



أ. د. حمزة النشرتي



Gotton d Chrismization of the Alexandria Library (GOAL.



#### ﴿والذين جاهدوا نينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المسنين ﴾

[ العنكبوت : ٢٩ ]

سلل رسول الله على : أي العمل أحب إلى الله؟

فقال: « الجهاد في سبيل الله ... أخرجه البخاري في كتاب الأدب ، وقال : « رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد ، أخرجه الدرمذي في كتاب الإيمان .

إذا طوى الله ديوان العباد فما يطوى لأجر صلاح الدين ديوان

الشاعر حسن الجويني

## الإهداء :

إلى أمة الإسلام

# التناصر **صلاح الدين الأيوب**ى

قاهر الصليبيين وبطل موقعة حطين

#### المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم ... الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين ..

وبعد ..

ففى هذه الأيام العصيبة التى تمر بالمسلمين . حيث تتداوشهم السهام من كل جانب، وتحيط بهم الآلام والدوائب . وتتداعى عليهم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها ، وهم ليسوا قلة ، ولكنهم كارة كغذاء السيل \_ كما جاء فى الحديث الشريف . .

فى هذه الأيام التى تراق فيها دماء المسلمين أنهارا بغير حساب ، على يد أعدائهم تارة ، وعلى يد أنفسهم تارة أخرى ، حيث يغرى العدو بعضهم ببعض و يضع فى أيديهم السلاح الذى يقتلون به أنفسهم ، ويضاعفون بذلك المرارة التى تشتعل فى الصدور والقلوب ، ويظهر أثرها فيما يتجرعون من غصص الآلام والأحزان وما تحفل به أيامهم الحزينة من مسلسل الاعتداءات والانتهاكات .

فى هذه الأيام التى نجح فيها العدو التقليدى للإسلام أن يغرق بين المسلمين ، فإذا برفيق السلاح يصبح خصما لدودا ، وبإخوة الجهاد يتحولون فيما بينهم إلى أعداء متحاربين متنابذين .

فى هذه الأيام التى كَشَّرت فيه الصليبية الحديثة عن أنيابها ، لتعيد تاريخها الأسود المشبوه ، وظهرت فيه الدول الغربية والشرقية غير الإسلامية على حقيقتها ، لا عدو لها إلا الإسلام . ولا هدف لها إلا القصاء عليه ..

والمسلمون غافلون عما يحاك لهم من دسائس ، وما يبيت لهم من شر ، وقد تفرقوا دولا وأحزابا ومذاهب وشراذم، وانشغلوا عن معالى الأمور بسفاسفها وعن معالى الدين بمظاهره ، تركوا التفكير في أمر العدو الشرس الذي يتربص بهم الدوائر ، ويتحين لهم الفرائر ، ويتحين لهم الفرص ، ويكيد لهم بما أوتى من قوة وخيث ومكر ودهاء ..

تركوا التفكر في ذلك إلى العناية بما تفتقت عنه عبقرية الخبث والمكر والفئنة من

أمور مادية مظهرية تغرى بالشر والفساد والانحلال ، ولا تغنى فى سبيل رفعة الإسلام والمسلمين شيئا. فى خلال هذه الأيام وقد وصل العدوان الشرس الذى تمده أوروبا وأمريكا وروسيا وإسرائيل بكل مايريد من آلات الفتك والدمار ليقضى على شعب مسلم مسالم أعزل هو شعب البوسنة والهرسك ، وتحرمه فى الوقت نفسه من حق الدفاع عن نفسه ..

والدول الإسلامية من حول هؤلاء الأبطال الصامدين الذين يحاربون بأظافرهم ويأبون الركوع أمام جبابرة العنف وشياطين القهر والظلم نقف موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها .. ونسوا أو تناسوا أن الدائرة يمكن أن تدور عليهم ، وماحل بهذا الشعب المسكين سوف يحل بغيره من هذه الشعوب المسلمة التي لم تحرك ساكنا ، ولم تمد يد العون والنجدة للدولة الذبيح .

فى هذه الأيام التى جثمت فيها إسرائيل على مدينة القدس الخالدة ، وتحلم بأن تجعل منها عاصمة لدولتها الآثمة ، فارضة بذلك سياسة الأمر الواقع ، يساندها فى ذلك المتعصبون من الغرب الصليبى والشيوعية التى لا يهمها أى دين ، والإلحاد الذى بحارب كل ملة وينبذ كل فضيلة . .

وقد حشّدت في ترسانتها النووية كل آلات الفتك والدمار ، ورصدت لسياستها كل عباقرة المكر والكيد والفدر .

فى هذه الظروف الصعبة الدامية يجب علينا أن نتذكر ، ونتدبر ، ونتلفت إلى تاريخنا المضئ لتأخذ منه درسا لحاضر ناالمؤلم..

نتلفت للستحضر في أذهاننا صور الأبطال المجاهدين القدامي ، الذين تنبهوا الخطر ووقفوا في مواجهة المتعصبين من تلك الدول الغربية الطامعة في خير الشرق ، ورزق الشرق ، ورجال الشرق . والتاريخ حافل بهؤلاء الأبطال الذين وصنعوا أرواحهم على أكفهم ، وجادوا بانفسهم دفاعا عن الشرق وأمة الإسلام وحمى الأوطان . . من أمثال نور الدين زنكي ، وصلاح الدين الأيوبي ، وغيرهم ممن وقفوا جهودهم على القضاء على هؤلاء الأعداء ومؤامراتهم الخبيثة وأطماعهم الاستعمارية ، وقد تستروا بالصليب ظلما وعدونا لتحقيقها ، واستطاعوا أن يقضوا على مأربهم ، وينتزعوا

الأراصى التى استواوا عليها واحتلوها ، ليعيدوها إلى حمى أمتهم العريقة الخالدة كما كانت .

إننا نقوجه إلى قادة الدول الإسلامية أن يعملوا على إعادة وهدتهم وقوتهم ليردوا للأمة الإسلامية اعتبارها ، ويعيدوا إليها وحدتها وقوتها وروحها ومقوماتها ، ويلقنوا هؤلاء المعتدين الآثمين الذين يحيطون بنا درسا في تفهم روح الإنسانية التي جاءت الأديان كلها لتقيم صرحها ، وتعلم الناس مبادئها ، ولتقول في صراحة : إن الدين لم يشرعه الله في ظل أي رسول إلا ليحارب الشر والأذي ويقصني على البغى والجور والظلم ، ويقلم أطفار الفساد والصلال .

لقد أردنا بهذا الكتاب أن نعيد صورة صلاح الدين الأيوبى قاهر الصليبيين في موقعة حطين . . ليعرف الناس من هو صلاح الدين البطل الفارس المسلم صاحب المبادي والمثل العليا التى تعلمها من دينه . وهو البطل الذي عرف الإسلام على حقيقته ، وأدرك أن الإسلام عزة وكرامة رفجدة ومروءة وإنسانية وتعاون وسماحة . لقد مد إلى أعدائه يده وعاملهم بمنتهى الإنسانية والرحمة ، لم يبطش بهم كما بطشوا ، ولم يعف عليهم ، حين وانته الفرصة كما عنفوا ، ولم ينكل بهم كما نكاوا بالمسلمين حتى أجروا من دمانهم أنهارا ولم يرحموا النساء والأطفال والعجزة والشيوخ ، ولم يحتفرهم كما احتقروا هم المسلمين وعاملوهم بمنتهى الخسة والذذالة والجبن . .

لقد ارتفع صلاح الدين إلى قمة شاهقة من النبل والفروسية أجبرت الأعداء قبل الأصدقاء على أن يحنوا قاماتهم أمامها.

إن شخصية صلاح الدين التي نقدمها للقراء اليوم في سلسلة و شخصيات إسلامية ، تشهد بما يتمتع به الإسلام من مباديء كريمة ومثل عليا ، لو طبقت لعاش الناس سعداء كرماء أعزاء ..

ولكن أعداء الإسلام لا يريدون هذه الحياة ، لأنهم ألفوا مبادىء الظلم والبغى والعدوان .

ومما يؤسف له أن الأعداء يعرفون مبادىء الإسلام جيدا ، ويدركون مثله العليا وأهدافه النبيلة ، ولكنهم يتعامون عن ذلك عمدا ، ويغمضون عبونهم ويغلقون عقولهم

حتى لا يصل إليهم ضروها . وهذه مكابرة منهم ، بحد أن اعترف المنصفون بعظمة الإسلام ، واعتنق المقلاء الباحثون دعوته طائعين فرحين سعداء .

إن سيرة صلاح الدين الأيوبي تحرك بواعث الأمل في النفوس، فقد انتصر صلاح الدين قديما في وقت كان المسلمون فيه أشبه بوقتنا هذا . كانوا شراذم متنافرة متناهرة ، وعلى الرغم من ذلك انتصر صلاح الدين، وتمكن من أن يعيد للأمة وحدتها وقوتها ، ويقضى على الصليبية المكشرة عن أنيابها في معركة من أعتى المعارك التي أضاءت التاريخ الإسلامي . هي معركة حطين ، ويعيد بيت المقدس إلى حماه الطبيعي المتمثل في العروبة والإسلام .

نحن فى حاجة ماسة إلى مطالعة سيرة صلاح الدين الأيوبى . لتذكرنا بماضينا المجيد وبعودة القدس التي ندعو الله أن تعود مرة أخرى إلى أحصنان أبنائها الأوفياء الذين طالت غربتهم عنها وغربتها عنهم .

ومن أجل هذا كله نقدم للقراء الكرام هذه الشخصية الفريدة : صلاح الدين الأيويي بطل حطين وقاهر الصليبين .

وبالله التوفيق .





الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

## الشرق العربى فى القرنيين الخامس والسادس الهجرييين

من رحمة الله بعباده أن يهئ لهم بين الحين والحين من يظهر في الأوقات الحالكة فينير أمامهم الطريق، ويبعث في قلوبهم الأمل، ويجدد في نفوسهم العزم، ويأخذ بأيديم إلى الفايات العليا، والآمال القصوى ...

هذه سنة الله في كونه ، وهي ملصوطة بقوة في تاريخ الأمة الإسلامية عبر العصور، حتى لقد أصبحت قاعدة يتوارثها الأقوام تلك القولة المأثورة ، يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد للناس دينهم . ،

والدين حين ينتص تنتعش معه الدنيا ، لأنها خادمة له ، وهي وسيلة من وسائل قوته وإنهاضه ، وقد يقيض الله صاحب الدنيا ليأخذ بيد صاحب الدين فيعينه على تحقيق رسالته وتبليغ دعوته ، وقد يكون صاحب الدنيا هو صاحب الدين كما نرى في صورة الخلفاء الراشدين والحكام الصالحين ، والأمراء الشاصحين ، والقادة الفائمين . .

ولقد مرت بالأمة الإسلامية قرون وقرون ، بلغت في بعضها أوج العظمة والرقي، وتبوأت فيها أعلى مراتب القوة والنهضة ، وسعد الداس في ظل ذلك بالمكم العادل والعمل الصالح والعيش الوارف والحياة العليبة .

وأصابهم في بعض ذلك مارصيب الإنسان حين تتخمه النعمة ، فينسى فضل ريه ويفقل عن واجبه ، فيبتلى به الجسم الذي لايتعهده صاحبه بما يجب أن يتعهده به من رعاية صحبة وتوى لأسباب الداء ، ويحث عن وسائل الدواء فيمر ض ويضعف .

فتعرضت الأمة الإسلامية المخاطر جسيمة أدت إلى فتورها وصعفها وأسلمتها إلى أيدى أعدائها ، فتخطفوا أطرافها ، وكادوا أن يصيبوها في صميم فؤادها . لوا أن قيض الله لها برحمته من أقامها من عثرتها وأنهضها من كبوتها وأعاد إليها من شبابها وقوتها مامكنها من استئناف سعادتها في عافية وصحة .

لقد كان طبيبها الذي نعليه في هذه الفترة التي سوف تتحدث عنها هو صلاح الدين الأبوبي قاهر الصليبيين .

وكانت هذه الفترة التى نعديها هي فترة تعرض الأمة الإسلامية لأعتى الأخطار الصليبية في حلقاتها المتكررة . وهي الفترة التي شهدها آخر القرن السادس الهجري.

لقد جاء الرجل المناسب في الوقت المناسب ، ليقوم بالدور المناسب ، وليرد اعبار المسلمين بعد أن هزموا أنفسهم بأنفسهم مما مكن للعدو الخارجي أن ينال منهم ، ولذلك حديث يجمل أن نبذأه من أوله ، ونذكر له مقدماته وأسبابه .

#### توة الدولة الإسلامية

بلغت دولة الإسلام فى القرون الأولى أقصى مايمكن أن تبلغه دولة فتية تتمتع بإيمان راسخ ويقين صادق يحرسه دستور خالد وحكم عادل ، يسير تحت لوائه جنود باعوا أرواحهم لله ، ونذروا أنفسهم للتبشير بدين الله ، هانت الدنيا فى نظرهم لأنهم يطلبون جنة عرضها السماوات والأرض ، أو نصرا يعيش الناس فى ظله فى سعادة وأمن ورضا بعبادة الواحد القهار.

فليس غريبا أن نرى الإسلام قد بسط نفوذه على فارس والروم والدول التابعة لهما، وعلى أفريقيا في مدة وجيزة وزمن قياسى ، ولم يلبث أن عبر البحر الأبيض المتوسط حيث أشرق في الأندلس وامتد في أوروبا .

جاء فى كتاب ؛ العرب تاريخ موجز ؛ لم نمض على وفاة الرسول ﷺ سنوات حتى أصبح للمسلمين دولة امتدت أرجاؤها من بحر الظلمات غريا إلى الصين شرقا ، ومن جبال أوران شمالا إلى حدود السودان جنوبا ، وردد المسلمون فى كلمتى الشهادة

اسمى الجلالة والاسول كاف من رءوس المآذن فى جديى أورويا وشمال أفريقيا وأواسط آسيا ، فرجّعت جبال الأندلس وسهول الهند والصين ومجاهل الصحراء الكبرى أصداءها ، ودخل فى دين العرب وفى لسانهم ودمهم من الشعرب والأجناس مالم يعهد التاريخ مثله من قبل ، حتى فى أخبار اليونان والرومان (1) ولم يكتف الإسلام فى رحلته بما وصل إليه ، بل واصل زحفه فى فارس شرقا حتى نهر جيحون ، وهو الحد الفاصل بين الشعوب الناطقة بالفارسية والشعوب الناطقة بالتركية ، ويذلك دخل الإسلام بخارى وترمذ وشاسن وسمرقند ، واستقر فى آسيا الوسطى، ودخل السند والبنجاب والهند ثم الصين .

لقد كان جهاد المسلمين في سبيل نشر الإسلام وتعاليمه نوعا من الالتزام الأدبى يلتزمه الناس ليخرجوا من الظلمات إلى النور ، و ويتخلصوا من ذل عبودية الفرد إلى عز العبودية للواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد .

واعتنى الإسلام بأهله الذين أقبلوا عليه يدخلونه أفواجا ، طواعية واختيارا فقد كان من أولى مبادئه أنه لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى . ولكن كان من الواجب بهان مبادئه حتى يتعرف الناس على الرشد ويبتعدوا عن الغى .

ودان بالإسلام من غير المرب أمم هم الذين حملوا لواء الدعوة والتبشير بها والإخلاص لها ، وأقبلوا على هذا الدين يتعلمون لغته ، ويتقنونها ، ويقبلون على علوم والإخلاص لها ، وأقبلوا على هذا الدين يتعلمون لغته وقيها وألغوا فيها وقدموا للأمم مبتكرات عقولهم ونتاج قرائمهم التي تتلمذت عليها الأجيال من بعدهم ، ومازالت المنبع الفياض لأبدائهم حتى الآن . . .

لقد ظلت الدولة الإسلامية دولة واحدة يحكمها خليفة واحد على الرغم من تباعد أطرافها واختلاف ألسنتها . لقد صهرهم الإسلام جميعا في بوتقة ، فأصبح هو وطنهم الذي نسوا في ظله عنصريتهم وجنسيتهم ... هم أبناء الإسلام لا أبناء فارس أو العراق أو

<sup>(</sup>١) العرب تاريخ موجز لفيايب حتى

الشام أو العرب أو الروم ، لقد كان نصب أعينهم قوله تعالى ﴿واعتصعوا بحيل الله جميها ولا تقرقوا واذكروا تعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم فأصبحتم بنعمته إخوانا (\*) وقوله تعالى ﴿ إنما المؤمنون إخوة (\*) وقوله (\*) وقوله (\*) بالتقوى ، ، كلكم لآدم وآدم من تراب ، .

#### بداية التفكك

وظلت الدولة هكذا شأنها طوال عصر الخلفاء الراشدين ، والعصر الأموى ، وصدر الدولة العباسية .

ثم بدأ الانقسام يأخذ طريقه إلى هذه الأمة العظيمة التي وحد الإسلام صغوفها ، وقوي روحها ، ورفع شأنها . لقد ضعف روح الدين في بعض النغوس فتحركت نوازع الثورة والانفصال فيها .

وكانت أول نزعة على يد أحمد بن طولون الذى أنشأ الدولة الطولونية في مصر سنة ٢٥٤ هـ : ٨٦٨ هـ .

وظل حاكما على مصر مستقلا بها عن الدولة العباسية وورثها ابنه خمارويه من بعده حتى سنة ٩٠٧٤. ٩٠٥ م

واستطاع أن يخضع نحت ظله سوريا التي دانت له بالولاء ، ووصل ملكه حتى حدود الفرات ، وفي خلال حكمه لسوريا اهتم ببناء ميناء عكا الذي أصبح له شأن بذكر فيما بعد .

واستطاع أن يقود من سوريا عدة حملات ناجحة ضد البيزنطيين الذين كانوا ينظرون إلى أطراف الدولة الإسلامية في الشام نظرة تطلع وطمع ، ويخاصة بعد ظهور بوادر الانشقاق والانفصال في الدولة .

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٠٣٠

<sup>(</sup>٢) المجرات : ١٠٠

وسقط الحكم الطولوني في مصر ، وعادت مصر إلى حضن الخلافة العباسية من جديد لمدة ثلاثين سنة .

ثم انفصلت مصرمرة أخرى سنة ٣٢٣هـ: ٩٣٥م وظلت تحت راية الإخشيد يحكمونها حتى سنة ٧٥٧هـ ٩٦٩م أي حوالي أربع وثلاثين سنة ..

ولم تكن مصر وحدها هي التي استقلت بالحكم عن الخلافة العياسية في بغداد، فقد استطاع الحمدانيون أن يكونوا دولة في سوريا عاصمتها حلب سنة ٣٣٢هـ : ٩٢٩م واستمرت ثلاثة أرباع قرن من الزمان حتى سنة ٤٠٧ هـ : ١٠١٦ م .

لقد انتزع الحمدانيون الحكم من برائن الإخشيد الذين حاولوا أن يخضعوا سوريا لدولتهم في مصر .

وتمتعت دولة الحمدانيين بقوة واستقلال في عهد مؤسسها سيف الدولة الحمداني ومن بعده خليفته سعد الدولة. واستطاعت أن تواجه الروم في معارك طاحنة انتصرت عليهم فيها ، وقد سجلها الأدب العربي تسجيلا صادقا أمينا . حيث قال المتنبي يمدح سيف الدولة الحمداني الذي انتصر على الروم في إحدى المعارك :

أتوك يجرون الصديد كأنهم سروا بجدياه مالهن قبوائم إذا برقوا لم تعرف البيض منهم شيابهم من مشلها والعمائم خميس بشرق الأرض والغرب زحفه وفي أذن الجسوزاء منه زمازم قسمسا تُفْهم الصدَّاثَ إلا الستسرجسم كأنبك في جفين البردي وهو نبائم ووجنهك وضباح وشغيرك يباسم إلى قبول قوم أنت بالنفيب عبالم كما نشرت فوق العروس الدراهم (١)

تجسمسع فسيسه كسل لسن وأمسة وقفت وسافي الموت شك لواقف تمر بعك الأبطال كلمي هنزيمة تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى نشرتهم فوق الأحيدب نشرة

لقد خاض سيف الدولة الحمداني عدة معارك شرسة صد الروم وظلت هذه

<sup>(</sup>١) ديوان المتنبى ٢/ ٣٧٨ شرح العكبرى \_ والأحيدب بالتصغير اسم جبل

المعارك لمدة عشرين سنة متوالية ، واستطاع أن يوقف الروم عند حدهم ، ويقضى على أطماعهم التي كانوا يتطلعون إليها في الوطن العربي .

#### ضعف الغلانة العباسية

كان هذا الاستقلال الذي ظهر في بعض مناطق الدولة الإسلامية مرده إلى ضعف الفلافة العياسية.

كان الخلفاء العباسيون الأول أقوياء ، لديهم من الحنكة والسياسة والمقدرة مايضر بون به على أيدى العابثين والانقصاليين .

ولقد بدأت حركة الانفصال في بدء أمرها في صورة الدعوة إلى الشعوبية.

والحركة الشعوبية دعوة تدعو إلى العصبية والعنصرية ، على اعتبار أن هذا الجنس أفضل من هذا الجنس . وقد جاء الإسلام ليقضى على هذه الذعرة الطائفية فقال: «با أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ، (١)

وقد حاول بشار بن برد الشاعر إذكاء روح الشعوبية فقضى عليه وكان مما قاله بشار في الإعلان عن شعوبيته: الافتخار بانتمائه إلى فارس، وغضه من شأن العرب:

> هـل مـن رسـول مـخـبـر مـن كـان حـيًا مـنـهـم جـدى السـذى أسـمــو بــه كـم لــى ، وكـم لــى مـن أب لــم يُسْقُ أقــطــابا ولــم ولاأتــى حـنــظـــة ولاحــداقــــط أبــــى

عنسى جمسيده السعرب ومن شوى في السنرب كسسرى ، وساسان أبى بسلاجه مدد تحسب يحسر بها في العاسب يد قبها من سيفب خطف بعامن سيفب

<sup>(</sup>١) المجرات: ١٣.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ثم حاول من بعده مهيار الديامي وهو فارسى الأصل ذلك فقال فيما قال :

أعبديت ہے ہين نادي قومها أم سبعب فيميضت تبسيال ہے سير هيا مناعبات مين خيليقين لاتخالي نسبا يخفضني قومي استولوا على الشمس ضحا وأبسي كسسرى عبلا إيسوانه و ضممت الجدمن أطرافه

ولكنه وجد من برد عليه ويسكنه .

فسأرادت عملسمسها مساحسسيسي أنسا مسن يعرض فسيسك عسند الشسيب ويستنوا أمنجنادهم فني النشبهيب ومسشيي فسوق رءوس الحقيب ستؤدد التقترس ودينت التعبيرب

وبذلك ماتت الشعوبية ، ولكنها ظهرت في صورة شرسة بعد ذلك هي صورة الانفصال والتفكك الذي رأينا طرفا منه . وها نحن هؤلاء نرى طرفا آخر منه فيما يأتي:

ا الدولة السامانية التي قامت في الجزء الشرقي من بلاد فارس وهي خراسان ويلخ وما وراء النهر سنة ٣١٦هـ: ٩٢٨هـ ، فقد سبطر السامانيون على تلك المنطقة وكونوا دولتهم التي جعلوا مركزها بخاري وسمر قند ، واستمرت مابقرب من قرن من الزمان .

الدولة البويهية ، وكان مقرها في الجزء الغربي من بلاد فارس حبث سبطروا على عراق العجم وكرمان وخوستان ، وامتد نفوذهم إلى العراق العربي واستمرت دولتهم أكثر من قرن من الزمان ، مقذ سنة ٣٢١هـ حتى سنة ٤٤٧هـ : ٩٣٢ م. .. 1 . 00

\* وظهرت الدولة الغزنوية في أفغانستان والهند سنة ٥٦١هـ : ٩٦٢ م واستمرت حتى سنة ٢٨٥هـ:١١٨٦م.

\*واستولى السلاجقة على بغداد سنة ٤٤٧هـ: ٥٥٠ م. وتمكنوا من أن بسبطروا على الخلافة العباسية ويوجهونها حسيما يريدون ، وظلت سيطرة السلاجقة زهاء قرنين من الزمان حيث سقطت الخلافة العباسية في عصرهم تحت وطأة الاحتلال التتري سنة ٢٥٦هـ: ١٢٥٨ م.

«وظهرت الدولة الفاطمية في مصر بعد أن تخلصت من الإخشيد الذون كانوا يحكمونها سنة ١٩٦٧هـ : ٩٦٧ م ، واستمرت حتى اسقطها الأيوبيون بقيادة صلاح الدين الأيوبي سنة ١٩٥٧هـ : ١١٧١ م .

واستطاعت الدولة الفاطمية أن تبسط نفوذها على الحجاز ، وعلى الشام ، ودان لها الحمدانيون في حلب بالولاء ، واتسع نطاقها حتى أخذت تدافس الخلافة العباسية في بغداد.

كان مركز الخلافة الفاطمية في مصر بعد أن انتقل الفاطميون إليها من المهدية التى أسسوا فيها دولتهم أولا ، وأنشأوا في مصر مدينة القاهرة التي أصبحت عاصمة البلاد والحكم الفاطمي ، بعد مدينة القطائع التي كان الطولونيون قد أنشأوها ، واستعر فيها الإخشيديون بعدهم .

وأصبحت القاهرة مصدر إشعاع ، وإضطلع الحكام فيها بدور قيادي ووصلت مصر في عهودهم المتوالية بدور قيادي عظيم .

واستطاعت مصر أن ترد جحافل المعتدين لا على حدودها فحسب بل على الأمة الإسلامية جمعاء . فقد الدخرها الله تعالى لأن يكون حكامها هم الذين يقضون على الحلام الطامعين والمستعمرين الذين أرقوا أجفان الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومفاريها ، فكان صلاح الدين الأيوبي ملك الأيوبين في مصر هو قاهر الصليبيين في حطين ، وكان الظاهر بيرس البندقداري هو قاهر التتار في عين جالوت بعد ذلك . . .

هذه صورة سريعة لحالة الأمة الإسلامية منذ نشأتها حتى عصر الأيوييين الذي بدأ بصلاح الدين محور حديثنا في هذا الكتاب .

## الدولة الأموية نى الأندلس

ولاننسى أن عبد الرحمن الداخل القائد الأموى استطاع أن يستقل بحكم الأندلس بعد فراره من العباسيين عند قيام دولتهم سنة ١٣٧هـ وتمكن من أن يحتفظ بالأندلس إسلامية أموية ، وأصبحت دولة قوية في المغرب تنافس الدولة العباسية في المشرق ، ومازالت كذلك مايقرب من عشرة قورن من الحكم الإسلامي الزاهر ثم أصابها ما أصابها .

#### الحمف وأثره

ليس عبدا أن يحذرنا الله تعالى من التفرق والاختلاف ، وقد ذكرنا الله تعالى بوجوب الاتحاد والتآزر في موامنع متعددة من كتابه الكريم فقال : ﴿واعتصموا بعبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فقاف بين قلويكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ﴾ (() وقـــال : ﴿ ولا تكونوا كنا في نعمته إخوانا ﴾ (() وقــال : ﴿ ولا تكونوا المناهرين ﴾ (() وقـال : ﴿ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ﴾ (() وقد نهي النبي ش عن التفاطع والتدابر ، فقد روى عن أنس رضي الله عده أن النبي شقال : « لا تباغضواولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا «()).

فلا شك في أن الاتعاد قوة والتغرق ضعف . وقد ترتب على تفرق كلمة الأمة الإسلامية وتفكك أجزائها وظهور بوادر الانفصال آثار خطرة ، لقد طمع العدو الخارجي في الدولة ، وظهرت أطماع الصليبيين وأضحة في محاولات جزئية تعتدى على أجزاء من الأمة الإسلامية وتحتلها وتتخذها مركزاً تنقض منه على أجزاء أخري .

وأصبح الانصراء تحت لواء المعتدين من أبداء الأمم الأفرنجية أمراً مألوغاً لا يثير غضب أبداء الأمم الأفرنجية أمراً مألوغاً لا يثير غضب أبداء الأمة الإسلامية ، وأخذ رجال الدين المسيحى يغنون عقول الناس بالكثير من الأفكار التي تشوه صورة الإسلام المشرقة التي فتحت الممالك ، والكثير منها فتح دين إرافة دم واحدة ، لقد كانت أغلب الفئوحات تتم بصورة تلقائية نتيجة لما يشاهده الناس من أخلاق هؤلاء الفاتحين وما يتسمون به من صدق ومروءة وتواضع وزهد وترقع عن الدنايا وسفاسف الأمور .

<sup>(</sup>١) آل عمران :١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) الأنفال : ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) البخاري ١٠/ ٤٠١ .

ولكن حلا لكثير من رجال الدين المسيحيين أن يدخلوا في روع أبدائهم صورة مباينة تماما لهذه الصورة ، في محاولة لإيغار صدورهم نحو هذا الدين وأهله ، وفي دعوة جزئية لاسترداد البلاد التي دانت بالإسلام والسيطرة عليها وبخاصة بيت المقدس والأماكن المجاورة له .

وفى الحقيقة لم تكن الغيرة الدينية هى الدافع لهؤلاء الرجال لهذا التحريض ولكن كانت هناك عوامل أخري أشار إليها العلماء المحققون الذين بحثوا دوافع الحروب الصليبية وأهدافها.

فإذا ما استثنينا حالة الصنعف التي أصابت المسلمين وتخاذلهم بسبب هذا التفكك الذي تحدثنا عنه ، والذي ترتب عليه حرص كل حاكم على ما تحت يده وخوفه من أن يذهب عنه لو أنه أنجد غيره من الحكام في مقاومة العدوان الذي تعرض له ، وغابت عنه الحكمة الهندية التي قالها (١) بودبا الفيلسوف لدبشليم الملك في قصة الغيران الثلاثة الذين كان يرهبهم الأسد ، فلما فرق بينهم افترسهم الواحد تلو الآخر . فقال آخرهم وهو الثور الأسود : أكلت يوم أكل الثور الأبيض ، وكان الثور الأبيض هو أول الثيران الثلاثة المأكولة .

إذا ما استثنينا هذه الحالة التى تغرى الطامع فى تحقيق طمعه استنادا الى الحكمة الدارجة الصادقة: « المال السائب يحرض على السرقة » أى المال المتروك بدون حراسة يغرى الآخرين بسرقته . فإننا نجد هناك عوامل أخرى بالإضافة إلى ذلك ذكرها المحققون .

يقول الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور في كتابه الحركة الصليبيية:

القول بأن الحروب الصليبيرة أنت رد فعل للاضطهاد الذي تعرض له المسيحيون الشرقيون والغربيون في البلاد الإسلامية إنما هو ادعاء باطل لا يتفق وروح الإسلام ، وطبيعة الدعوة إليه ، وما أحاط به الفرآن الكريم أهل الكتاب من رعاية وعناية ، وما أمرالله تعالى به محمدا كله من دعوتهم إلى دينه بالحكمة والموعظة الحسنة ، ويثبت

<sup>(</sup>١) كليلة ودمنة .

التاريخ أن المسيحيين عاشوا دائما في كنف الدولة الإسلامية عيشة هادئة هانئة تشهد عليها الرسالة التي بعث بها وثيود سيوس و بطريق بيت المقدس سنة ٨٦٩ هـ إلى زميله و احناتيوس و بطريق القسطنطينطة و والتي امتدح فيها المسلمين وأثنى عليهم ، وعلى قلوبهم الرحيمة وتسامحهم المطلق و حتى إنهم سمحوا للمسيحيين ببناء مزيد من الكنائس دون أى تدخل في شاونهم الخاصة ، وذكر بطريق بيت المقدس بالحرف الواحد في رسالته : إن المسلمين قوم عادلون ، ونحن لا نلقى منهم أي أذي أو تعنت .

وقد يقال إن التاريخ يشير إلى تعرض بعض المسيحيين أحيانا في بعض البلاد الإسلامية لدوع من الضعط ، ولكن هذه حالات فردية شذت عن القاعدة العامة التي حرص الإسلام دائما عليها ، وهي النسامح المطلق مع أهل الكتاب .

وإذا كان بعض المؤلفين الأوروبيين قد تمسكوا بهذه الحالات الفردية ، وأرادوا أن يتخذوها دليلا على تعسف حكام المسلمين مع المسيحيين في عصر الحروب الصليبية ، فلعل هؤلاء الكتاب نسوا أو تناسوا ما صاحب انتشار المسيحية ذاتها من اضطهاد ومجازر بدأت منذ القرن الرابع للميلاد ، واستمرت حتى نهاية العصور الوسطى .

وحسبنا ما قام به خلفاء الامبراطور. وقسطنطين؛ الأول من اصنطهادات لإرغام غير المسيحين على اعتناق المسيحية ، وما قام به و شارلهان و في القرن الثامن من فرض المسيحية على السكسون والبافاريين والأفار بحد السيف ، حتى إنه قتل من السكسون وحدهم في مذبحة و فرون ؛ الشهيرة أكثر من أربعة آلاف فرد جملة واحدة . وما ارتكبه الفرسان والتيتون وفرسان منظمة السيف من وحشية وقسوة بالغة في محاولتهم نشر المسيحية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر بين البروسيين والتنوانيين وغيرهم من الشعوب السلافية قرب شاطئ البحر البلطي .

هذا كله فضلا عما قام به المبشرون في القرن السابع عشر من عنف لنشر المسجوبة في الهند .

ويقول أحد كبار المؤرخين الأوربيين أن حالات الاضطهاد الفودية التي تعرض لها المسجعيون في البلدان الإسلامية في الشرق الأدني في القرن العاشر بالذات لا يصح

أن تتخذ بأى حال سببا حقيقيا للحركة الصليبية ، لأن المسيحيين بوجه عام تمتعوا بقسط وافر من الحرية الدينية وغير الدينية في ظل الحكم الإسلامي . اهـ(١) .

#### تمالف الصليبيين على الإسلام

كانت الحروب الصليبية سلسلة محكمة الحلقات في أوروبا وآسيا معا ، فقد تحالفت قوى الشر على الإطاحة بالإسلام هنا وهناك ، باذلة في ذلك كل جهد ، مستهيئة بكل ما تلاقعه من مشقات .

ولقد خلعوا على هذه المؤامرة الخبيثة صبغة قدسية، فقالوا: إنهم جدود المسيح، ورفعوا الصليب لواء لهم ليغزروا به شعوبهم ويخدعوا به الشباب، ويدفعوهم إلى النطرع في هذه الحرب التي سموها مقدسة.

ومهما تذرعوا به من أسباب يبررون بها هجماتهم البريرية على الإسلام ودياره فهى أسباب واهية مفضوحة ، لا يمكن أن تشفع لهذه النتائج الخطيرة والدماء الغزيرة التي سالت أنهارا ، والاعتداءات الوحشية ، واستباحة الأموال والأعراض ، والفتك بالآمنين من المسالمين في دورهم وحقولهم وأعراضهم وأموالهم .

وكانت فرنسا في مقدمة الدول الأوروبية التي قادت هذه الحملات ، ومن القسطنطينية كان الهجوم . ولقد اعترف كثير من المؤرخين أنه ليست العاطفة الدينية وحدها هي سبب الحرب .

« فهذاك الراغبون في التوسع وكسب المواقع الجديدة ، واستعادة البلاد التي كانوا
 برفعون أعلامهم فوقها

\*وهناك النجار الذين يرغبون في ازدياد أرياحهم عن طريق هذا الصراع ، وفتح مناطق جديدة تروج فيها تجاراتهم .

\* وهذاك الذين يأملون من وراء هذه الحرب تغريج ضوائقهم المالية والاقتصادية .

<sup>(</sup>١) الحركة الصليبية ١/ ٢٩ د/ سعيد عبد الفتاح عاشور .

\*وهذاك المجرمون الذين يتهربون من العقوبات المفرورضة عليهم.

\*ويأتي الوازع الديني في نهاية المطاف ، وهو وازع مزيف زخرفه أولئك الذين غرروا بالشباب والأطفال ..

فأى وازع دينى كان عدد ألوف الصليبيين الذون شاركوا فى العملة الصليبية الرابعة، والذين انجهوا نحو القسطنطينية، وهى البلدة المسيحية الكبري لينهبوا كنائسها، ويسرقوا أديرتها، ويعتدوا هلى أهلها بالقتل والضرب وهم جميعا إخوانهم فى الدين (١)

### صورة وصفية صادقة للحطة الصليبية

كان بطرس الناسك أحد رجال الدين الذين يثيرون مشاعر الناس وتجميعهم لاستعادة القدس من المسلمين .

وكان بطرس أحد نزلاء الدير ، ولكنه هجر الدير بتكليف من البابا ليقوم بالدعوة إلى الحملة الصليبية . وفي شمال شرق فرنسا واللورين أمضى شتاء سنة ١٩٥٥ / ١٩٠٦ م . يتجول من مكان لآخر داعيا إلى حملة البابا .

وكان بطرس يسحر ألباب الفقراء بفصاحته التى تناقض هيئته . كان يتجول بحماره في الآفاق ، وحيثما حل كان الفقراء المأخوذون بفصاحته يتسابقون لنزع شعرات من جسد الحمار المسكين وذيله طلبا للبركة . لقد أخذ بطرس يقوم بدور الواعظ الجوال مثل كثيرين في ذلك الوقت ، وأصبح محور أسطورة اعتبرها المؤرخون حقيقة تا رخدة .

وقد كشفت الدراسات التاريخية منذ منتصف القرن التاسع عشر زيف وعظ بطرين بفضل بحوث «هدريخ فون سبيل » سنة ١٨٤١ م الذي أثبت تناقض تصرفاته مع المثال الذي بشر به ودعا إليه ، وقد هرب أثناء معاناة الصليبيين في حصار أنطاكية سنة ١٩٩٨ م ، وقبض عليه وأعيد إلى المعكر الصليبي بصورة مهيئة .

لقد تجمع الفلاحون حول بطرس الناسك وحملوا محاصيلهم الزراعية التي جمعوها

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٣ .

من حقولهم فوق عرباتهم الثقيلة التي تجرها الثيران ، وحملوا معهم النساء والأطفال والمتاع الهزيل ، ولم ينتظروا الموعد الذي حدده لهم البابا ، وانطلقوا وراء بطرس صوب الشرق .

كانت هذه الجماعات من العامة والفلاحين أكبر من أن تستطيع أي مدينة أو قرية في غرب أوروبا أن تعولها ، ومن ثم تكونت من هذه الأعداد الغفيرة فرق جيوش بائسة ، يقود كل فرقة منها واحد من الفرسان المغامرين أو المشعوذين في فوضى تدعو إلى الرثاء.

وتكون من بعض هذه الجماعات فرقة قادها مغامر اسمه و والتر ، المفلس ، اقتحمت بلغاريا فأخذوا ينهبون ويسلبون فقاتلهم البلغار حتى ألجأوهم إلى بلغاريا ولم ينج مدهم سوى عدد قليل .

وانتهى المطاف بهذا العدد القليل إلى أسوار العاصمة البيز نطية و القسط لطينية و ووقفوا ينتظرون بقية القوافل بقيادة بطرس المسكين .

وأخيرا جاء بطرس ووراءه جيوش غفيرة من الفقراء ، ووراءه أيضا الفرسان الذين خدعوا بدعوته وهم قرق جيادهم ، وهر يركب أمامهم هماره ، وخلفهم عريات ثقيلة تجرها الثيران تحمل المؤن والأموال التي استطاع بطرس أن يجمعها من أثرياء الغرب الأوروبي ، ولكن بطرس الذي كان قادرا على تحريك المشاعر لم يكن لوصلح لقيادة هذا الجيش العجيب الذي يتألف من المقاتلين والطامعين ، والذي صنم مثات من الأفاقين والمجرمين وبنات الهوي والفلاحين والفقراء من أهل المدن .

وعند مدينة ، سملين ، على حدود المجر كشف ، جيش الرب ، عن وجهه القبيح ، وجرت على ، سملين ، وأهلها مذبحة رهيبة ، وأزهقت أرواح أربعة آلاف من أبناء المدينة التي تصولت إلى خرائب تصماعد مستها الحرائق التي أشعلها هدؤلاء ، المجاهدون ، في سبيل دينهم .

لقد ارتكب هؤلاء المجاهدون هذه المجزرة الرحشية صد إخوانهم المسيحيين الذين يدينون بدينهم ، والذين زعم قائدهم ، بطرس ، أنه جاء النجدتهم مع هؤلاء الجموع .

وخشى بطرس من الانتقام فاختباً مع جيشه فى غابات المجر . ثم تجمع مرة أخرى ليواصل زحفه فى طريقه إلى القدس .

وأخيرا وصل هذا الجيش إلى حدود الدولة البيزنطية ، وخاف قائد الحامية البيزنطية في مدينة ، نيش ، الحدودية على مدينته من تصرفات هذه الجموع الخرقاء . فاتخذ الاحتياطات لمواجهتها ، ولكن الصلوبيين بقيادة بطرس الناسك لم يخيبوا ظنه فقد أحرقوا مساكن القروبين مع سكانها الأحياء داخلها ، ونهبوا وسلبوا .

ولم يسكت البيزنطيون ، فقد هاجموا جيش بطرس الناسك وقتلوا كثيراً من رجاله وأسروا عددا آخر ، كما استولوا على الأموال والتبرعات التي كان هذا الراهب قد جمعها .

وتفرقت الجموع الباقية من حول بطرس ، ولكنها بعد ثلاثة أيام عاودت التجمع ، وسارت فسى طريقها صوب مدينة و صدوفيا ، ثم استمرت في طريقها إلى والقسطنطينية ،

وأخذ هزؤلاء الصعليبيون أتباع بطرس الناسك يعيثون فسادا في مدينة و القسلطينية ، التي بهرتهم بجمالها ، وتهبوا وأحرقوا وسرقوا ووجد الامبراطور نفسه مضطرا لأن ينقلهم بسرعة عبر المضايق إلى آسيا الصغرى ، وهذاك تصرف جنود الرب على نحو لا يرضى الرب فارتكبوا أبشع المذابح ضد المكان المسيحيين ، ويسبب الملمع والغوضى وقع الصليبيون في شباك كمين أعده الاتراك السلاحقة ، وأجهزوا على هذه الممال (1) .

## مدى تأثر الطيبيين بإغراءات آبائهم

لقد أدخل الدعاة المسيحيون في أذهان أبنائهم أن هذه الحرب التي يدعونهم إليها هي حرب مقدسة ، وهي وسيلة لغفران ذنويهم ، وأن المشترك فيها إنما هو جددي للمسيح ، وأن قتل المسلم في سبيل ذلك عبادة مشروعة لأنه عدو للمسيح .

٧í

<sup>(</sup>١) ماهية الحروب الصليبية د/ قاسم عبدة قاسم سلسلة عالم المعرفة ١١٥ \_ ١١٩ .

ففى إحدى الخطب قام ، برنار ، مقدم دير ، كليرفو ، يحث أبناء الغرب الأوروبى على التطوع فى الحملة الصليبية ، وكان ذلك بتفويض من البابا ، أجينوس الثالث ، فقال : أيها الجددى الباسل ، يا رجل الحرب ، الآن لديك قصية تجملك تقاتل دون أن يحيق الخطر بروحك ، قصية النصر فيها مجيد ، والمرت فى سبيلها مكسب ، أم تراك رجل أعمال ناجح يدرك مكاسب هذه الدنيا بسرعة ؟ فإذا كنت كذلك فإن باستطاعتى أن أقدم لك صفقة محترمة ، فلا تجعل هذه الفرصة تقوتك ، خذ شارة الصليب . وفى الحال ستدال الغفران على كل خطاياك التي اعترفت بها بقلب نادم ، وبان يكلفك كثيرا أن تشترى مكافأة السماء إذا ارتديت شارة الصليب في تواضع . (1) وقد تحول مثل هذا الكلم إلى شعر ، أناشيد أهذ هؤلاء الجدد بر ددونه في حماس مثل قولهم :

لقد سمعت مثلا سائر ا يقول :

التاجر العاقل ينفق للال من حافظته

وصاحب القلب الطائش

هو الذي يرى الحسن فيختار القبيح

هل تعرفون يم وعد الرب

اولئك الذين سيأخذون صليبه ؟

إنه لثواب حسن بالتأكيد

الفردوس ، وكان وعده صادقا

إن من يمكنه أن يربح مكافأته

أحمق إذا انتظر إلى الغد

أو مثل قولهم:

لأن السير هو الأمل

ومن أجل المتلكات والقرح والشكر

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

وفى سبيل الشرف والعزة

ومن أجل الخلاص من الخطيئة (١)

بل لقد أصبحوا يفاخرون بأنهم ذاهبون لقتل جنود محمد .

فها هو ذا أحدهم يهتف قائلا :

لا تحزني يا أماه

بل من حقك أن تفرحي

إننى ذاهب إلى هناك

لأخلص العالم من شرور أبناء محمد

وكانت هذاك أغنية إيطالية برددها الجدود ولا يملون ترديدها في أثناء حملة قامت من إيطاليا متجهة إلى طراباس تقول كلماتها :

صلى يا أماه ولا تبكي

بل اضحكي وتأملي

ألا تعلمين أن ايطاليا تدعوني

وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا

لأبذل دمى في سبيل سحق الأمة لللعونة

ولأحارب البيانة الإسلامية

سأحارب بكل قوتى لمحو القرآن

وان لم أرجع قلا تبكي على ولدك

وإذا سألك أحد عن حدادك عليه

فأجيبيه أنه مات في محاربة الإسلام <sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) من مقال للدكتور عبد الودود شلبي بعنوان : مشكلات الأقليات الإسلامية ــ مجلة الأزهر عدد جمادي الأولى ١٣٩٩ هـ

وهكذا انقلبت الآية أصبح الجهاد في سبيل الباطل استشهاد ا، والجهاد في سبيل الحق زورا وبهنانا .

وفي ظل هذا المفهوم سار هؤلاء المتطوعون المخدوعون نحو الشرق.

#### موجات العدوان الصليبى

وإذ قد عرفنا أن الأمة الإسلامية قد أصابها التفكك والانقسام ويخاصة في منتصف القرن الخامس الهجرى ، وأصبح المسلمون موزعين بين ولائهم السياسي للخلافة العباسية في بغداد ، وهي خلافة سنية ، وبين الخلافة الفاطمية في القاهرة ، وهي خلافة شيعية .

وقد أصبحت الأحوال الداخلية في البلاد مرتبكة في كل مكان .

لقد أصبحت كل مدينة كبيرة فى الشام تقريبا إمارة مستقلة تعت حكم أمير عربى أو تركى من السلاجقة .

وقد سادت موجة الشك والحقد بين هذه الإمارات ، ولم تنج في بعض الأحيان من التقائل .

فقد كان هذا سببا من الأسباب الرئيسية التى مهدت الطريق أمام تتابع موجات الصليبيين وتدفقها نحو العالم الإسلامي وطمعهم في امتلاك المدن وبناء العصون وتكوين الإمارات .

#### الحملة الصليبية الأولى

كانت هذه الحملة في سنة ٩٠١/٤٩٠ ــ ١٠٩٧/ ١٠٩٦

وهى الحملة التى لعب بطرس الناسك دورا كبيرا فى إثارة المشاعر حولها وعلى الرغم من أنه فشل فى مواصلة مسيرته وارتد على أعقابه مؤقتا إلا أن الأذهان كانت قد تنبهت ، واستبدل الصليبيون بتلك المسيرات الهمجية من العامة والفلاحين جدودا مدريبين ، تحت قيادة فرسان من الأشراف والأمراء .

وكان سبب ذلك أن امبراطور القسطنطينية خشى من قوة السلاجقة وطمعهم في بلاده فأرسل إلى أوروبا يستنجد بها عليهم لقد كان رؤساء الحملة الأولى بعد حملة بطرس الفاشلة من طبقة الأشراف والأمراء التي تلى طبقة الملوك ، وأهمهم ... كما يقول كتاب معالم تاريخ العصور الوسطى ... و جد فرى ، البرغندى و دوق اللورين السفلى ، ثم و ريموند ، دوق تولوز في جنوب فرنسا ، و ، يوهمند ، ابن ، روبرت ، الدرمندى ملك جنوب ايطاليا .

ویعد ، جد فری ، أصلح الصليبيين وأحبهم إلى الناس ، أما ، ريموند ، فكان أرفعهم منزلة ، وأما ، يوهمند ، فكان أقواهم وأشدهم مراسا .

واتخذ كل زعيم من هؤلاء طريقا خاصا مع أتباعه ، لأن ذهابهم مجتمعين يجعل التمرين صعبا .

واجتمع هؤلاء الزعماء وجدودهم في القسطنطينية فبلغ عددهم مانة ألف فارس ، وستمانة أنف من المشاة . كانوا بين حجاج وقساوسة وغير ذلك خلاف النساء والأطفال . (1)

ذكر ابن كثير في تاريخه أن الإفرنج كانوا يصحبون النساء معهم في خروجهم للحرب صد المسلمين ، وكانت النساء يخرجن بنية القتال وراجة الغرباء ، أي الترفيه عنهم ، وقد كان في إحدى هذه العملات ثلثمائة امرأة من أحسن النساء وأجملهن . (٢) في ملك القسط طينية من هذا العدد

لم بكن إمبراطور القسطنطينية مستعدا لقبول هذا العدد الصنخم في عاصمة ملكه ، وخاف أن يدير هؤلاء الصليبيون خلمه .

لقد كان هذا الامبراطور خائفا من السلاجقة فاستعان بأوروبا التى فاجأته بإرسال هذا العدد الكبير الذى لا طاقة له به ، وكان يرمى إلى أن تمده أوروبا بنجدة تساعده على استرجاع أراضيه من السلاجقة التى استولوا عليها .

<sup>(</sup>١) معالم تاريخ العصور الوسطى .. محمد رفعت ، محمد أحمد حسونة ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية لابن كثير ۱۲ / ۳۳٤ .

ولذلك أخذ العهود والمواثيق على كل زعيم من هؤلاء الزعماء أن يرد إليه كل جزء من أجزاء أرضه التي استولى عليها السلاجقة ، بعد أن يسترده منهم وعليه أن يلتزم هو في نظير ذلك بأن يمدهم بالمؤن والذخائر في أثناء معاركهم مع السلاجقة . لقد خشى أن يملكوا الأرض بعد أن يستردوها ، وبذلك يكون كمن نجا من وهدة فسقط في حفرة .

وقبل الزعماء الالتزام بهذا العهد .

## أول مواجهة ونتيجتها

وعبرت هذه الجيوش القسطنطينية إلى الأناضول بعد أن تكامل عددهم ، وكان ذلك في صيف سنة ١٩٩٧م .

وأقبلوا يحاصرون • نيقية، وكانت عاصمة السلجوقيين في ذلك الوقت ، وكان أمير السلاجقة هو • قلج أرسلان ،

وبعد قتال مرير تمكن الصليبيون من تثبيت أقدامهم وهزيمة السلاجقة ، وتقدم الصليبيون بعد استيلائهم على ، نيقية ، إلى دورايم ، اسكى شهر ، وكان ، قلج ارسلان، قد نقل عاصمته الى ، قونية ،

ودارت معركة حول دورايم وانتهت بهزيمة السلاجقة أيضنا ، وتكونت أول إمارة صليبية في هذه البقاع اسمها ، مملكة الرها ، (() لقد بهت المسلمون بوصول القوات الصليبية، وكانت مفاجأة غير متوقعة \_ وهذا خطاً من غير شك \_ لأن الحزم يقتضى الاستعداد لكافة الاحتمالات والتوقعات .

وقد كان المسلمون \_ لو تكاتفوا \_ قادرين على إبادة هذه الجيوش الصليبية القادمة من أماكن بعيدة ومتفرقة ، وقد انتصر المسلمون قديما على أضعاف هذه الأعداد .

ولكن ميراث الشك والعداوة بين حكام المنطقة ، والذي غرسته وأنبتته طوال القرن

<sup>(</sup>١) معالم تاريخ العصور الوسطى ١٣٩.

السابق حروب ودسائس ومدازعات سادت المنطقة جعل المسلمين عاجزين عن مراجهة قوات الصليبين .

ولم يكن الصليبيون مع ذلك فى نزهة عسكرية ، فقد كلفتهم المقاومة التى انخذت شكلا يقترب من حرب العصابات كثيرا من الخسائر البشرية والمادية نثيجة هجمات الغرسان السريعة من رماة السهام ، والتى كانت تشيع الرعب فى أوصال الصليبيين (١) التقدم إلى انطاكية

وزحفت كتائب من الصليبيين صوب النطاكية ، وحاصروها في اكتوبرسنة ١٠٩٧ ، وقارمت ، انطاكية ، مقاومة عليفة لمدة تسعة أشهر ، وذاق الغربيون في أثثاء ذلك ويلات الجرع والبرد والطاعون ، حتى كاد الزأس يستولى عليهم .

وكانت هذه فرصة ذهبية أمام المسلمين ، ولكنهم لم يغتنموها بكل أسف ، فلو أن أمراء سوريا اتحدوا لا ستطاعوا القضاء على هؤلاء المغامرين الذين كاد الليأس والمرض والجرع أن يقضى عليهم ، ولكن انقسام هؤلاء الأمراء أدى في النهاية إلى فتح ، أنطاكية ، وتكوين مملكة أخرى صليبية في المنطقة الإسلامية .

#### اغتصاب ست القدس

وتقدم الصليبيون ناحية بيبت المقدس الذي لم يلبث أن فتح وكان ذلك في يونيو سنة ١٩٩٩ م .

هذا عرض سريع للحملة الصليبية الأولى التي أثمرت تكوين عدة ممالك صليبية في الشرق هي إمارات: الرها ، وأنطاكية ، وطرابلس ، وبيت المقدس ..

لقد ارتكب الصليبيون في بيت المقدس فطائع يندى لها الجبين، لقد أبادوا أهلها ، لم يرحموا طفلا أو امرأة أو عجوزا ، وأصبحت الدماء أنهازا ، وظلت الجثث مطروحة في الطرقات لا تجد من يواريها حتى تعفنت وفاحت رائحتها وأصبح ذلك مثار فخر لهم ، حتى إنهم كتبوا إلى البابا يهنئونه بقولهم : إذا أرنت أن تعلم بما جرى لأعدائنا

<sup>(</sup>١) ماهية الحروب الصليبية ١٢٤ .

فثق أنه في إيوان سليمان ومعبده كانت خيلنا تخوض في بحر من دماء المسلمين إلى ركبتيها .

وأبيحت المدينة للسلب والنهب عدة أيام ، وفي هذا الجو الموحش الكئيب اجتمع الصليبيون في كنيسة القيامة لأداء صلاة الشكر .

أى شكر هذا ؟ أهو الشكر على القدرة على استباحة هذا الحرم المقدس بهذه الصبورة المنكرة ، والقدرة على البطش بالأطفال والنساء والشيوخ والعجزة الذين لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم ؟ أهو الشكر علي قتل الآمدين وهم في رحاب حرم لم يغلق يوما في أثناء حكم المسلمين في وجه حاج أو زائر أو تاجر أو سافح ؟ ؟

وظل بيت المقدس أسيرا في يد الصليبيين الذين لم يعرفوا له قدره حتى استرده ... صلاح الدين \_ كما سنعرف بعد إن شاء الله . بعد ثمانين عاما من غربته .

#### الحملة الثانية

جاءت هذه الحملة نتيجة للوعى الإسلامي الذي استيقظ ، ويدأ الحكام المسلمون المخلصون يتنبهون لواجبهم ، ويعرفون حق الإسلام عليهم ، ويحاولون استرداد المواقع التي استلبت باسم الصليب منهم .

فقد ظهر عماد الدين زنكي وهو والد نور الدين محمود وكان السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي قد ولاه الموصل سنة ٢٢ه. ، فأدار حكمها بنجاح وهاله مارأي من تمكن الصليبين في بلاد المسلمين واستيلائهم على المدن الإسلامية وتكوين إمارات صليبية بها . وعمل على استرجاع ذلك وتوحيد صغوف المسلمين . حتى تتكون جبهة قوية تقف في وجه العدوان الأوروبي المتستر وراء الصليب .

وفي سنة ٥٣٩هـ ١١٤٤م تمكن من فتح مدينة والرهاء أول مملكة أسسها الصليبيون في الشرق ، وكانت من أمنع وأهم ممتلكات الصليبيين .

ولم يمهله العمر فقتل غيلة بيد خادم مأجور بعد وقت قصير .

وورثه في حكمه ولداه مـ أحدهما سيف الدين الذي تولى الموصل ، والثاني نور الدين الذي خلف أباه في الشام واتخذ حلب مقرا له . وكان نور الدين شجاعا مقداما واصل سياسة أبيه في مكافحة الصليبيين وتوحيد قوى المسلمين في مواجهتهم .

وكان لذلك رد فعل قوى لدى الأوروبيين الذين سارعوا إلى تعبلة المشاعر ، وإثارة العماس لدى الناس في أوروبا لاستنقاذ ما زعموه ملكك لهم منى براثن المسلمين . وللقصاء على ما أسموهم أعداء لهم يشكلون خطورة عليهم وعلى بلادهم .

لقد أدى سقوط مدينة و الرها ، فى يد المسلمين بعد أن حاصرها عماد الدين زنكى ثمانية وعشرين يوما فقط إلى حالة من القلق والخوف والألم بالنسبة إلى الأوروبيين ، وإلى حالة من النشرة واليقظة والفوح لدى المسلمين .

لم يستمر الحكم الأوروبي الصليبي في الرها أكثر من سبعة وأربعين عاما وأصيب الأوروبيين من سقوطها في أيدي أصحابها الأصليين بصدمة عنيفة ترددت أصداؤها في كل مكان .

وكانت عودتها إلى المسلمين كسبا كبيرا لهم ، وتعزيزا للجهود التى بذلها عماد الدين زنكى في توهيد الصف الإسلامي ، ووقوفا في وجه النعرات الانفصالية والدعاوى القبلية والطائفية والعنصرية . وقد عادت برجوع الرها إلى المسلمين منطقة الغرات كلها منطقة إسلامية ، واستطاع المسلمين أن يسيطروا على طرق المواصلات التي تربط بين شمال الشام والعراق والجزيرة (١) .

## رد الفعل الأوروبي

تصافرت جهود الأوروبيين التى باركها البابا ، إيجينوس ، الثالث على تكوين حملة صليبية ثانية بزعامة إمبراطور المانيا ، كونراد، الثالث ، وإمبراطور فرنسا ، لويس ، السابع ، وتقدم الزعماء بجيوشهما الجرارة صوب سوريا وكان ذلك في أواخر عام 280هـ ـ 1187 م

<sup>(</sup>١) ماهية الحروب الصليبية ١٢٧ .

ولكن هذه الحملة منيت بالفشل الذريع . وكاد ملك فرنسا أن يقتل بعد أن تمزق جيشه تمزقا تاما .

وقد كان لما أصاب هذه العملة من فشل أثر طيب علي المسلمين . ذلك أنها مكنت المثلث نور الدين محمود من فتح دمشق وبسط سلطانه عليها ، وتخليصها من ملكها الذى كان يمالئ الصليبيين صد المسلمين على الرغم من إرادة شعبها الساخط على هذا المثلة المنافة .

كان حاكم دمشق اسمه مجير الدين ، وكان يسبقه في الحكم أخوه معين الدين . وهم يصنيفون أنفسهم إلى الدين والدين منهم براء ، وقد صدق ابن جبير في وصنف هؤلاء حيث قال في رحلته عند حديثه عن بعض المدن التي يسمى حاكمها باسم هؤلاء حيث قال في رحلته عند حديثه عن بعض المدن التي يسمى حاكمها باسم يصاف إلي الدين : وهذه البلدة اسلاطين شتى كملوك طواقف الاندلس كلهم قد تحلى بحلية تنسب إلى الدين ، فلا تممع إلا ألقابا هائلة ، وصفات لدى التحصيل غير طائلة ، وقد تساوى فيها السوقة والملوك ، واشترك فيها الغتى والصعلوك ، ليس فيهم من ارتسم بسمة به تليق ، أو اتصف بصفة هو بها خليق ، إلا صلاح الدين صاحب الشام وديار مصر ، المشتهر بالفصل والعدل ، فهذا اسم وافق مسماه ، ولفظ طابق معناه ، وما سوى خدك في سواه فزعازع ربح ، وشهادات يردها التجريح ، ودعوى نسبة للدين برحت به أي تبريح (۱) .

ونحن نضيف إلى كلام ابن جبير ممن صحت فيهم هذه التسمية نور الدين ووالده عماد الدين فكلاهما أقام للدين صرحه ، ورد إليه روحه وبه أشرق نوره ، وعاد إليه سروره .

#### نتائج هذه العملة

لقد توجت هزيمة هذه الحملة جهود نور الدين في تدعيم موقفه في مواجهة المىليبيين ، وضاعفت من عزمه على توحيد الصف الإسلامي ، واستطاع أن يبسط نفوذه على الشاء بأسره وأصبحت دمشق هي مركز هذه الدولة .

<sup>(</sup>١) رحلة ابن جبير ص ١٧٢ .

وباستيلاء نور الدين على دمشق أغلق الطريق الشمالي في وجه مملكة بيت المقدس الصليبية ، ولم يبق أمام هذه الممكة إذا أرادت أن تتوسع سوى طريق الجنوب حيث الخلافة الفاطمية التي كانت تترنح في ذلك الوقت . (١)

وأصعف فشل الحملة الثانية من عزم الصليبيين مؤقدا ، فقد عاد أكبر ملكين في أوروبا وقد كانا زعيمي الحملة . صعيفين كليلين ، وانشغل كل منهما بدفسه ، وبخاصه ملك فرنسا لويس التاسع الذي وقع تحت تأثير إشاعة حول علاقة غرامية تربط بين زوجته ، أليانور الأكويتانية ، و ، ريمون ، أمير أنطاكية ، فاغتم ، وعاد أدراجه لا يستطيع غسل شرفه الذي دنس عسكريا وعرضيا .

#### الحملة الثالثة

كانت الحملة الثالثة في سنة ٥٨٣ / ٥٨٤ هـ ـ ١١٨٨ / ١١٨٨ م وهي الحملة التي استطاع صلاح الدين أن يواجهها ويحطمها في معركة فاصلة قضت على آمال الصليبيين وتطلعاتهم نحو مصر والشرق العربي . وسوف يأتي تفصيل ذلك في العديث عن صلاح الدين بمشيئة الله تعالى .

## حملات أخرى

بعد هزيمة الصليبيين في حطين أخذت حملات أخرى تتجه إلى الشرق في محاولة لاسترداد بيت المقدس بعد أن حرره صلاح الدين ، وكان محور هجومهم مصر ، لأنهم كانوا يعتقدون أنهم لا يستطيعون تحقيق أحلامهم إلا بتوطيد أقدامهم في مصر ، وهكذا أخذت هجماتهم توالى على مصر وكانت تمنى بالنفشل ، ومازال الصراع قائما بين مصر والصليبيين حتى تمكن الأشرف خليل بن المنصور قلاوون سنة ٩٠ هـ ، ١٩٧٩ من أن يقصني على وجود الصليبيين نهائيا في الشرق بعد أن استولى على معقلهم الذي كانوا يستندون إليه في عكا ، وكانت دماؤهم التي أريقت في هذه المدينة العربية الصامدة هي التي سطرت نهاية قصة عدوانية صليبية استمرت ما يقرب من قرنين من الزمان .

<sup>(</sup>١) الناصر صلاح الدين د/ عبد الفتاح عاشورص ٥٩.

#### حملة الأطفال

ومن الطريف في سلسلة حملات الصليبيين تلك الحملة التي تسمى بحملة الأطفال. وهذه الحملة يتحدث عنها الدكتور قاسم عبده قاسم في كتابه: ماهية الحروب الصليبية ، حيث يقول:

خرجت من أوروبا الغربية حملة عجيبة هي تلك التي عرفت باسم و صليبية الأطفال ، وهي حركة جاءت تعبيرا عن التدين العاطفي الذي ملك على الأوروبيين عقولهم في تلك الأثناء كان ذلك بعد سنة ١٧٠٤ م وكان بعثابة رد الفعل الشعبي لفضل البابرية وحكام أوروبا في أخذ مدينة القدس .

وقد خرج من طيات هذه الموجة الدينية صبى فرنسى فى الثانية عشرة من عمره اسمه و ستيفين ، من مدينة و كلوى ، الصغيرة فى اقليم و اورليانز ، وفى أحد أيام شهر مايوسنة ١٢٧٦م ظهر هذا الصبي الراعى أمام بلاط الملك الفرنسى ، فليب أوضسطس ، ومعه خطاب قال: إن المسيح شخصيا أعطاه له لكى يوصله الملك . وقد رعم و ستيفين ، أن العداية الإلهية اختارته لقيادة حملة من الأطفال الأبرياء ، الذين سوف يستردون مدينة القدس ، بعد أن فشل الملوك والأمراء والبابا وغيرهم من الكبار فى استعادتها بسبب ننويهم .

واجتذب وسيفين ، بصنع مئات من الأطفال من باريس ومن غيرها من أقاليم فرنسا، وتجمع حول الموكب عدد من صغار القساوسة ، وسار موكب حملة الأطفال الصليبية حتى و مرسيليا ، في انتظار أن يشق البحر أمامهم في معجزة مثل تلك التي حدثت لموسى عليه السلام - ثم جاءت سفن لكى تنقل منهم عددا إلى جهة مجهولة . ويبدو أن أطفال المانيا أحسوا بالغيرة حين وصلت أنباء حملة و ستيفين ، إلى حوض ، الراين ، فخرجت من المانيا بعد أسابيع قليلة من رحيل و ستيفين ، حملة أطفال أخرى بقيادة صبى اسمه و نيقولا ، من إحدى قرى إقليم ، الراين ،

وانطلق الموكب العجيب من مدينة و كولون ، وسار عبر جبال و الألب ، في إيطاليا ، وهذاك انقسم قسمين :

أحدهما ركب السفن من ميناء ، بيزا ،

والقسم الآخر وصل إلى ميداء ، برند يزى،

وعلى أرض ايطاليا تخلفت أعداد كبيرة من أولئك الأطفال بسبب الجوع والبرد ، أو الخوف من ركوب البحر .

أما الذين سافروا بالفعل فإن أحدا لم يعرف أبدا ماذا جرى لهم على وجه اليقين (1) لقد ضلل حلم العودة إلى القدس يعاود الأوروبيون ، وفي سبيل ذلك تكبدوا الكثير من المخاطر والمشاق والحملات التي كان يمكن أن تؤدى تكاليفها الباهظة إلى إنعاش الشعوب وإنقاذها من براثن الجوع والمرض والتخلف . وهذه هي الرسالة الحقة للمسيح ـ عليه السلام ـ

وكان في الإمكان الإبقاء على ذلك الأرواح الكثيرة الني أزهقت والدماء الخزيرة التي أريقت، وإكنه جنون التملك والقهر والسيطرة والتحكم والاستعمار.

ولم يبهدأ للأوروبين بال حتى دالت دولة الرجل المريض ، تركيا ، وقسم الطامعون الأوروبيون دولته ، فأصبحت الأمة الإسلامية الواسعة نهبا مستساغا للمستعمرين الأوروبيون دولته ، فأصبحت الأمة الإسلامية الواسعة نهبا مستساغا للمستعمرين الأوروبيون ، وذلك في إثر انتهاه الحرب العالمية الأولى التي نشبت سنة ١٩١٤ م وانتهت وقوع العرب تحت براثن الاحتلال الأوروبي حيث فرضت كل دولة من دول أوروبا سيطرتها على جزء من الدول العربية ، فقد أحكمت فرنسا فيضتها على سوريا ولبدان بعد أن وطدت أقدامها في المغرب العربي ، وفرضت بريطانيا سلطانها على مصر والسودان وفلسطين والأردن والعراق وأطراف الجزيرة العربية ، ومرقل المناد التناد الانجليزي اللورد اللبني مدونة القدس ممتطيا صبهرة جراده مشهرا سيفه و هو يقول في لهجة نشف عن شماته وإنتقاء : الآن انتهت العرب الصليبية .

ولم تلبث بريطانيا أن قدمت فلسطين لقمة سائغة لإسرائيل ومهدت ذلك بوعد بلفور المشقوم في نوفمبر سنة ۱۹۱۷ م

<sup>(</sup>١) ماهية الحروب الصليبية ص ١٤٩.



# مصر منذ الفتح الإسلامى حتى حكم الأيوبيين

فتحت مصر إسلاميا سنة عشرين من الهجرة ، وكان ذلك في خلافة عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وكان قائد جيش الفتح عمرو بن العاص .

وبني مدينة الفسطاط واتخذها عاصمة لمصر.

وكانت مصر قبل الفتح الإسلامي نحت سيطرة الرومان يحكمها رومي اسمه و جريج بن ميناهي و (1) ولقبه المقوقس .. وقيل اسمه فيرس (<sup>۲)</sup> وقد عاني المصريون تحت حكم الرومان معاناة شديدة ، وكانت أحوالها تتدرج من سئ إلى أسوأ ، واشتط الرومان في فرض الصرائب على المصريين وجمعها ، ولم يكن هذاك شئ لم تغرض عليه الصريبة حتى الخنازير والماشية بأنواعها كل حيوان صغر أو كبر فرضت عليه ضريبة، فضلا عن المنريبة التي فرضت على الناس جميعا صغيرهم وكبيرهم .

وكانت هذه الصنرائب تحصل قسرا ، ولا يعفى منها أحد مهما اشتدت حاجته وضافت به سيل الحياة .

وكان أثر ذلك أن صناق الناس بالحكم الرومانى ، وكثرت ثوراتهم صنده وتزايدت الهجرة من المدن إلى الأديرة والمعابد هريا من هذه الحالة السينة وعلى الرغم من أن المصريين كانوا يدينون بالمسيحية وهى ديانة الرومان فى ذلك الوقت إلا أن التعصب المذهبى فى الديانة المصريون يتبعون المذهبى فى الديانة المصريون يتبعون الكنيسة المكانية .

وكان المقوقس واسمه و قيرس و عنيفا خير المصريين بين الدخول في مذهب هرقل أو الاصطهاد ، ولم يقبل المصريون سوى مذهبهم و وكان نتيجة ذلك أن هرب و

<sup>(</sup>۱) بدائم الزهور ص ۱۰ .

<sup>(</sup>٢) مصر في العصور الوسطى د/ على إبراهيم حسن ص ٢١ .

بنيامين ، بطريق الأقباط في مصر تخلصا من الاضطهاد وقاسي المصريون بعده أشفع ألوان العذاب .

وجاء الفتح الإسلامي منقذا لهم ، حيث وجدوا في ظله العدل والمساواة والأمن والاطمئنان ، وأقبل المصريون على الدين الإسلامي يعتنقونه طواعية واختيارا ، وحبا في مبادئه الكريمة وتعاليمه السامية .

ومدذذلك الرقت أصبحت مصر دولة إسلامية ولم تلبث أن تَعرّب لسانها ، وأصبحت اللغة العربية هي لغتها الرسمية ثم أصبحت مصر قلب العروبة الدابض الذي يخفق بحبها ، ويتحدث باسمها ويدافع عنها ، ويذبع محامدها ، ويصحى بأغلى ما وطك في سبيل مجدها وعزها وشرفها وتقدمها .

جاه فى مقدمة تاريخ ابن إياس: قال عمر بن الغطاب \_ رصنى الله عده \_ اما فرغ من الصلاة: «سمعت رسول الله مخه يقول: « إذا فتحت مصر عليكم بعدى فاتخذوا منها جندا كثيفا . فذلك الجند خيراً جناد الأرض ، فقيل: ولم ذلك يا رسول الله ؟ فقال: « لأنهم فى رياط إلى يوم القيامة ،

وقال \$ : مصر كنانة الله في أرضه . ما كاد أهلها أحد إلا كفاهم الله منه نته : (١).

وظلت مصر في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين وصدر الدولة العباسية ولاية من ولايات الدولة الإسلامية الواسعة ، يحكمها وال من قبل الخليفة .

كان أول حاكم لها فى الإسلام هو عمرو بن العاص الذى فقحها ، وظل واليا بقوة خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وصدرا من خلافة عثمان \_ رضى الله عنه \_ ثم تولاها عبد الله بن أبى السرح بقية خلافة عثمان \_ رضى الله عنه \_ ثم تولاها قيس ابن سعد بن عبادة ومن بعده \_ مالك بن الحارث الملقب بالأشتر النخعى . كان ذلك فى عهد على \_ رضى الله عنه \_ وفى خلافة معاوية بن أبى سفيان ، بداية الحكم

44

<sup>(</sup>١) بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس ص ١١ .

الأموى. تولى مصر محمد بن أبي بكر ، وقتل ، ثم أعيد عمرو بن العاص واليا على مصر فظل بها حتى مات منذ ثلاث وأربعين .

ثم توالى الأمراء فى عهد معاوية وابنه يزيد ، حتى إذا ما تولى مروان بن الحكم الخلافة جعل عليها ابنه عبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز ، وظل واليا على مصر حتى توفى سنة ست وثمانين .

وتولى بعده ولاة من قبل الخلفاء الأمويين كان آخرهم الأمير عبيد الله بن مروان . الذى هرب من وجه العباسيين بأمواله إلى بلاد النوية .

#### تصة للاعتبار

قال ابن إياس: لما انتقلت الخلافة إلى بنى العباس ، وولى عبد الله السفاح توجه عبدالله بن على العباسي إلى الشام في طلب من بقى من بنى أمية ، ثم أمر بالقبض على الأمير عبيد الله بن مروان أمير مصر .

فلما بلغ الأمير عبيدالله ذلك حمل خزائن أمواله على بغال ، وأخذ جماعة من عبيده وغلمانه ، وتوجه هاريا إلى بلاد اللوية .

وهناك وجد مدائن خرية وبها قصور محكمة البناء فنزل في أحد هذه القصور بعد أن أمر غلمانه بكنمه ورشه ، ثم فرشه بما كان قد حمله معه من فرش نفيسة ، ثم قال لبعض غلمانه ، وكان ممن يثق بعقله : امض إلى ملك الدوية ، وخذ لى منه أمانا على نفسي من القتل .

فخرج القلام فتوجه إلى ملك الدوية ، فغاب ساعة ، ثم عاد ومعه قاصد من عند ملك الدوية .

فلما دخل عليه قال له : إن الملك يقرئك السلام ويقول لك : أجئت إليه محاربا أم مستجيرا ؟

فقال له الأمير عبيد الله : رد عليه منى السلام ، وقل له : قد جاء إليك ليستجير بك من عدو بريد قتله .

فمضى ذلك القاصد بالجواب ،، فغاب ساعة ورجع ، فقال : إن الملك قادم عليك فى هذه الساعة .

فقال عبيد الله لفلمانه : افرشوا ما معنا من الفرش الفاخرة ، وجعل مرتبة في صدر المكان برسم ملك الدوية ، وجلس يرتقب مجينه .

فبينما هو على ذلك إذ دخل عليه غلامه وقال له : إن ملك النوبة قد أقبل .

فقام الأمير عبيد الله ، وصعد إلى أعلى القصر ونظر إلى ملك النوية فإذا هو رجل أسود ، طويل القامة ، نحيف الجسد ، وعليه بردان ، قد انزر بأحدهما وارتدى الآخر ، ومعه عشرة من السودان حوله ، ومعهم حراب بأسنة تلمع .

فلما رآه الأمير عبيد الله استصغر أمره واحتقره . فلما قرب من المكان الذي فيه عبيد الله أناه من عسكره نحو عشرة آلاف رجل من السودان في أيديهم الحراب .

فلما دخل ملك النوبة على عبيد الله ، وأحاط ذلك العسكر بالمكان ووقعت عين الملك على الأمير ، بادر إلى يد الأمير وقبلها .

فأشار إليه عبيد الله بأن يجلس على تلك المرتبة التي وضعها له فأبي ، وصار يدفع تلك الفرش الفاخرة برجله .

فقال عبيد الله للترجمان : لم لا يقعد الملك على تلك المرتبة التي وضعناها له ؟ فقال له الترجمان لم لا تجلس على هذا الفراش . فقال الملك : قل ثلامير : كل مثا

فقال له الترجمان لم لا تجلس علي هذا الغراش . فقال الملك : قل للأمير : كل ملك لا يكون متراضعا لله فهو جبار عليد متكبر .

ثم إنه جلس بين يدى الأمير عبيد الله وجعل يتكت في الأرض بإصبعه طويلا . ثم إنه رفع رأسه إلى الأمير عبيد الله وقال له : كيف سليب تم ملككم ، وأخذ منكم وأنتم أقرب الناس إلى نبيكم ؟

فقال له عبيد الله : إن الذي سلب منا ملكنا أقرب إلى نبينا منا .

فقال الملك : فكيف تلوذون إلى تبيكم بقرابة ومنكم من يلبس الديباج وهو محرم

عليكم ، ومنكم من يُركنَب في السروج الذهب والفضة وهي محرمة عليكم ، ولم يفعل نبيكم شيئا من هذا ؟

وبلغنا أنك لما وليت مصر كنت تخرج إلى الصيد وتكلف أهل القرى مالا يطيقون ، وتروم الهدايا من أهل القرى . وكل هذا لأجل كركى تصيده قيمته سبعة أنصاف أو ثمانية ؟

وأخذ ملك الدوية يعدد على الأمير عبيد الله جملة نفويه ، والأمير عبيد الله ساكت لا يتكلم بحرف واحد .

ثم قال الملك : فلما استحللتم ماحرمه الله عليكم سلبتم ملككم وأخذ منكم ، وأوقع الله بكم نقمة لم تبلغ غايتها منكم ، وأنا أخاف على نفسى إن أنزلتك عندى من أعدائك الذين يبحثون عنك .

ثم قال له : ارجل من أرجني بعد ثلاثة أيام .

فما سمع الأمير عبيد الله ذلك خرج من أرض اللوبة وعاد إلى مصر فقبض عليه ، وأرسل إلى الملصور فسجله ، ومات في السجن (١)

# فى عصر الخلابة العبابية

تولى ولاية مصر فى عهد الخلفاء العباسيين جملة كبيرة من الولاة . منهم من يمت إلى الخلفاء العباسيين بصلة قرابة ، ومنهم من تؤهله كفاءته ومقدرته لذلك ، ومن هؤلاء السرى بن الحكم ، وابنه محمد بن المسرى الذى توفى فى عهده الإمام الشافعى ـ رضى الله عهد .

ومما يدل على أربيحيته وكرمه أنه لما مات الإمام الشافعي قيل له : إن الإمام أوصى ألا يغسله أحد إلا أنت .

فقال : وهل على الإمام دين ؟

<sup>(</sup>١) بدائع الزهور ص ١٨ .

فقيل له : نعم ، فحسبوا ما عليه فإذا هو سبعون ألف درهم فقضاها عده ، وقال : هذا غسلي إياه . وإنما كني الإمام عن الدين بالفسل . وكان ذلك ذكاء من كليهما ..

وكان آخر الولاة العباسيين الأمير أصمد بن محمد بن المدير الذى فشا الظلم في المدير الذى فشا الظلم في عهده ، واشتد في أيامه ، والظلم مؤذن بخراب العمران ، فقد أجدبت البلاد في عهده ، واشتد القصط ، وضبح الناس بالشكوى ، وكانت هذه أول شدة لحقت بمصر منذ الفتح الإسلامي .

وكان الخليفة العباسي في ذلك الوقت هو محمد المعتز بالله بن جعفر المتوكل. وفي عهده استقل أحمد بن طولون بحكم مصر ، وانتزعها من الخلافة العباسية .

وكان ذلك في سنة ٢٥٤ هـ .

\* \* \*

# الدولة الطولونية نى مصر

مؤسس هذه الدولة أحمد بن طولون ، وهو تركى الأصل . تولى حكم مصر سنة ٢٥٤هـ . في عهد المعتز بالله .

وحين تولى أحمد بن طولون أمرمصر أخذ فى أسباب عمارة القرى وتعمير جسورها وقناطرها وحفر الخلجان والعناية بأمرالبلاد حتى استقامت الأحوال ، وكانت قد ساءت وانحط خراجها فى عهد من سبقه من العمال .

كان في أول الأمر واليا من قبل الخليفة العباسي ولكن تبعيته للخلافة أصبحت السمية فقط فقد استقل فعلا بالأمر ، ثم بسط نفوذه على الشام سنة ٢٦٤٤ .

وكان ابن طولون أحسن مثل للحاكم العادل والوالى المصلح ، وكان عهده عهد سلام شامل ورخاه تام وفنون وآداب . وخلف عدة آثار ومازال المسجد الذي أنشأه باقيا حتى الآن . وهو الذي أنشأ مدينة القطائع وجعلها عاصمة للديار المصرية بدلا من الفسطاط والعسكر .

وتوفى ابن طولون سنة ٧٠٠هـ . وخلفه ابنه فى حكم مصر واسمه خمارويه . وقد حزن الخليفة العباسي وهو المعتمد ، عليه وقال شعرا في رثائه :

ووثق و خمارويه ، صلته بالخليفة العباسي في بغداد بأن زوج ابلته و قطر الندى ، من ابن الخليفة المعتمد ، وجهزها خمارويه جهازا لم يُرَ مثله .

وتوفى خمارويه سنة ٩٨٧ هـ وتولى بعده من أبنائه من لم يستطيعوا الاستمرار بالحكم على الصورة التي كان عليها في عهد الأب والجد . فسقطت الدولة الطولونية سنة ٩٩٧ هـ .

4 1

<sup>(</sup>١) مصر في العصور الوسطى ص ٦١ .

ولم تكمل الدولة الطراونية نصف قرن من الزمان في مصر ، ولكن مصر انتمشت في هذه الفترة القصيرة اقتصاديا وصناعيا وزراعيا وعسكريا وسياسيا ، حتى لقد قوى الجيش وأنشئ أسطول بحرى ، وأصبحت مصر امبراطورية نمتد من العراق إلى بلاد برقة بما في ذلك آسيا الصغرى والشام وفلسطين ، وقد رثاها الشعراء بكثير من الشعر، ومن ذلك ما قاله الشاعر أحمد بن يعقوب :

> إن عنت تسأل عن جلالة ملكهم وانظر إلى تلك القصور وما حوت وإذا اعتبرت فقيله أيضا عبرةً ومما قاله سعد القاص :

وكان أبو العباس أحمدُ ماجداً كأن ليائى الدهر كانت لحسنها يدل على فضل ابن طولون همة فإن كنت تبقى شاهنا ذا عدالة فبالجبل الغربى خطة يشكر فمن يبك شيئا ضاع من بعد أهله ليبك بنى طولون إذ بان عصرهم

واسرح بينهرة ذلك البيستان تنبيك كيف تَصَرُّفُ البعصران(() جميل المصيا لا يبيت على وتر وإشراقها في عصره ليلة القدر

فبارتبع وعبج بمراتبع الميدان

وإشراقها في عصره ليلة القدر محلقة بين السماكين والفخر (<sup>†)</sup> يخبر عنه بالجلى من الأمر له مسجد يغنى عن المنطق الهذر لفقدهم فليبك حزنا على مصر فبورك من دهر وبورك من عصر(<sup>†)</sup>

#### مصر بعد الطولونيين

عادت مصر إلى حصنن الفلافة العباسية من جديد . كانت في عهد ابن طولون أشبه بالمستقلة . لقد كان الخراج حين تولاها بيد غيره فاحتال حتى صار الخراج بيده، ثم ضمن للخليفة العباسي ببقداد أن يقدم له جزءاً صالحه عليه ، ووفي بذلك ، وصار الباقى في يده يصرفه في شئون البلاد وإصلاحها وتعميرها ، حتى نهضت مصر على بديه كما نقدم .

<sup>(</sup>١) الأدب العربي وتاريخه في مصر امحمود مصطفى ص ١١٥٠

<sup>(</sup>٢) السماكين والفخر : ثلاثة أنجم صغار ينزلها القمر ، وهي من الميزان.

<sup>(</sup>٣) الأدب العربي ص ١١٦ .

عادت مصر إلى الخلافة العباسية تابعة من جديد ، وكان ذلك في عصر المكتفى بالله الخليفة العباسي -

وتولى على مصر عدة ولاة لم تهدأ الاجتطرابات في عهودهم حتى تولاها محمد ابن طفح الإخشيدي سفة ٣٧٣هـ

#### الدولة الإخشيدية

معنى كلمة « الإخشيد » باللغة الفرغانية ملك الملوك ، وكان أبو بكر محمد بن طغج - أى عبد الرحمن - بن جف من أولاد ملوك فرغانة في بلاد ما وراء النهر .

وكان الملوك يلقبون بلقب الإخشيد ، كما يلقب ملوك النروم بقيصر ، وملوك فارس بكسرى ، وملوك مصر بفرعون ، وملوك اليمن بتبع وملوك العبش بالنجاشي .

وكان ، جف ، محمد متصلا بالمتوكل الخليفة العباسى ، ومات في نفس الليلة التي مات فيها المتوكل .

وكان اطخج اوالد محمد متصد ابالطولونيون في عهد خمارويه ، وقد ولاه خمارويه دمشق وطبرية .

وعاد و طغج ، إلى بغداد بعد سقوط الدولة الطولونية ، وتقلبت به الأيام هو وأسرته حتى اتصل بوالى مصر من قبل العباسيين سنة ٣٩٧هـ واسمه أبو منصور تكير. وحسنت منزلته لديه .

وجاء المقدر ألعباسي فولى محمد بن طفح الرملة ثم دمشق ، ثم عهد إليه بولاية مصر سنة ٣٣٣هـ على أثر انتصاره على الفاطميين الذين حاولوا غزو مصر في ذلك الدقت .

واستطاع أن يستقل بالأمر ، وأن يثبت سلطانه في مصر والشام ، ونهض بمصر سياسيا وعسكريا واقتصاديا .

وتوفى محمد بن طغج سنة ٣٣٤هـ وترك من بعده ولدين هما و أنوجور ، وكليته أبو المسك كافور ، وكليته أبو المسك كافور القاسم ، وعلى وكليته أبو الحسن ، وكان قد عهد بتربيتهما إلى أبى المسك كافور الإخشيدى ، وكان خادما مملوكا له وتولى الوبدان الحكم الواحد تلو الآخر ، حتى ماتا ، وقيل : إن موتهما كان وراء كافور الإخشيدى . وقد كان وصيهما في الإمارة .

وتولى الحكم بعدهما كافور الإخشيدي سنة ٣٥٥هـ

ولم يحمد الناس سيرته ، فقد كان عبدا خصياً أسود ، وتوالت في عهده المصائب والنكبات على مصر والشام ، وعلى الرغم من ذلك كان الشعراء بقصدونه بالمدح رغبة في عطاياه ، وقد قصده المتنبي أعظم شعراء عصره قمدحه ، فلما لم يجد عده مايؤمله هجاه .

قمن قوله بمدحه:

وفيها يقول:

أغالب فيك الشوق والشوق أغلب وفيها يقول:

وأضلاق كافون إذا ششت مدحنه إذا تسرك الإنسسسان أهسلا وراءه فتى بمبلأ الأحبلام رأينا وحكمته إذا ضربت في الحرب بالسيف كفه عيد بأية حال عدت يا عبد

لا تشتر العبد إلا والعصا معه من علم الأسود الخبصي مكرمة أم أذنه في يند النتخاس دامينة و ذاك أن القحول البيض عاجزة

وكان حظ مصر من كافور الإخشيدي أن تعرضت بأجمعها للهجاء من المتنبي سـادات كل أنـاس مـن نـفوسـهـم

أغاية الدين أن تصفوا شواربكم؟

وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب

وإن ليم أشيأ تميلي عيلي وأكبتب ويمسم كسافسورا فسمسا يستسفرك ونادرة أحيان يرضى ويغضب تبينت أن السيف بالكف يضرب(١) ولما يئس من كافور هجاه بقصيدة تركها وراءه وهرب من وجهه ، وفيها يقول :

بما مضسى أم لأمن فيك تجديد ؟

إن التعبيب لأنجاس متناكبيت أقومه البيض أم أباؤه الصيد؟ أم قدره وهو بالقلسين مردود؟ عن الجميل فكيف الضمنية السود؟

لأنهم ارتضوا بهذا العبد أن يكون واليا عليهم . فقد قال المتنبى في ذلك :

وسادة السلمين الأعبد السقرم باأمة ضحكت من جهلها الأمم

<sup>(</sup>١) الأدب العرب, وتاريخه ص ١٦٩ - مصر في العصور الوسطى ص ٧٧.

وقال في ذلك أبضا :

أكلما اغتال عبد السوء سيده أو خبائه قلله في مصر تههيد صار الخصى إمام الآبقين بها فالصر مستعبد والعبد معبود نامت نواطير مصر عن ثعالبها فقد بشمن وما تغنى العناقيد (١)

#### تضية تدعو للتساؤل

والذى أشار إليه المتنبى في هجائه يدعو للتساؤل حقا إذ كيف تمكن كافور وهو عبد من أن يتامر على مصر ويتحكم في أمرها ، وهو عبد لا يملك أمر نفسه ؟

إن مصر ليست بناقصة الأهلية أو ضعيفة الشخصية ، وفيها من أبنائها من لديه القدرة على حكم البلاد وتصريف الأمور بمنتهى القدرة والكياسة والفطنة .

ولعلنا نعتذر عن فترة حكم كافور التى لم تزد على ثلاث سنين استقلالا بنفسه بعد وفاة سيديه اللذين كان وصيا عليهما، بأنها فترة شاذة ولم يكن المصريون راصنين عن هذه الفترة ، وقد شغلهم عن البطش بكافور وإقصائه ماحدث من كوارث ومصائب فقد وقعت في أثناء حكمه زلازل مروعة وشبت نيران هائلة أكلت الفسطاط ، وأغار ملك النوبة على مصر وعاث في الأرض فسادا ، وأمسك الديل عن الفيضان أو كاد ، واستمر في إمساكه تسع سدوات منها سنوات حكم كافور الإخشيدي ، واشتد الغلاء وكثر الموت وعم القحط .

لقد اعتبر المصريون حكم كافور إحدى هذه البلايا التى قد شغلوا بها عنه ، فلم يكن المصريون مستكينين كما يقول المنتبى ، ولكنهم كانوا فى حالة قاسية مزهقة للأرواح، ومضعفة للنفوس ، وقد منُّ الله على مصر بزوالها والحمد لله.

على أن هذاك أمرا هاماً لا ينبغى إغفاله وهو إخلاص مصر لدينها وتغانيها فى تطبيق تعاليمه ، وقد سمعوا قول الرسول ﷺ ، اسمعوا وأطبعوا وإن استعمل عليكم عبد حيشى كأن رأسه ربيبة ، (") .

<sup>(</sup>٢) الأدب العربي في مصر ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد والبخارى وابن ملجه عن أنس ـ رصنى الله عنه ـ جامع الأحاديث السيوطى ١/ ٧٩٥ برقم ٢٩٩٠ .

ولم ير المصريون من حكمه ظلما ولا غشما ، ولكنهم رأوا كرما وسماحة وفطئة وذكاء وخبرة بالسياسة ، وعدم حمدهم سيرته يرجع إلى شخصه لا إلى سياسته كما يرجع إلى ما صاحب عهده من نوازل .

فلعل سكوت المصريين على حكم كافور كان تأدبا بأدب الحديث الشريف ووقوفا مع حكم الشرع الحديف ، الذي لا يرى الخروج على الحاكم مادام متبعا لأحكام الله ، مطبقا لشرع الله .

## مصر نى ظل الفاطميين

أول خليفة فاطمى جاء إلى مصر هو المعز لدين الله .

جاء في نسبه : المعز أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القاسم بالله محمد المهدى عبيد الله المعز القاضي . . .

قدم المعز إلى القاهرة في رمضان سنة ٣٦١هـ بعد انقراض الدولة الإخشيدية التي انتهت بموت كافور سنة ٣٥٧هـ .

وكان قد سبق المعز إلى مصر قائده جوهر الصقلي الذي قدم مصر وبدي مدينة القاهرة والجامع الأزهر .

حكم جوهر الصقلي مصر نيابة عن المعزمن سنة ٢٥٨هـ حتى سنة ٢٦١ه.

وكانت القاهرة التي بناها جوهر اسمها والمنصورية ، فلما جاء المعز سماها القاهرة.

وكانت الدولة الفاطمية قد تأسست في المغرب سنة ٢٩٧هـ ومنذ تأسيسها ، والحملات الفاطمية تتوالى على مصر لفتحها دون جدوى لقد فشلت ثلاث حملات وجهت لمصر سنة ٣٠١١، وسنة ٣٣٧٩، ، وسنة ٣٢١هـ ، ولم تنجح إلا الحملة الرابعة التي قادها جوهر الصقلى سنة ٣٥٨هـ .

#### القول فى نسب الفاطميين

اختلف المؤرخون حول نسب الفاطميين ، فمنهم يرجع ذلك النسب إلى السيدة فاطمة الزهزاء ــ رضى الله عنها ــ بنت الرسول ﷺ ومنهم من يطعن في هذا النسب

ويقول إنهم إلى الحسين بن محمد بن أحمد بن قداح ، وكان أصل القداح من أبناء المجوس ..

وقد تعصب لكل الرأيين رجال . فمن العلماء الذين يقولون بالرأى الأول ابن الأثير فى كتابه الكامل فى التاريخ ، وابن خلدون فى مقدمته ، وفى كتاب ، العبر وديوان المبتدأ والخبر ، والمقريزى فى كتاب الخطط . .

ومن العلماء الذين يقولون بالرأى الثاني ابن النديم في كتاب ا الفهرست ، وابن خاكان في الوفيات ، والذهبي في تاريخ الإسلام .

ولكل من هولاء وهؤلاء حجة ، ولكن كشيرا من المنصفين يرجحون نسبة الفاطميين إلى السيدة فاطمة – رضى الله عنها مستدلين بأن هذا النسب لو لم يكن صحيحا لما سكت العباسيون عنه ، وكانوا يناهضونهم فى الحكم وينافسونهم فى الخلافة ولوجدوا هذه فرصة ذهبية يطعرن بها على الفاطميين .

وعلى أى فقد استقلت الخلافة الفاطمية في مصر ، ويسطت نفوذها على الشام وفاسطين والحجاز .

وتوالى الخلفاء الفاطميون على مصر أولهم المعز لدين الله الفاطمي من سنة ٣٦٢هـ. حتى سنة ٣٠٥هـ .

\* وجاء ابنه العزيز بالله من سنة ٥٣٥هـ حتى سنة ٣٨٦هـ وفي عهده كثرت الفنوحات العظيمة وبمكن من توسيع رقعة الخلافة الفاطمية حتى أصبحت تمند من بلاد العرب شرقا إلى ساحل المحيط الأطلسي غربا ، ومن آسيا الصغرى شمالا إلى بلاد النوبة جنوبا .

\*وجاء بعده الحاكم بأمر الله الذي رُمى بالجنون بسبب تصرفاته المتناقصة وظل خليفة على مملكته من سنة ٢٨٦هـ حتى سنة ٤١١ هـ ومات قتيلا بعد أن غالى في أحكامه وآرائه وأفكاره حتى قبل إنه ادعى الألوهية .

ولم يسكت المصريون على هذه الحماقة ، وعبر بعضهم عن هذا السفه بأن كتب بيتين في قرطاس ورماه به . فلما فتح القرطاس وجد به مكتوبا :

بالجور والحماقة قد رضينا وليس بالكفر والحماقة إن كنت أوتيت علم الغيب بين اسناكاتب البطاقة

فلما قرأ هذه البطاقة سكت عما كان يدعيه .

\*وجاء بعده ابنه الظاهر لدين الله واسمه على . وظل خليفة من سنة ٢١٦هـ حتى سنة ٢٧٤هـ .

\* وجاء بعده ابنه المستنصر بالله ، وكان في السابعة من عمره ، وقد عمر في الخلافة فقد ظل خليفة لمدة ستين سنة ٢٧ عد عدر في الخلافة فقد ظل خليفة لمدة ستين سنة ٢٧ عد عدر سنة ٢٧ عد عدر سنة ٨٧ عدر سنة ٨٨ ع

«وجاء بعده ابنه المستعلى بالله ؛ وفي عصره امتلك الصليبيون بيت المقدس سنة 8 ك عمر ، وظل خليفة من سنة 4 X عمر عدة . 4 ك عمر . عدة 9 ك عدة 9 ك عمر . عدة 9 ك عمر . عدة 9 ك عدة 9 ك

\*وجاء بعده ابنه - الآمر بأحكام الله ، وظل خليفة من سنة ٩٥ كه حتى سنة ٧٤ هـ حتى سنة ٧٤ هـ حتى سنة

\* فتولى بعده عمه الحافظ لدين الله وظل خليفة من سنة ٤٢٥هـ حتى سنة ٤٤٥هـ .

- وجاء بعده الظاهر بالله سنة ١٤٥هـ حتى سنة ١٤٥هـ .
- \* ثم الفائز بنصر الله من سنة ٩٤٥هـ حتى سنة ٥٥٥ هـ .

قال ابن إياس . وفي عهده نقل رأس الإمام الحسين ــ رضى الله عنه ــ من عسقلان إلى القاهرة وكان ذلك في سنة ٥٤٩هـ وذلك بسبب غلبة الفرنج على عسقلان ، وبني القائز للرأس هذا المشهد ودفعه به .

\* وجاء بعد الفائز العاصد بالله وهذا آخر الفلفاء الفاطميين ، فقد جاء بعده الأيوبيون .

#### هالة مصر نى عمد الفاطمييين

كان عهد الفاطميين في مصر عهد إصلاح شامل ، فقد بنوا مدينة القاهرة وتشطوا في بناء المساجد ، فبنوا الجامع الأزهر الذي يعد الآن أقدم جامعة علمية في العالم ،

وأسسوا دور الكتب الجامعة ، وفاقت القاهرة في عهدهم بغداد وقرطبة في النهضة العلمية ، واجتذب الخلفاء الشعراء والعلماء والأدباء إلى بلاطهم .

لم يكن هذاك عيب إلا المغالاة في عقائدهم وقد حاولوا بثها في الناس دون صغط أو إكراه .

وعلى الرخم من طول مدة الفاطميين في مصر من سنة ٣٥٨هـ حتى سنة ٥٦٧هـ [لا أن مصر لم تصرح دولة شوعية .

ظل المصريون على عقائدهم السنية . لا يكنون للخلفاء الراشدين إلا كل تجلة واحترام ، ويدينون للصحابة الأجلاء كلهم بالولاء والحب لا يفرقون بين أحد منهم . وعلى الرغم مما أظهره بعض الخلفاء من سب يعض الصحابة والأمر بكتابة ذلك على جدران المساجد إلا أن أحدا من المصريين لم يتأثر بذلك . وهذه نعمة من الله أكرم بها مصر ، وأنعم بها عليهم أن حفظ عقائدهم من الذلك والانحراف .

وفى وقننا هذا على كثرة ما يوجد من مشاهد لأهل البيت فى مصر ، وكثرة زوار هذه المشاهد من الناس والاحتفال بموالد أصحابها إلا أن عقائد الناس سليمة حولها ، ولو سألت أى زائر عن سبب زيارته للمشهد يقرل :

أزوره لانتساب صاحبه إلى الرسول ؟ ومحافظتة على صلة الرحم . ولا أعتقد فى صاحب المشهد إلا أنه بشر لا بضر ولا ينفع ، ولكنه ذو نسب طاهر يتصل بالنبى ؟.

#### المذهب السنى والذهب الشيعى

لقد جهد الفاطميون في نشر الهذهب الشيعي ، وملخصه أن أحق الناس بالخلافة بعد النبي كاهو على بن أبي طالب . والخليفة في رأيهم معصوم من الخطأ صغيره وكبيره ، وهو وحده الذي يستطيع الإلمام بمعاني القرآن ظاهره وباطنه ، ومن أجل ذلك يجب على الشعب أن يطبع خليفته طاعة عمياء (1) .

<sup>(</sup>١) معالم تاريخ العصور الوسطى محمد رقت محمد أحمد حسولة ص ١٧٤ .

وغالى بعض الشيعة فزعموا أن جزءا إلهيا حل في على ـ رضى الله عنه ـ وبعض ذريته (١) وتبرءوا من كل من وقف في طريق خلافته .

وزعم الشيعة أن الخلافة ركن الدين لا يجوز للرسل ـ عليهم السلام ـ إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله (٢) وأنه الله أوصى لطي بالخلافة .

أما المذهب السدى ، فهو ما يميل إليه أهل المق والجماعة من المسلمين ، وهم يذهبون إلى صحة خلافة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ـ رضى الله عنهم ـ كما يذهبون إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب ، فلا يدخل فيه الإقرار باللسان ولا عمل الجوارح ، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن لا كافر ، ويذهبون إلى إثبات صفات المعانى لله تعالى وهى القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام ، وأن العبد مختار في أفعاله غير مجبر ، وأنه لا عصمة لبشر غير الأنبياء عليهم السلام (<sup>٣)</sup> .

#### همود نى سبيل نشر الذهب الشيعى

حاول الفاطميون نشر مذهبهم الشيعى ولكن دون إكراه . فحين جاء المعز أمر بأن تنقش على جدران مصر القديمة عبارة : خير الناس بعد رسول الله علله أمير المؤمنين على بن أبى طالب .

واستمان بالشعراء وهم لسان حال الدول في كل زمان ومكان ، وأغدق عليهم الهبات الكثيرة ، وكثير من الشعراء كان يتكسب بشعره ، وهؤلاء يقولون مالا يفعلون ، فأقبلوا يمتدحون الخلفاء بما يوافق هواهم وآراءهم ، ولذلك نسمع شاعرا مثل ابن هائئ الأندلسي يقول في المحز لدين الله :

فاحكم فأنت الواحد القهار وكأنما أنصبارك الأنصار

ما شئت لا ماشاءت الأقدار وكأنما أنت النبي، محمد

<sup>(</sup>١) الوسيط في تاريخ الفاسغة الإسلامية لعبد المتعال الصعيدي ص ٧٤.

<sup>(</sup>٢) المال والنحل الشهر ستاني ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣) الوسيط ص ٧٥ .

ولكن هذا الشعر وأمثاله لم يكن له رواج عند الناس ، ولم يقابلوه إلا بالفتور . فعاد الشعراء يكتفون بالمدح الذي تعوده الناس من وصف الخليفة بالكرم والجود والإقدام والشجاعة والحلم والعدل وغير ذلك من الصفات ، بل أن بعضهم اتخذ شعره وسيلة للرد على بعض الخلفاء في مغالاتهم في اعتقاداتهم ، كما رأينا في صاحب البطاقة التي ألقاها على الحاكم .

وكما نري في ذلك الشاعر الذي ساءه ما فعل العزيز في إكراه الناس على اعتداق المذهب الفاطمي ، ويجرئه على سب الخلفاء الثلاثة الراشدين الأول على المنبر وأمره الخطباء بذلك ، وأمر بنقش لعن الصحابة على الجدران وغير ذلك من الأفعال .

فكتب ذلك الشاعر أبياتا ووضعها على المنبر فلما صعد العزيز ليخطب إذا بهذه الورقة تطالعه وفيها:

إن اسمعنا نسبا منكرا يتلى على النبر في الجامع إن كنت فيما تدعى صادقا فانكر أباب عدالاب الرابسع وإن ترد تحقيق ما قلتم فانسب لخانفسك كالطائم أو قدع الأنساب مستورة والخل بننا في النسب الواسع فإن أنساب بني هاشم يقصر عنها طمع الطامع (١)

نعود فدقول: لقد نجى الله مصر وعصمها من زيف المذاهب ، ومغالاة الفرق . وحفظها على الرغم من أن دعاة الرفض كانوا هم الحكام ، وأكرمها بأن حول الأزهر الذى بنى لنشر المذهب الشيعى إلى منارة هدى تدعو إلى السنة والاعتدال .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مصر في العصور الوسطى ص١٠٧.

# كيف قامت الدولة الأيوبية ؟

قامت الدولة الأيوبية على أنقاض الدولة الفاطمية . ومؤسس الدولة الأيوبية هو صلاح الدين الأيوبي .

وكان آخر خلفاء الدولة الفاطمية العاصد بالله ، الخليفة الحادى عشر من سلسلة الخلفاء الفاطميين \_ كما علمنا \_

وهو العاضد بالله أبو محمد عبد الله بن الحافظ بن المستنصر.

والحافظ لقب للخليفة عبد المجيد بن محد ــ الملقب بالمستنصر بالله ــ بن على بن منصور الملقب بالحاكم بأمر الله .

كان يسبق العاصد بالله في الخلافة الفاطمية ابن عمه الفائز بنصر الله واسمه عيسى وكديته أبو القاسم ابن عبد المجيد بن معد .

وقد استمر الفائز في الخلافة خمس سدين وعدة أشهر وتوفي في رجب سنة خمس وخمسين وخمسمائة . فيويع من بعده للعاصد بالله .

كان الخلفاء الفاطميون يعتنون بالألقاب يلقبون بها أنفسهم ، وكذلك كان الخلفاء العباسيون يفعلون ، وهي ألقاب تشريفية مفرغة في بعض الأحيان من معناها وكثيرا ما كان يصدق عليها قول الشاعر:

ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكى انتفاضا صولة الأسد

إن اللقب بشرف بصاحبه ويشرف صاحبه به حين يكون مطابقا لمضمونه متحليا بمفهومه كما انطبق لقب الصديق على أبى بكر ، ولقب الفاروق على عمر ــ رضى الله عنه ــ

أما فيما بعد فقلما طابق اللقب معناه ، وقد حكى ابن إياس فى تاريخه أن ألقاب الفاطميين وضعت لهم قبل أن بولدوا بسئين : قال : إن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي مؤسس الدولة الفاطمية حين جاء إلى مصر ، قال لبعض علماء مصر : اكتب لنا ألقابا تصلح للخلافة ، حتى إذا تولى منا أحد تلقب بها .

فكتب له ألقابا كثيرة آخرها العاضدبالله . فاتفق أن آخر من تولى منهم تلقب بالعاضد بالله ، وبه انقرضت دولتهم (١٠) .

# مجئ صلاح الدين إلى القاهرة

كان سبب مجئ صلاح الدين إلى القاهرة أن العاضد بالله استنجد بحاكم الموصل القوى الذى استطاع أن يسيطر على الشام وهو نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى ليعيده على مواجهة الصليبيين الذين حاولوا الاعتداء على الديار المصرية ، فأسرع نور الدين الذي كان هدفه الأول الذي كرس حياته له القصاء على الصليبيين \_ إلى جانب نجدته ، وأرسل إليه أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين ، ومعه صلاح الدين على رأس حملة وصلت إلى مصر ، ما إن سمع بها الصليبين حتى رحلوا عن مصر .

ويقى أسد الدين وابن أخيه في مصر . حتى نقلد صلاح الدين الوزارة للعاصد بعد وفاة عمه أسد الدين شيركوه الذي كان العاصد قد قلدها إياه .

ومازال أمره يقوى ويرتفع حتى استقل بالأمر بعد وفاة العاصد بالله .

وسيأتي تفصيل لذلك بعد إن شاء الله .

ولنعد الآن إلى علاقة صلاح الدين بنور الدين.

#### من نور الدين ؟

هو الأمير نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى بن آق سنقر الملقب بقسيم الدولة جد البيت الأتابكي أصحاب الموصل .

كان أبوه عماد الدين يلقب بالعلك المنصور . فوض إليك السلطان محمود بن محمد ابن ملكشاه السلجوقي ولاية بغداد سنة إحدى وعشرين وخمسمائة .

وكان يتولى أمر الموصل أبو سعيد أق سنقر البرسقي الغازي ، فقتلته الطائفة الباطنية التي كان قد استشرى أمرها ومالأت الصليبيين صد المسلمين . وبعد قتله عهد

<sup>(</sup>١) بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس ص ٥٣ م م ١ دار الشعب ١٩٦٠ .

السلطان مجمود بن مجمود بن ملکشاه السلح في بأمر العوصل الـ عماد الدين زنكي

فتولاها في التاريخ الذي ذكرناه .

وعهد إليه السلطان أيضا بتربية ولديه ألب أرسلان ، وفروج شاه ، ومن هنا لقب بالأتبكي . وسيأتي تعريف لهذا الاصطلاح .

واستطاع عماد الدين أن يثبت وجوده في إدارة الموصل ، ويوسع دائرة ملكه فيها ، فبسط سلطانه على ما جاورها من البلاد ، وتمكن من افتتاح ، الرها ، وكانت تحت حكم الصليبيين ، وكان افتتاحها في يوم السبت الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ، وكان ملكها هو ، جوسلين الأرمني ،

ثم ضم إلى ملكه قلعة ، جعبر ، وكانت تحت ولاية سيف الدولة أبو الحسن على بن مالك الحمداني .

وقتل عماد الدين غيلة بيد خادمه وهو نائم في منتصف ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وخمسمائة (١) ، وحمل إلى صغين ودفن بها .

وقد أفاضت المصادر في الحديث عن عماد الدين هذا وتحدثوا عن شجاعته وشهامته وغيرته الإسلامية مما جعله يناصب الصلوبيين العداء ، ويصرف همته كلها إلى تخليص البلاد الإسلامية من شرهم . قال شمس الدين الذهبي عنه : لقد استولى على البلاد وعظم أمره ، وافتتح ، الرها ، وكانت خاصعة للصلوبيين ، وتملك حلب والموصل وحماة وحمص ويعلبك وبانياس ، وحاصر دمشق وصالحهم على أن خطبوا له بها بعد حروب يطول شرحها ، واستقذ من الغرنج ، كفرطاب ، و ، و المعرة ، - بلد الشاعر أبي العلاء المعرى ، كان يطلق عليها معرة النعمان ـ وهزم الصليبيين وشغلهم بأنفسهم ودانت له البلاد .

وكان بطلا مقداما شجاعا كأبيه ، عظيم الهيبة مليح الصورة ، أسمر جميلا ، قد وخطه الشيب ، وكان يصرب به المثل ، لا يقر ولا يذام ، فيه غيرة حتى على نساء

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١ /٣٤٣.

جنده ، عمر البلاد ، وجاءه القليد من السلطان محمود بحلب فنخلها ررتب أمورها وافتتح مدائن عدة وكان أعداؤه محيطين به من الجهات وهو ينتصف منهم ويستولى على بلادهم . ولكنه بكل أسف قتل غيلة بيد خادمه الذى فر بعد مقتله إلى جعبر  $\binom{1}{2}$  . فتولى ابنه نور الدين محمود الأمر بعد أبيه ، وواصل العمل فى توطيد ملك أبيه ، فسار فى اتجاه حلب حتى امتلكها ، ثم حاصر دمشق وألح عليها حتى افتتحها سنة تسع وأربعين وخمسمائة ، وتمكن من إخضاع بقية الشام ، وفرخ نفسه تماما للتحرير الأماكن الإسلامية التى كان الصليبيون قد استولوا عليها من المسلمين ، وأقاموا فيها ممالك صليبة ،

واستطاع أن ينتصر على الروم في عدة مواقع ، فقد احتل منهم حصنى ، مرعش، و ؛ بهنسا ، في عام ثمان وستين وخمسمائة ، واستطاع أن يفتح مدينة ، جازم ، و دعراز ، و ، بانياس ، .

كانت همة نور الدين عظيمة ، وكان ملكا عادلا زاهدا عابدا ورعا متمسكا بالشريعة ، وميل إلى الغير وأهله ، كرس نفسه للجهاد في سبيل الله والقضاء على المسليبيين الذين تجرءوا على البلاد الإسلامية واحتلوا أجزاء منها ، ولكنه كان يجد في طريق ذلك مصاعب من أهمها بعض صغار التفوس من الحكام الذين يوثرون المصلحة الخاصة والرغبة في البقاء على مصلحة المسلمين العامة وكانو يلجئون أحيانا للاستعانة بالصليبين أنفسهم للمحافظة على أنفسهم وممالكهم .

#### جهود نور الدين نى توحيد الصف الإسلامي

استفاد الصليبيون من الشقاق الذي حدث بين حكام الدويلات الإسلامية التي انقصلت عن الدولة العباسية الأم ، وأخذوا يعيلون في الأرض فسادا ، ويحاولون بسط نفوذهم في كثيرمن المواقع وبخاصة السواحل التي يترتب على احتلالها تعزيز وجودهم وتثبيت أقدامهم لسهولة ما يصل إليهم من إمدادات عبر البحر الذي كان مطلق السراح .

<sup>. 1</sup> $\chi$  ) تهذیب سیر أعلام النبلاء لشمس الدین الذهبی  $\chi$  (1)

لقد كانت حالة المسلمين تدعوا إلى الرثاء حقا ، فقد انقسموا على أنفسهم بين شيعة وسدة ، وعرب وأتراك ، وقد غفل بعض الحكام عن الأهداف الحقيقية للعدوان الصليبي المتمثل في القضاء على الإسلام ، وأقبلوا يستعينون بالصليبيين للقضاء على خصومهم المسلمين ،

ولذلك كان هم نور الدين الأول ليهزم الصليبيين هو العمل على توحيد صفوف المكام المسلمين ضدهم .

وكانت وسيلته في تحقيق ذلك حسن اختيار الرجال الذين يعتمد عليهم في تحقيق هذه المهمة ، لقد نجح نور الدين في إرهاب الصليبيين وإجبارهم على الوقوف في أماكنهم التي كانوا فيها ، كما نجح في التظلب على بعضهم وهزيمتهم ، ولكنه كان يومن بأنه لا أمل في زحزحة هؤلاء الدخلاء عن بلاد الشام إلا بأن تنتظم القوى الإسلامية المبعثرة بين الفرات والديل في هيئة وحدة متكاملة أو جبهة قوية تقف كالبديان المرصوص في وجه الصليبين (1)

وللتدليل على تخاذل بعض الحكام المسلمين وعدم قدرتهم على تحمل المسئولية وإدراك خطورة الصليبيين ما ذكره من أن حكام دمشق المسلمين صموا آذانهم عن نداء الوحدة ، ولم يكتفوا بذلك بل حالفوا الصليبيين ضد نور الدين .

كان نور الدين هو أمير حانب في ذلك الوقت بعد أن انتزعت من الحمدانيين وكان أمير دمشق هو ، معين الدين أز ، الذي كانت له السلطة الفعلية فيها ، وهو الذي يوجه سياستها .

وحاول نور الدين أن يضم معين الدين إلى صفه ، وأن يستميله إليه ، ووجد أن السياسة خير معين له في ذلك فقد تجدى أفضل من القوة ، فتزوج نور الدين من ابنة معين الدين ، ولكن هذا الزواج لم يأت بالثمرة المطلوبة التي كان يقوقعها نور الدين ، في الوقت الذي تجرأ شعر الدين على ولائه للصليبيين خوفا من نور الدين ، في الوقت الذي تجرأ

<sup>(</sup>١) الناصر صلاح الدين د/ سعيد عبد الفتاح عاشور ص٥٥ أعلام العرب.

فيه الصليبييون فأغاروا على بعض ممتلكات دمشق بل حاولوا احتلال دمشق نفسها .

#### ابن جبير يصف هذه المالة

ولذا أن نستشهد بشاهد عيان ، رأى بنفسه كيف سمح هؤلاء الحكام الذين لانوا المسلمين . فقد المسلمين . فقد المسلمين بنقد المسلمين . فقد قال بنا ابن جبير (() في رحلته التي قام بها في تلك الآونة التي شهدت طرفا من النزاع الدائر بين المسلمين والصليبيين حول دمشق : ورحلنا من و تبنين ، - دمرها الله الموري الاثنين ، وطريقنا كله على صنياع متصلة وعمائر منتظمة ، سكانها كلها مسلمين وهم مع الإفرنج على حالة ترفيه - نعوذ بالله من الفننة - وذلك أنهم يؤدون الهم المرابط على دينار وخمسة قراريط، ولا يعترضونهم في غير ذلك .

ولهم على ثمر الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها أيضا .

ومساكنهم بأيديهم أيديهم أي بأيدى الإفرنج وجميع أحوالهم متروكة لهم وكل ما بأيدى الافرنج من المدن بساحل الشام على هذه السبيل: رساتيقها كلها للمسلمين \_ وهى القرى والصنياع، وقد أشريت الفتنة قلوب أكثرهم، الما يبصرون عليه إخوانهم من أهل رساتيق المسلمين وعمالهم؛ لأنهم على ضد أحوالهم من الترفيه والرفق.

وهذه من الفجائع الطارئة على المسلمين أن يشتكى الصنف الإسلامي جور صلفه المالك له ، ويحمد سيرة ضده وعدوه العالك له من الافرنج ، ويأنس بعد له .

فإلى الله الشائمة عن هذه الحال ، وحسبنا تعزية وتسلية ما جاء في الكتاب العزيز ﴿إِن هِي إِلا فَتَنْتُك تَصْل بِها مِن تَشَاء وتَهدى مِن تَشَاء ﴾ (١) .

وقد أشار ابن جبير في رحلته إلى نور الدين وجهوده في محو هذه الصور التي تدل على ذل أهل الإسلام وضعف الحكام ، كما تحدث عن جهود صلاح الدين بعده

٦.

<sup>(</sup>١) رحلة أبن جبير ص ٢١٠ .. كتاب التعرير ..

<sup>(</sup>٢) الأعراف .: ١٥٥ .

الذى قام يرد للمسلمين كرامتهم ، وينتقم لهم من عدوهم الذى سامهم الخسف بسبب ضعف حكامهم ، وحرصهم على أنفسهم وعلى مافى أيديهم من زهرة الدنيا الفانية ..

#### غيظ الشعب بن حكامه

ومن الظلم أن نتهم الشعب بالتخاذل ، فقد كان الناس يتحرقون غيظا وحنقا ، ولكن لا حيلة لهم أمام رأى الحاكم ورغبته وهيمنته ويطشه .

وتوفى معين الدين وتولى أخوه مجير الدين مكانه ، ولكنه لم يغير سياسة أخيه إزاه الصليبيين ، بل ازداد تمسكا بهم ، وانتهز الصليبيون هذه الفرصة فغرضوا سلطانهم على دمشق وأجبروا الحاكم على أن يدفع لهم ضريبة سدوية مقابل حمايتهم من نور الدين .

لقد أساء الحكام إلى مشاعر الشعب ، وانتظروا الفرصة السانحة للتخلص من هذا الكابوس الذي أذل كبرياءهم ونكس هاماتهم قمكنوا لدرر الدين أن يستولى على دمشق اليحكمها حكما شريفا ، ويقودهم لنصرة دينهم وتحقيق أمدهم وكرامتهم ، وكان للجم الدين أيوب دور في ذلك ، حيث كان يعمل تحت إمرة حكام دمشق في ذلك الوقت .

واستولى نور الدين على دمشق فعلا سنة ٥٥٠هـ/ ١١٥٤ م وباستيلاء نور الدين على دمشق انسعت أمامه الآمال التحقيق حلمه الذي ورثه عن أبيه في القضاء على الصليبيين . لقد أصبحت الشام كلها جبهة واحدة تحت زعامة رجل واحد ، هو نور الدين محمود زنكي وقد أضعف هذا موقف الصليبيين مما جعلهم يفكرون في تحريل انجاههم صوب مصر ، كما أن ضعف الخلافة الفاطمية الذي الحدرت إليه أصبح عامل إغراء أمام الصليبيين . وإن وضع الصليبيون أقدامهم في مصر أصبح ذلك شوكة في ظهر الشام ، وإذن فلابد من التفكير في التحالف مع الدولة الفاطمية ، وتقويتها حتى لا يطمع فيها أوتك الملاعين .

# معنى كلهة الأتابكى

أشربًا في أثناء حديثنا إلى كلمة الأتابك . التي شاعت في خلال هذه الفترة من الزمن ، وأصبحت مقرونة بأسماء كثير من الحكام الذين تولوا حكم البلاد في الشام

ومصر ، ولذلك كان لابد من تفسيرها .

لفظة و أتابك و مركبة من كلمتين هما و أتا و وهى لفظة تركمانية معناها أبّ أو عمّ وكلمة و بك و وهى كلمة تعنى الأمير أو المقدم أو المربى و فمعنى الكلمة المركبة : الأب الأمير أو العم الأمير أو المربى الأمير .

وقد جرت عادة حكام التركمان من سلاطين وأمراء الزواج من أكثر من واحدة ، وتطليق بعض الزوجات ، وغالبا ما تنزوج المطلقة من واحد من صباط السلطان ، ويعهد للزوج الجديد بأمر رعاية شئون الأميرالصغير ابن السلطان أو الأمير ، ويذلك يصبح الزوج الجديد، أتابك ، وبمرور الأيام تطورت وظيفة الأتابك وأخذت أبعادا سياسية وعسكرية كبيرة .

ومن أشهر هؤلاء الأتابك ، الأتابك زنكى ، والدالملك العادل نور الدين ، فقد أطلق عليه هذا اللقب لأن السلطان محمود بن محمد عهد إليه بتربية ولديه ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (١) .

#### عود إلى جھود نور الدين

كان إرسال أمد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين إلى مصر حلقة في سلسلة جهود نور الدين في قطع الطريق على الصليبيين وأطماعهم بالنسبة إلى مصر . وسببا من أسباب توحيد الكلمة بين المسلمين حتى يستطيعوا لقاء عدوهم جبهة وإحدة .

ولكن قبل أن نتحدث عن هذا عليدا أن نعرف مصدر هذه الثقة الشديدة التى وضعها الملك نور الدين في أسد الدين شيركره وابن أخيه صلاح الدين الأيوبي . وللبدأ أولا بمعرفة نسب صلاح الدين .

#### نسب صلاح الدين

ينتمي صلاح الدين إلى أسرة كردية نشأت في كردستان.

<sup>(</sup>١) الموسوعة الذهبية للطوم الإسلامية ٢/ ٢٦٢ د/ فاطمة المحجوب.

ويقولون فى نسبه : هو صلاح الدين يوسف بن أبوب الملقب بنجم الدين بن شاذى ويلقب صلاح الدين بالناصر .

ولا يصل المؤرخون في نسب صلاح الدين إلى أكثر من شاذى أو شادى ـ بالذال المعجمة أو الدال المهملة ـ وإن كان هناك من يحاول أن يصل بنسبه إلى أبعد من ذلك بكثير حيث يصله بمعد بن عدنان ، وهذا نسب مصنوع أشار إليه ابن خلكان وذكره لا على أنه حقيقة واقعة ، ولكن على أنه أحد الأقوال التي أذاعها بعض من يزيد سيرة الذابهين ، مع أنهم أغنياء بأعمالهم عن الزيلة والتزييف .

قال ابن خلكان : ولقد تتبعت نسب الأبربيين كثيرا فلم أجد أحدا ذكر بعد شادى أبا آخر ، حتى إنى وقفت على كتب كثيرة بأوقاف وأملاك باسم شيركوه وأبوب فلم أر فيها سوى شيركوه بن شادى وأبوب بن شادى لا غير .

قال: وقال بعض كبراء بيتهم: هو شادى بن مروان ، ورأيت مدرجا رتبة العسن أبى غريب بن عمران الحرسى ، يتضمن أن أيوب هو ابن شادى بن مروان بن أبى على بن عنترة بن العسن بن على بن عبد العزيز بن هدية بن العصين بن الحارث بن سناد بن عمرو بن مرة بن عوف بن أسامة بن نهش بن حارثة بن مرة بن موة بن عرة بن خيط بن أسامة بن نهش بن إلى عدنان .

ولم يكتف بذلك بل رفع هذا النسب حتى انتهى إلى آدم عليه السلام . وقد قدم هذا النسب إلى الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل صاحب دمشق ، وسمعه عليه هو وولده .

وقد انتقد ابن خلكان هذا النسب وأشار إلى أنه مصنوع بعد أن ادعى المعز إسماعيل ابن سيف الإسلام بن أيوب ملك اليمن نسبا في بني أمية وادعى الخلاقة بذلك (١).

وقد أنكر صلاح الدين الأيوبي كل هذه الأنساب المصنوعة ، وكان يعتز بنفسه

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان لابن خلكان ٣/ ٤٧٠ ، ٤٧١ .

ويستند إلى ما يقوله الشاعر:

بستند إلى ما يقوله الشاعر:

يكفيك محموده عن النسب ليس الفتى من يقول كان أبي كن أبن من شئت واكتسب أدبا إن السفتى من يسقسول هسأنسذا

وليس فى سيرة والد صلاح الدين أوجده ما ينقص أو يعيب حتى يحاول أن يغطى ذلك العيب ينسب مصنوع . وليست الأنساب هى التى تصنع الملوك ، بل الملوك هى للتى تصنع الأنساب لنفسها حين بأذن الله بذلك فهو وحده الذى يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء .

ويلقب والد صلاح الدين بالملك الأفضل نجم الدين .

وقد اتفق أهل التاريخ ... كما يقول ابن خلكان ... على أن والد صلاح الدين وأهله من و دُويِن ، بصلاح الدين وأهله من و دُويِن ، بصنم الدال المهملة وكسر الواو ، وسكون الياء ... وهي بلدة في آخر عمل و أذريجان ، من جهة أران وبلاد الكرج ، وأنهم أكراد ، روادية ، والروادية بطن من اللهمذانية .. بفتح الهاء والذال المعجمة ... وهي قبيلة كبيرة من الأكراد .

قال ابن خلكان : قال لى رجل فقيه عارف بما يقول ، وهو من أهل ، دُوين ، : إن على باب دوين قرية يقال لها ، أجدانقان ، بفتح الهمزة وسكون الجرم وفتح الدال بعدها ألف ونون مفتوحة وقاف ثم ألف ونون \_ وجميع أهلها أكراد روادية .

وقد ولد أيوب والد صلاح الدين بهذه القرية .

وأخذ شاذى جد صلاح الدين ، ولديه : أمد الدين شيركوه ، ونجم الدين أيوب ، وخرج بهما ميمما شطر بغداد .

وكان سبب ذلك فيما يرويه ابن خلكان ... أن شاذى جد صلاح الدين كان له صديق في و دوين و اسمه جمال الدولة المجاهد بهروز ... صفت المودة بينهما ... وحدث أن هاجر بهروز هذا من و دوين و واتصل بخدمة الملك السلجوقى .. غياث الدين محمد بن ملكشاه و وأخلص له و وظلى عنده و وأصبح ذا منصب وجاه و فأرسل إلى صديقه شاذى يستدعيه إليه ليقاسمه ما خوله الله تعالى من نعمة .

فقصده شاذي فبالغ بهروز في إكرامه ..

ولم يلبث أن ولى السلطان ، غياش الدين مسعود ، بهروز ولاية بغداد نائبا عنه ، فتوجه إليها بهروز واصطحب معه صديقه شاذى ، فسار شاذى معه هو وأولاده ، وأراد بهروز أن يسند إلى صديقه عملا تثبت به جدارته ونظهر به كفاءته ، فجعله واليا على قلعة ، تكريت ، التي كان السلطان أعطاها لبهروز .

#### ولاية تكريت

أصبح شاذى واليا على قلعة تكريت ، وهي بلدة على الضفة اليملى لنهر دجلة ، وإلى الشمال من مدينة سامرا ، وعلى سفح جبل ، حمرين ، بينهما وبين سامراء مسيرة يوم ،

وتعد تكريت هى الحد الشمالى للعراق ، ولا تزال منطقة تكريت مُخَدَّدة بعض الئ فقد بنيت تكريت القديمة على التلال ، أما تكريت العديثة فتقوم على أحد هذه التلال على جانب دجلة ،

ويقال إن تكريت سميت باسم امرأة نصرانية كان يقال لها : تكريت بنت وائل .

وفتحت تكريت سنة ١٦هـ على يد عبدالله بن المعتم الذي أنفذه سعد بن أبي وقاص لغزوها ، ففتحت عنوة ، ثم فتحت بعد ذلك صلحا سنة عشرين على يد النُسيَّر الرُسمَّر ، ويُسمَ .

ولم يكن لدكريت قديما شأن يذكر ، فقد كان يحكمها فى القرن الحادى عشر الميلادى ولاة مستقلون ، وظلت على هذه الحال إلى أن استولى عليها طغرل السلجوقى ، وانتقلت إلى أيدى الخلفاء العباسيين فى آخر القرن الحادى عشر الميلادى، وفى خلال هذه الفترة كان يحكمها والد صلاح الدين (١١) . وفى ليلة خروجه منها كان مولد صلاح الدين وتوفى الأمر بعده ابنه أبوب الملقب بنجم الدين ، وتولى الأمر بعده ابنه أبوب الملقب بنجم الدين ، وكان أكبر من أخيه أسد الدين ، شيركوه ،

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية ١٠ / ١٧ .

# نجم الدين والى تكريت

وظل نجم الدين واليا على ه تكريت ، مدة من النزمن ، والعلاقة بينه وبين بهروز غلى ما يرام .

واكتسب نجم الدين من ولايته خبرة بشئون الإدارة ، ونمتع بحب الناس في القلعة . لكن الأيام لا تدوم على حال ، وعلى حد تعبير الحكيم الذي يقول : وعدد صفو الليالي يحدث الكدر ، فقد حدث ما عكر صفو الحياة على نجم الدين في تكريت وحدث توتر في العلاقات بينه وبين بهروز مما جعله يستعفيه من حكم القلعة .

وسبب هذا التوتر يحكيه لذا صاحب كتاب وفيات الأعيان فيقول: اتفق أن إحدى النساء خرجت من القلعة لقضاء حاجة ، وفي أثذاء عودتها مرت على نجم الدين وأخيه أسد الدين وهي تبكي .

فسألاها عن سبب بكائها فأجابت قائلة: لقد تعرض لها والإسفهسلار ، في أثناء دخولها بما لا يليق .

والإسفهسلار؛ لقب من ألقاب الوظائف الفخرية مركب من كلمتين إحداهما
 فارسية والأخرى تركية ، فكلمة ، أسفه ، فارسية ومعناها المقدم ، وو سلار ، تركية
 ومعناها العسكر . فيكون معنى الكلمة كلها : مقدم العسكر ، أى قائد الجيش .

وكان هذا اللفظ مستعملا في الدولة الفارسية ، ثم انتقل إلى العصر العباسي في بغداد حيث انتشرت اللغة والتقاليد الفارسية ، ثم استعمل في الدولة الفاطمية على سبيل المقل والتقليد .

وذكر القلقشندي في و صبح الأعشى و أن هذا اللقب اسم لوظيفة من وظائف أرياب السيرف وعامة الجند و وللي صاحبه أمر الأجناد والتحدث فيهم (1) .

وتغيظ أسد الدين على ، الاسفهسلار ، ولم يملك إلا أن تناول حرية ، الإسفهسلار ،

 <sup>(</sup>١) المرسوعة الذهبية ٤/ ٣٨١ نقلا عن كتاب الألقاب الإسلامية د/ حسن الباشا ص ١٥٦ . وصبح
 الأعشى ٣/ ٤٧٩ .

نفسه وقتله بها انتقاما لشرف هذه المرأة التي اعترضها (١) .

ورفع نجم الدين الأمر إلى بهروز بعدأن اعتقل أخاه لتسرعه في قتل الإسفهسلار وهو يعلم منزلته في الدولة وقال لبهروز إن أخي وأنا في قبضتك فاقعل بنا ما تشاء. فقال له بهروز: إن أباكما له على حق ، وبيني وبينه مودة قديمة مؤكدة ، وأنا لا أستطيع أن أسىء إليه فيكما ، ولكني أطلب منكما أن تتركا خدمتى ، وتخرجا من بلدى ، وتطلبا الرزق حيث شئتما .

فلما وصلهما الجواب خرجا من ، تكريت ، واتجها إلى الموصل ، حيث حطا رحالهما عند الأتابك عماد الدين زنكي .

ونعل هذا كان السبب المباشر ، فقد تقدم ذلك أسباب أخرى جعلت بهروز ينتهز هذه الفرصة للتخلص من نجم الدين وأخيه . هذا ما نشير إليه فيما يأتي :

# سبب آخر وراء ذلك

ويقول بعض الدواة : إن ترك نجم الدين وأخيه قلعة تكريت يرجع إلى سبب آخر غير ما ذكرناه .

وهو أن حريا نشبت بين عماد الدين زنكى أتابك الموصل ، وبين الخليفة العباسى المسترشد ، وحلت الهزيمة بعماد الدين ، وكانت المعركة عند قلعة تكريت سنة ١١٣٢٨م

وقد أسرع نجم الدين أيوب في تقديم المعونة لعماد الدين حيث ساعده على الغرار والعبور إلى الضفة الأخرى لنهر دجلة ، بأن أقام له السفن التي ساعدته وأصحابه على الغرار .

وكانت هذه هي أول المعرفة بين نجم الدين وعماد الدين . كما كان ذلك في أن بهروز الملقب بمجاهد الدين عزله عن ولاية تكريت (٢) .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١/ ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الناصر صلاح الدين د/ سعيد عبد الفتاح عاشور ص ٦٧.

وكان سبب هذه الحرب أن عماد الدين زنكي عزم على توسيع أملاكه فهاجم بغداد خارجا على الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي ، فحاقت الهزيمة بعماد الدين .

لقد كان نجم الدين أيوب متعاطفا مع عماد الدين زنكى إلى أبعد الحدود فقد استضاف عماد الدين في القلعة - كما يقول بعض الرواة - لمدة خمسة عشر يوما حتى استرد عافيته بعد أن ضمدت جراحه ، ثم عاد إلى الموصل بعد ذلك .

وكمان ذلك سببا كافيا لأن يوغر صدر بهروز على نجم الدين أيوب وأخيه ، حتى أصدر أمره بالاستغناء عن خدماته .

ولم يأسف \_ فيما يقال \_ نجم الدين على فراقه تكريت ، وإن كان أهلها هم الذين أسفوا ، فقد أحبوا نجم الدين لمزوءته وسخائه وشهامته وقد تبوأ في قلوبهم منزلة سامية.

ورحب نجم الدين أيوب بخروجه فقد كان عازما على المغامرة في حوادث الشرق الأدنى، وعلى ربط مستقبله بشخصية عماد الدين زنكي الذي أصبحت له مكانة عظيمة تذافي مكانة السلطان السلجوقي (١).

ولعلنا نميل إلى أن سبب خروج نجم الدين من القلعة سببه مداصرة عماد الدين زنكى ، لأنه لا يوغر الصدور بشدة إلا أمر يتعلق بالحكم ، وقد كان عماد الدين يحارب السلاجقة أصحاب السلطان . وهم أصحاب القلعة التي كان نجم الدين حاكما عليها . فكيف يناصر نجم الدين خصومهم ؟

فإذا أضيف إلى ذلك قتل بعض رجالهم كهذا الإسفهسلار الذى أشرنا إلى قصته أو أن يكون المقتول رجلا نصرانيا كان يلوذ بهم صناعف ذلك من وجوب تغير قلب بهروز صاحب القلعة وربيب نعمة السلاجقة على نجم الدين وأخيه .

ولقد كان هذا السبب يستوجب القتل إلا أن الوفاء الذي كان يكنه قلب بهروز لوالد نجم الدين حال بينه وبين البطش به.

<sup>(</sup>١) مصر في العصور الوسطى د/ إبراهيم حسن ص ١٤٠ ، ص ١٤١.

لقد حكت لذا بعض المصادر أن نجم الدين أنجد عماد الدين زنكى بجهد عظيم ، وكان السبب في إنقاذه من موت محقق في أثناء الحرب التي دارت بينه وبين السلاجقة .

يذكر العماد الأصفهاني في كتابه الذي تحدث فيه عن تاريخ السلاجقة قال في وصف هذه المعركة التي انتهت بهزيمة زنكي :

انى أكاد أطمئن إلى أنه لم يكن حريصا على بقائه فى تكريت ، فهى درن طموحه، إنه ليس أقل شأنا من أولئك الذين يعمل تحت إمرتهم ، إن لديه من المواهب الإدارية والسياسية ما يمكنه من أن يكون واليا على ما هو أكثر من حدود هذه القلعة التي حبست مواهبه .

ولقد تمتع فيها بسمعة طيبة وسيرة حسنة .

فلنن كان حزينا على مغادرتها فى رأى من يقول إنه كان حزينا فهو حزن المغارق لما ألف فقط ، وفراق المألوف يولد الحزن . وقد عبر عن هذا المعنى شاعر عظيم هو المتنبى الذى يقول فى بعض أبياته :

لقارقت شيبي موجع القلب باكيا

خُلُقت ألوقا لو رجعت إلى الصبا

## حسن سياسته نى القلعة

قال أبو شامة : وكان نجم الدين قد ساس الناس بتكريت أحسن سياسة حتى ملك بذلك حبات قلوبهم ، وكان أخوه شيركوه معه فى القلعة ، وكان شجاعا باسلا ، ينزل القلعة ويصعد اليها فى أسبابه وحاجاته ، وكان نجم الدين لا يفارق القلعة ولا ينزل منها .

فاتفق أن أسد الدين نزل من القلعة يوما في بعض شأنه ثم عاد إليها ، وكان بينه وبين كاتب صاحب القلعة قوارض - وكان رجلا نصرانيا -

قاتفق في ذلك اليوم أن النصراني صادف أسد الدين صاعدا إلى القلعة فعبث به بكلمة ممضة ، فجرد سيف الدين سيفه وقتل النصراني وصعد إلى القلعة .

وكان مهيبا فلم يتجاسر أحد على معارضته في أمر النصراني بشئ وأُخِذَ النصراني برجله فألقى من القلعة .

ویلغ ذلك بهروز صاحب القلعة ماجری ، وحضر عنده من خوَّفه جُراَّة أسد الدین، وأنه ذو عشیرة كبیرة ، وأن أخاه نجم الدین قد استحوذ على قلوب الرعایا ، وأنه ربما كان منهما أمر تخشى عاقبته ويصعب استدراكه ، فكتب إلى نجم الدین ينكر عليه ما جرى من أخيه وبأمره بتسليم القلعة إلى نائب سيره صحبة الكتاب .

فأجاب نجم الدين ، وأنزل من القلعة جميع ما كان له بها من أهل ومال واجتمع هو وأخوه وصمما على قصد عماد الدين زنكي بالموصل .

وأعظم أهل تكريت خروج نجم الدين من بين أظهرهم ، ولم يبق أحد إلا خرج لتوديعه ، وأظهر البكاء والأسف على مفارقته (1) .

## ولادة صلاح الدين

وفي ليلة خروج نجم الدين وأخيه من تكريت ولد صلاح الدين .

وكان ذلك سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة .

ولم يقابل نجم الدين مولد ابنه بسرور ، فقد جاء في لحظة غير مناسبة ، لقد أراد أن يربط بين المجيء وبين طرده من القلعة ، وظن أن طالع المولود القادم غير سعيد، لأنه ظهر في حالة إدبار الحظ عن والده وإعفائه من منصبه وهو منصب خطير ليس بالهين .

ولكن خادما النجم الدين لفت نظره إلى خطأ التشاؤم ، وقد يكون قدوم هذا المولود بداية سعد لوالديه ، ويشير بهن لأسرته .

لقد أخبرنا أبو شامة بقصة هذا الخادم الذي لغت نظر نجم الدين إلى خطورة التشاؤم فقال فيما يحكيه لذا في كتلب الرومنتين:

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين ج١ قسم ٢ ص ٥٣٧ .

قال على نسان من روى القصة : حدثنى حسام الدين سنقر غلام الأمير نجم الدين أبى طالب ، وكان سنقر هذا يخدم مع الأمير نجم الدين أيوب بن شاذى قال :

كنت فى صحبة الأمير نجم الدين لما أنقذه نور الدين بن زنكى إلى ابنه السلطان الملك الناصر إلى مصر من أجل قطع خطبة المصريين وإقامة دعوى بنى العباس ، فى أول سنة سبع وستين وخمسمائة .

واتفق أنى كنت حاضرا وقد اجتمع السلطان الملك الناصر ووالده الأمير نجم الدين فى دار الوزارة ، وقد قعدا على طراحة واحدة ، ( والطراحة مرتبة تفرش للسلطان إذا أراد الجلوس) والمجلس غاص بأرباب الدولتين ، وعند الناس من الفرح والسرور ما قد أذهل العقل .

فبيدا الناس كذلك إذ تقدم كاتب نصرانى كان فى خدمة الأمير نجم الدين فقبل الأرض بين يدى السلطان الناصر ووالده نجم الدين ، والتفت إلى نجم الدين وقال له : يا مولاى هذا تأريل مقالتى لك بالأمس حين ولد هذا السلطان .

فضحك نجم الدين وقال: صدقت والله . ثم أخذ في حمده وشكره والثناء عليه ، والتفت إلى الجماعة حوله من أكابر العلماء والقضاة والأمراء وقال: لكلام هذا النصراني حكاية عجيبة ، وذلك أنني ليلة رزقت هذا الولد يعني السلطان الملك الناصر - أمرني صاحب قلعة تكريت بالرحلة عنها بسبب الفعلة التي كانت من أخي أسد الدين شيركوه وكنت قد ألفت القلعة وصارت لي كالوطن فقل على الخررج منها والتحول عنها إلى غيرها ، واغتممت لذلك ، وفي ذلك الوقت جاءني البشير بولادته فتشامت وتطورت لما جرى على ولم أستبشر ، وخرجنا من القلعة وأنا على طيرتي به ولا أكاد أذكره ولا أسميه .

وكان هذا النصراني معى كاتبا ، فلما رأى ما نزل بي من كراهية الطفل والتشاوم به استدعى مني أن آذن له في الكلام ، فأذنت له .

فقال لى : يا مولاى قد رأيت ما قد حدث عندك من الطيرة بهذا الصبى ، وأى شئ له من الذنب ؟ ويم استحق ذلك منك وهو لا ينفع ولا يضر ولا يغني شيدا ؟ وهذا الذي

جرى قضاء الله سبحانه وقدره ، ثم ما يدريك أن هذا الطفل يكون ملكا عظيم الصيت جليل المقدار ؟

فعطفني كلامه عليه ، وها هو ذا قد أوقفني على ما كان قاله .

فتعجب الجماعة من هذا الاتفاق وحمد السلطان ووالده الله سبحانه وشكراه (١) .

## نجم الدين وأخوه نى الموصل

وسواء أكان نجم الدين حزيدا على مغادرته تكريت أو كان غير مكترث لخروجه منها، فقد أصبح في الموصل بعد فترة طويلة قضاها حاكما لهذه القلعة وما حولها .

واستقبله عماد الدين زنكى فى الموصل أحسن استقبال حتى لقد أعد موكب لاستقباله هو وأخيه أسد الدين شيركوه . لقد كان عماد الدين يحسن اختيار الرجال : ولكونه ملكا له تطلعانه الواسعة وطموحاته الكبيرة فقد أدرك أن خير من يعينه على تحقيق ذلك رجال ذوو بأس شديد وإخلاص كبير من أمثال نجم الدين وأخيه .

ولم ينس عماد الدين ما قدمه له نجم الدين في محنته ، لقد أكبر شهامته معه وتضحيته من أجله ، كما أدرك أن فعله هذا أوغر صدر مجاهد الدين بهروز ضده فلا أمّل من أن يعوضه عما أصابه بسبب ذلك من فقدان منصبه وذهاب وظيفته .

وكان أن أقطعه وأخاه إقطاعا سنيًا في بلدة شهرزور وقيل : إنه أقطع نجم الدين كورة بالجزيرة اسمها المؤرر بها مدينة نصيبين (٧) .

### نجم الدين حاكم بعلبك

وقيل: إنه أسند إلى نجم الدين حكم بعلبك بعد فتحها سنة ٥٣٤هـ كما قلد أخاه شيركه قيادة الجيش .

وبعلبك بلدة في داخل أراضي لبدان على ارتفاع ٢٧٠٠ قدم تقريبا فوق حافة

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ج١ القسم الثاني ص ٥٣٨ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الروضتين ج١ قسم ٢ ص ٥٣٨.

هضبة البقاع ، تحيط بها واحة من البسانين ، يرويها ينبوع رأس العين الكبير الذى ينبثق عند سلسلة جبال لبنان الشرقية .

ولجمال هذه المدينة وحسن طبيعتها استمالت نظر الكتاب والأدباء وامتدحوا غوطتها التي تذكرهم بغوطة دمشق ، بالإضافة إلى ما نزخر به من آثار قديمة.

ولأهمية هذه المدينة وموقعها الاستراتيجي، تنافس الولاة على امتلاكها منذ الفتح الإسلامي لها عام ١٦هـ حتى أصبحت من أملاك عماد الدين زنكي سنة ٣٥٤هـ.

كانت قبل أن بحتلها عماد الدين زنكى تحت إمرة بورى بن طغتكين منذ عام ٥٠٤ هـ / ١١٢٨ م ثم خلقه ابنه محمد بن بورى عليها سنة ٧٢ هـ / ١١٢٨ م وكانت بعليك مدينة منيعة تستطيع الدفاع عن نفسها صد المغيرين عليها الطامعين فيها لمناعة موقعها وإحكام قلعتها .

وفى سنة ٥٣٣هـ / ١١٣٨ تولى الأمير صحمدبن بورى حكم دمشق بعد وفاة أخويه، فولى مكانه فى حكم بعلبك وزيره الموهوب و أنر ، وفى ظل حكم أنر لمدينة بعلبك زحف عماد الدين زنكى عليها واستطاع احتلالها سنة ٥٣٤هـ . وولى عليها نجم الدين أبوب ، وقوى زنكى حصون بعلبك وجدد عمارتها .

وظل نجم الدين واليا على بعابك من سنة ٥٣٤هـ حتى سنة ٥٤١ هـ وهي السنة التي توفي فيها عماد الدين زنكي .

فقى هذه السنة زحف أبناء بورى على بعلبك وحاول نجم الدين الدفاع عنها ولكن قرة البوريين غلبته ـ واستولوا على المدينة الحصينة .

وتمكن نجم الدين أيوب من أن يحتفظ على الرغم من ذلك باحترام البوريين ، بل إنه عمل تحت قيادتهم ، - ولعل ذلك كان سياسة منه فإنه أصبح من كبار قواد البوريين في الوقت الذي كان أخوه شيركوه من كبار قواد الزنكيين .

وكان نور الدين زبكي قد ورث الحكم من أبيه بعد مقتله سنة ٥٤١ فأراد أن يوحد

الجهود والصفوف للقضاء على الصليبيين ، فأعانه على تحقيق ذلك وجود نجم الدين قائدا للبوريين الذين يحكمون دمشق . واستطاع شيركوه أن ينتزع دمشق من يد أخيه أيوب بسهولة . وبذلك خضعت دمشق للور الدين .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

وكوفئ نجم الدين أيوب بأن أصبح حاكما على دمشق . وكوفئ أسد الدين شيركوه بأن أصبح حاكما على حمص (١) .

# توثيق الصلة بين نجم الدين والوزير جمال الدين

وحين أصبح نجم الدين وأخوه أسد الدين في خدمة عماد الدين زنكى توثقت المسلة بينهما وبين الوزير الخطير جمال الدين محمد بن على بن أبى منصور الأصفهاني .

ولكن من هو جمال الدين هذا ؟ وما أهمية الملاقة بينه وبين أسرة صلاح الدين ؟ كان جمال الدين أشهر رجل في عصره ، يعرف قدره الكبار والصغار ويخطب وده الحكام والأمراء من كافة الأقطار.

كان من حسن حظ زنكى أن وزر له جمال الدين الذي كان قد عاش ... كما يقول أبو شامة ... بعداه الجود ، وعشا إلى ناديه الوفود ، وعادت به الموصل قبلة الإقبال ، وكعبة الآمال ، فأنارت مطالع سعوده ، وسارت في الآفاق صدائع جوده ، وعمر الحرمين الشريفين ، وشمل بالبر أهلهما ، وجمع بالأمن شملهما ، وأجري بحر السماح، ونادى : حى على الفلاح ، فصاحت بأفضاله الفاظ الفصاح ، وأتوا إليه من كل فج عميق ، وقصد من كل بلد سحيق ، فقصده العظماء ، ومدحه الشعراء (٢) .

كان لأجداد جمال الدين صلة بسلاطين السلاجقة فتريى في أكناف العز والسلطان، وتأدب بآداب الملوك ، ونشأ في ريعان النعمة ، وعرف أصول السياسة والحكم ، فظهرت كفايته وحكمته ومقدرته ، فولاه زنكي الوزارة في الموصل ، وجعله

٧£

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية ٥/ ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الروضتين ج ١ قسم ٢ ص ٣٤٤ .

حشرف مملكته كلها وحكمه تحكيما لا مزيد عليه . وكان زنكى لا يصبر على مفارقة جمال الدين إياه ، وكان جمال الدين كريما جوادا محسنا ، وأصبح يلقب بالجواد اكثرة يحره وإحسانه .

وامتد بره وإحسانه إلى مختلف الجهات ، حتى لقد أنقق أموالا كثيرة طائلة فى 
تحمير الحرمين الشريفين ، وترك من بعده آثارا خالدة تتم عن كرمه وجوده وفصله ، 
فقد أجرى الماء إلى عرفات فى أيام الموسم من مكان بعيد ، وعمل الدرج من أسفل 
الجبل إلى أعلاه ، وبنى سور مدينة الرسول ﷺ وما كان خرب من مسجده ، وكان 
يحمل فى كل سنة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة – على ساكنها أفصل الصلاة 
يحمل فى كل سنة إلى مكة المكرمة والمنينة المنورة – على ساكنها أفصل الصلاة 
والسلام – من الأموال والكسوة للفقراء والمنقطعين مايقوم بهم مدة سنة كاملة ، وكان 
قـه ديوان مرتب باسم أرباب الرسوم والقصاد ، ولقد تنوع فى فعل الخير حتى جاء فى 
ورمده بالموصل غلاء مفرط فواسى الناس حتى لم يبق له شع ، وكانت له صنياع مغلة 
أخذها كلها فى مواساة الناس وقصده سائل وهو فى هذه الحالة فدفع إليه ثبابه .

وابتلى جمال الدين بما يبتلى به الناس حين ينبه شأنهم ويرتفع قدرهم فوجد من يوسوس في صدر والى الأمراء بالوشاية ضده ، وأذن الحاكم سماعة مرهفة لما بقال لها مما يتصل بشئون الحكم ولو كان ما يقال كذبا محضا وافتراء خالصا .

فقبض على جمال الدين وأودع السجن . وظل في سجنه حتى واتته مديته .

هذا هوجمال الدين الذي كان معقد المداحين من الشعراء من أنحاء البلاد الإسلامية .

مدحه أبو الغوارس سعد بن محمد الصفى الشاعر المشهور بحيص بيص فمدحه وقصيدة منها:

> شمس الإحسان عم ضياؤها يعطى الجزيل لسائلى معروفه وتزيده شوس الخطوب طلاقة ثقلت به الأعناق من منن الـفدا

بل أية جاءت بحجة مرسل ويجود بالنعمى إذا لم يسأل فيكون أبسم مايرى في المغضل فالمهام مطرقة لـذاك الشقل

السحب تمطر ما تظل وجوده

وهذا البيت الأخير آية في البلاغة حيث جعله أكرم من السحاب الذي يمطر في مكان واحد ، أما هو فعطاؤه يعم كل مكان .

ومدحه العماد الأصفهاني بقوله :

وقبائلية: أقبى البدنييا كبريم

أطلت على الورى كرما و شخرا وحزت الجدعن كسب وإرث

وحرب المجند عن حسب وإرت

كلك من هوى هذين طالا فياصدر الورى حرّت الكمالا تعالى من حياك به تعالى(<sup>۲)</sup>

سواه؟ فقلت : لا وأبي العلا ، لا

دسري و دار مقامه بالم صار <sup>(۱)</sup>

وكثير من الشعراء مدحره وأطالوا في مدحه ، وطوقوه من مدائحهم قلائد باقية في نظير ماقلدهم به من عطايا ومكافآت . ولئن كان ما أعطاهم فدى ، فإن ما أعظوه بقى ، وهذا من عوائد الإحسان الذي جعل الله له ثوابا مضاعفا وأجرا باقيا .

ولا يخفى عليك أثر ارتباط نجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه بهذا الرجل الذي كان لا يكاد عماد الدين زنكي يصبر على فراقه .

ولقد قريت الصلة بيدهما وبيده . وقويت أكثر وأكثر بين شيركوه وجمال الدين حتى تآخيا وتصافيا .

قال أبو شامة: وجرى بين أسد الدين وجمال الدين الوزير مودة عظيمة حتى حلف كل منهما للآخر أن يقوم بأمره في حياته وبعد وفاته ، وتجرد جمال الدين في أمر أسد الدين وأمر أخيه نجم الدين حتى قربهما من قلب أتابك زنكي وجعلهما عدده بالمنزلة العظيمة ، وخرجا معه إلى الشام وشهدا معه حروب الكفار وقتال الفرنج ... لعنهم الله ... وكان لأسد الدين في تلك الوقائع اليد البيضاء والفعلة الغراء (1) .

<sup>(</sup>١) الرومنتين ص ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) الرومنتين ج ١ قسم ١ ص ٥٣٨ .

## وناة جمال الدين

وظلت العلاقة قوية بين الأخويين وجمال الدين ، حتى توفى جمال الدين في رمضان سنة ٥٥٩ .

ومات في السجن ، وكان صابرا راضيا بقضاء الله ، لا يكف عن ذكر الله وتسبيحه وتحميده .

قال ابن الأثير: حكى لى جماعة عن الشيخ القاسم الصوفى وهو رجل من الصالحين كان يتولى خدمة جمال الدين مشغولا الصالحين كان يتولى خدمة جمال الدين فى حبسه قال: لم يزل جمال الدين مشغولا بأمر آخرته مدة حبسه ، وكان يقول: كنت أخشى أن أنقل من الدست إلى القبر عليه من دست الوزارة وديوان الحكم -

قال : فلما مرض قال لى فى بعض الأيام : يا أبا القاسم ، إذا جاء طائر أبيض إلى الدار فعرفنى .. يعنى الدار المحبوس فيها ..

فقلت في نفسى : قد أختاما الرجل ،

فلما كان الغد أكثر السؤال عن ذلك الطائر ، وإذا طائر أبيض لم يرمثله قد سقط ، فقلت : قد جاء الطائر ، فاستبشر ، ثم قال: جاء الحق . وأقبل على الشهادة وذكر الله تعالى وتوفى ، فلما توفى طار ذلك الطائر فعلمت أنه رأى شيئا في منامه .

## نقله إلى المدينة المنورة بعد وناته

ودفن بالموصل نحو سنة ، وكان قد قال للشيخ أبى القاسم: إن بيدى وبين أسد الدين عهدا: من مات منا قبل صاحبه حمله الحي إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فدفنه بها في الترية التي عملها ، فإن أنا مت فامض إليه وذكره .

فلما توفي سار الشيخ أبو القاسم إلى أسد الدين وأخبره بذلك .

فأعطاه مالا جزيلا ليحمله به إلى مكة والمدينة وأمره أن يحج معه جماعة من الصوفية ومن يقرأ بين يدى تابوته عند النزول والرحيل ، وقدوم مدينة تكون في الطريق، ويذادون في الملاد: الصلاة على فلان ففطوا ذلك .

ولنترك ابن جبير يحدثنا عن ذلك في رحلته حيث قال: سيق إلى عرفات ووقف به على بعد ، وكشف عن النابوت ، فلما أفاض الناس أفيض به ، وقضيت له المناسك كلها ، وطيف به طواف الإقاضة وكان الرجل ... رحمه الله \_ لم يحج في حياته ، ثم حمل إلى مدينة الرسول محلة ولمه فيها من الآثار الكريمة ماله ، وكاد أشرافها يحملونه على رءوسهم .

وبديت له روضة بإزاه روضة المصطفى تلق وقدح فيها موصع يلاحظ الروضة المقدسة ، وأبيح له ذلك \_ على شدة الصنانة بمثله \_ لسابق أفعاله الكريمة ، ودفن في تلك الروضة ، وأسعده الله بالجوار الكريم ، وخصه بالمواراة في تربة التقديس والتعظيم، والله لا يضيع أجر المحسلين .

قال ابن جبير: ولهذا الرجل – رحمه الله – من الآثار السنية والمفاخر العلية التي لم يسبق إليها أكابر الأجواد و سراة الأمجاد ، فيما سلف من الزمان ما يغوق الإحساء ويستغرق الثلثاء ، ويستصحب طول الأيام من الألسنة بالندعاء ، وحسبك أنه اتسع اعتناؤه بإصلاح عامة طرق المسلمين بجهة المشرق من العراق إلى الشام إلى المجاز، واستنبط المياه ، وبني الجبال ، واختط المدازل في المفازات ، وأمر بعمارتها سأوى لأبناء السبيل وكافة المسافرين ، وابتنى بالمدن المتصلة من العراق إلى الشام فنادق عينها لنزول الفقراء أبناء السبيل الذي يصنعف أحدهم عن تأدية الأكرية – جمع كراء – وأجرى على قرّمة تلك الفنادق والمدازل ما يقوم بمعيشتهم ، وعين لهم ذلك في وجود تأبدت لهم ، فبقيت تلك الرسوم الكريمة ثابتة على حالها إلى الآن – زمن حج ابن جبير – فسارت بجميل ذكرهذا الرجل الرفاق ، وملتت ثناء عليه الآفاق (١) .

. وقد أثار مشهد دفن هذا الرجل في المدينة بعد زيارة الكعبة قرائح الشعراء فمن ذلك ماقاله أحدهم:

<sup>(</sup>١) رحلة ابن جبير ص ١٠٠.

يساكسبة الإسسلام هذا اللذى قُصدت فنى السام ، وهذا اللذى وقال آخر:

سرى نعشه فوق الركاب وطالبا

چاك يـ سـعـى كـعـبـة الجـود لم يــخـل يــومـا غـيـر مـقـصـود

سری جوده فوق الرکاب ونائله علیه وبالنادی فتبکی آرامله<sup>(۱)</sup>

وكان خطيب المسجد النبوى يدعو له فى خطبته ذاكرا له بالاسم فيقول: اللهم صُنْ حريم من صان حرم نبيك بالسور: محمد بن على بن أبى منصور، قال ابن الأثير: فلو لم يكن له إلا هذه المكرمة لكفاه فخرا.

قال: ومن أعظم الأعمال التي عملها نقعا أنه بني سور مدينة النبي ﷺ ؛ فإنها كانت بغير سور ، ينهبها الأعراب ، وكان أهلها في صنك وصدر معهم ، ولقد رأيت إنسانا يصلى الجمعة ، فلما فرخ ترحم على جمال الدين ودعا له ، فسألذاه عن سبب ذلك ، فقال: يجب على كل من بالمدينة أن يدعو له ، لأننا كنا في صُرِّ وصيق ونكد عيش مع العرب ، لا يتركون لأحد منا ما يواريه ويشبع جوعته ، فبني علينا سورا احتمينا به ممن يريد نا بسوء فاستغنينا ، فكيف لا ندعو له ؟

وهكذا تترك الأعمال الصالحات لأهلها أشرايبقى فى قلوب الناس ويتجدد مع الأيام، مما يسترجب الترحم عليهم والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة وعظيم الثواب، وصدق الله تعالى حيث يقول: ﴿ إِنْ الذَّينُ آمنوا وعملوا الصالحات سبجعل لهم المرحمن وداً ﴾ أى محبة فى قلوب الناس وذكرا متواصلا لهم ، وصدق رسول الله ﷺ إذ يقول: ﴿ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعوله ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان لابن خلكان ج٢ ص ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه السيوطى عن أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_ وأخرجه البخاري ومسلم .

### بعد عماد الدين

كان نجم الدين أيوب سياسيا محلكا ، له نظرة عميقة إلى الأشياء ونظرة بعيدة إلى نتائجها . .

ولعلنا نكون قد ألمحنا إلى شئ من ذلك في أثناء حديثنا .

ولا أدل على ذلك من أنه انتهز فرصة هزيمة عماد الدين أمام أسوار تكريت فعد إليه يد المعونة ضد السلاجقة الذين ولاه أتباعهم حكم هذه القلعة . لأنه رأى بثاقب نظره أن المستقبل سوف يكون في صف زنكي الذي يعمل على توحيد المسلمين ضد عدوهم المشترك الممثل في الصليبيين . فموالاة هذا الرجل أفضل ، والعمل معه أضمن وأقرب إلى الله .

ثم إنه بعد أن تولى أمر بعليك في عهد عماد الدين وظل وإليا عليها فترة طويلة حتى توفى عماد الدين طمع حكام دمشق في استعادة بعلبك التي كانت في أيديهم . وحاصروا بعلبك ، واستنجد نجم الدين بسيف الدين غازى الذي قام بالملك بعد أبيه عماد الدين في الموصل ، ولكنه أبطأ عليه ، وخشى نجم الدين أن تؤخذ منه القلعة عنوة ، وحيدذاك يصبح أسيرا في قبضة البوريين حكام دمشق ، فأراد أن يستفيد من الموقف لصائح وصائح أبناء عماد الدين .

فراسل البوريين ، وطلب أن يسلمهم القلعة في نظير أن يكون له إقطاع معين فوافقوه على ذلك ، وحلفوا له ، ووثقوا به ، وولوه أمرا مهما في دمشق ..

وكان لذلك أثره فيما بعد ، حين أراد نور الدين أن يستولى على دمشق ، فقد راسل أسد الدين شيركوه ـ وكان قائدا لجيوش نور الدين ـ أخاه نجم الدين فى ذلك ، وطلب منه المساعدة فى فتح دمشق ، فأجاب إلى مايراد منه ..

وفتحت دمشق ، وأصبحت نحت إمرة نور الدين ، وكافأهما نور الدين مكافأة سخية ، وأصبح لنجم الدين مكافأة سخية ، وأصبح لنجم الدين ممنزلة سنية حتى أن جميع الأمراء كانوا لا يجرءون على القعود عند نور الدين إلا إذا أمرهم بذلك ، ماعدا نجم الدين الذي كان إذا دخل على فور الدين قعد من غير أن يأمره .

# في الطريق إلى مصر ، الرحلة الأولى ،

قلنا قبل ذلك إن العاصد آخر الخلقاء الفاطميين استنجد بنور الدين ليعينه في مواجهة الصليبيين ، فأرسل إليه جيشا ومعه أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين ، ومعه صلاح الدين .

ولكن سبق ذلك وفادتان أخريان يحسن أن نتحدث عنهما فيما يأتي :

# الونادة الأولى :

حدث نزاع شدید بین وزیرین من وزراه العاضد أراد أحدهما الاستعانة فیه بالملك نور الدین ..

وقصة ذلك أن الوزير شاور كان قد غلب على الوزارة وانتزعها من أبناء الملك الصالح طلائع بن رزيك، وقتل في سبيل ذلك الملك العادل بن المسالح بن رزيك. ولقب شاور نفسه بالملك الناصر، وكان الوزراء يلقبون أنفسهم بألقاب الملوك.

وجريا على القاعدة الذهبية ، كما تدين ندان ، خرج على شاور من يداوئه ويسلبه الوزارة ، وهو الأمير ضرغام الذي كان نائبا على الباب السلطاني ، ولقب نفسه بالماك المنصور .

وجمع صرغام جموعا كبيرة قهر بها شاور وأخرجه من القاهرة هو وأولاده ..

وأسرع شاور إلى الشام مستنجدا بنور الدين لينصره على استرداد الوزارة ويمده بجيش يمكنه من ذلك ، وضمن له شاور إن استقر له الأمر أن يجعل له حصة معلومة، وأن يكون خاضعا لأمره لا يقطع شيئا دون إذنه .

وعلى الرغم من أن هذه كانت فرصة ذهبية أمام نور الدين لأنها تحقق له غرضه فى التدخل فى شئون مصر ، وضمها إلى سلطانه حتى يصبح الوطن العربى كله · جبهة واحدة ضد الصليبيين . إلا أنه لم يسارع إلى تلبية طلب شاور .

لقد كان ملكا محدكا ، أخذ يزن الأمور في ذهنه ، ويقدر الموقف حق قدره ، فتارة يترجح عنده سرعة إجابة شاور لما في ذلك من توسعة السلطان وزيادة النفوذ وإغلاق

الطريق أمام مطامع الصليبيين ،

وتارة يترجح عنده التمهل خوفا من وعورة الطريق وتوقع الخطر والخوف من غارات الصليبيين المفاجئة .

وظل مدة كذلك حتى استخار الله تعالى ، ثم وافق على طلب شاور ورأى أن خير من يخرج معه فى هذه الرحلة أسد الدين شيركوه القائد الشهم الذى عرف عنه حب المغامرة ، والحزم فى الأمور ، والشجاعة فى مجابهة العدو .

وسار أسد الدين شيركوه بصحبة جيش من جنود السلطان نور الدين ووصلوا إلى القاهرة ، وثبتوا شاور ثاره ، وكان ذلك في وحمادي الرارة وقتلوا خصمه صرغام ، وأدرك شاور ثأره ، وكان ذلك في جمادي الآخرة منة ٥٥٨هـ .

ولم يف شاور لأسد الدين بما تعهدله به ورفض أن يعطى السلطان نور الدين شيئا مما قرره له .

وكان أسد الدين قد اصطحب ابن أخيه صلاح الدين معه في هذه الرحلة وجعله مقدم عسكره وصاحب رايته ، وكان لا يفصل أمرا ولا يقرر حالا إلا بمشورته ورأيه .. مع أنه كان صغير السن .. فقد كانت سنه إذ ذاك في حدود السادسة والعشرين من عمره .

لقد لمح أسد الدين في ابن أخيه مخايل النجابة ، ولاح له منه آثار الإقبال والسعادة والفكر الصحيح وحسن التدبير .

ولما أدرك أسد الدين أن بقاءه في مصر ليس وراءه طائل بعد أن تيقن من إصرار شاور على النكث بوعده وعدم الوفاء بما تعهد به عاد إلى الشام ..

# ے نشأة صلاح الدين

وقد شغلتنا متابعة الأحداث المتداخلة عن معرفة شئ عن نشأة صلاح الدين وهو بطل حديثنا كله .

وقد عرفنا سابقا أنه ولد في ليلة خروج والده من قلعة تكريت وأقام مع أبيه في الموصل ، وشملته مع والده عناية عماد الدين زنكي .

ونشأ في نعمة والده تحت عين وبصر السلطان عماد الدين الذي أحب نجم الدين وقريه وأسند إليه مناصب خطيرة أشرنا إليها فيما سبق .

ولم يزل صلاح الدين في كنف والده يتعلم علوم عصره ، ويدرج على ما درج عليه أبوه قبله من حب الفروسية واللعب بالسيف ، ومجالدة الأقران حتى اشتد ساعده وقوى عوده .

قال ابن خلكان: وكانت مخايل السعادة عليه لاتحة و والنجابة تقدمه من حالة إلى حالة ولى حالة عن من حالة إلى حالة عن ويور الدين يرى له ويؤثره ، ومنه تعلم صلاح الدين طرائق الغير وفعل المعروف والاجتهاد في أمور الجهاد حتى صار كفلاً لما يسند إليه من مهام خطيرة (11). لقد تنقل صلاح الدين في صغره بين أماكن كثيرة . فبينما هو يولد في تكريت إذا به ينتقل إلى الموصل وهو ابن أيام قلائل ، ثم انتقل مع أبيه إلى بعلبك حيث تنفس أنسامها الرقيقة ، ونعم بأجوائها الطيبة وطبيعتها الجميلة .

ومنها انتقل مع أبيه إلى دمشق الغيجاء ، حيث قمنى طغولة ناعمة سعيدة في ظل أبيه حاكم دمشق .

وكان يختلف إلى الكتاب يحفظ فيه القرآن الكريم كما يقعل الناس مع أبدائهم ، ويقرأ الحديث الشريف ، ويتلقى مبادىء الخط والنحو والحساب واللغة ، ويحفظ مايجود من الشعر ويروق من النثر حسب المنهج الذي يتلقاء المتعلمون في تلك الأيام .

ولم يكتف أبوه بذلك ، بل أحضر له المؤدبين الذين تعهدوه بما يتعهدون به أبداء ذوى الشأن وأولى الأمر من صنوف التأديب والترفيه والتلقين ، لقد أتاحوا له فرصة التعلم على طريقة أبناء الطبقة الراقية في تلك الحقية (٢).

#### معلموه نی صفره

ويذكر بعض المؤرخين (٢) أنه كان من شيوخه الذين تلقى العلم على أيديهم عالم

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣/ ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٢) صلاح الدين بطل حطين د/ عبد اللطيف حمزة ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) صلاح الدين د/ جمال الدين الرمادي ص ١٣ دار الشعب .

دمشق قطب الدين مسعود بن محمد الديسابورى الشافعى ، وكان يدرس فى مدرستى الغزالة والجاروخية فى دمشق ، وقد توفى النيسابورى سنة ثمان وسبعين وخمسمائة (١) ومن شيوخه أيضا أبو محمد عبد الله بن برى بن عبد الجبار المصرى إمام النحو فى وقت توفى سنة الثنين وثمانين وخمسمائة (٢) .

وفي أثناء وجوده في مصر انتهز الفرصة فسمع الحديث على الحافظ أبي طاهر السلفي الأصفهاني المتوفى بالأسكندرية سنة ست وسبعين وخمسمائة (٣) .

وذكره صاحب طبقات الشافعية وقال عنه : كان صلاح الدين فقيها ، فقد حفظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي (٤) . كما حفظ القرآن الكريم ، وكان قد حفظ كتاب العماسة في الشعر .

وقد استمع إلى العلماء الذين كانوا يقدون إلى دمشق أيام نور الدين من الشرق والغزب ومن سمرققد ومن قرطبة ليعلموا ويتعلموا في مساجدها ومدارسها ، ومن والغزب ومن سمرققد ومن قرطبة ليعلموا ويتعلموا في مساحدها كان يجلس في الجامع الأموى عبد الله بن أبي عصرون يلقى محاضراته هذاك ، وعبد الله بن أبي عصرون هذا هو الذي استقدمه نور الدين وابتني له المدارس في دمشق وأمهات مدن الشام ليدرس فيها وينشر العلم في طول البلاد وحرضها .

وقد بلغ هذا العالم منزلة عظيمة ، ومن أعظم ما تحدث به التاريخ عن إخلاص صلاح الدين لهذا الشيخ أن قد أبت عليه مروءته إلا أن يقرب هذا الشيخ من مجلسه عندما فقد بصره وجعله أخص خواصه (<sup>0</sup>) .

<sup>(</sup>١) دول الإسلام للذهبي ٢/ ٨٩.

<sup>(</sup>Y) دول الاسلام ۲/ ۹۰.

<sup>(</sup>T) دول الإسلام ٢/ ٨٩.

<sup>.</sup> 17 صلاح الدين د/ جمال الدين الرمادي ص 17

<sup>(°)</sup> صلاح الدين بطل حطين ومحرر القدس من الصليبيين ــ عبد الله ناصح علوان ص ٢٤ دار السلام الطباعة والنشر .

# تدربه على الفروسية

على أن أهم شئ كان يقوم صلاح الدين بالتدريب عليه هو الفروسية .

والفروسية كما تعنى بالتدرب على ركوب الغيل والانطلاق بالجواد في ميادين الجهاد والإقدام في ساحات النصال ، وكيف يستخدم الفارس جواده في حالات الكر والفر والإقدام والإحجام ، وغير ذلك مما يحتاج إلى مران عملى وتدريبات شاقة للوصول إلى مهارة فائقة .

فكذلك تعنى الفررسية بالآداب العملية التي يجب أن يتحلى بها الفارس حتى تصبيح مطبوعة في نفسه مرتبطة بشخصيته .

فليس الفارس فقط هو من يحسن الكر والفر، ولكن الفارس هو الذي يتصف بالعفة المتناهية ، والأريحية الكاملة ، هو الذي يعامل غريمه معاملة كريمة ، لا يلجأ إلى المكر والخديعة ، لا يغدر ولا يكذب ، ولا يخون ، هو الرجل المستقيم الواضح الصريح الذي يستشهد في سبيل ما يراه حقا .

وقد قدمت لذا البيئة العربية أمثلة صادقة من آداب الفروسية تحدث الشعراء عنها ، فهذا عنترة بقول :

هـ لا سبالت الـ قوم يـ ابـ نة مـ الـ ك إن كنت جاهـ لة بمـ الـ م تعلـ مي يـ خبـ برك مـ ن شهد الـ وقيعـ قـ أننـ المختم فالغروسية تعنى إقدامه لكسب المعركة فقط لا لهدف مادى هو الغنيمة من العدو .

وهذا آخر يقول :

قوم إذا النشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووجدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا

فالفروسية هنا تعنى الدجدة والمروءة وإغاثة الملهوف سهما كان دون سؤال عن سبب الاستفاثة وهذا آخر وهو « تأبط شرا » يقول :

قليل التشكي للمهم يصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك

يظل بموماة ويمسى بغيرها جحيشا ويعرورى ظهور المالك(١)

فالغروسية هذا تعنى الصبر على المكاره وعدم شكوى الآلام ، وعدم الركون فى مكان واحد، ويقتحم المخاطر دون مبالاة ، وإن كانت هذه الأبيات تمثل البيئة العربية القديمة ، فقد جاء فى البيئة التى عاش فيها صلاح الدين ما يؤيد هذه المثل ، فقد قال صديقه أسامة بن منقذ الفارس الشاعر متحدثا عن بطولة صلاح الدين وفروسيته ونصره على الأعداء :

أبى الله إلا أن يكون لنا النصر وتحيا بنا الدنيا ويفتخر الفخر وتخضع أعناق لللوك لعزنا ويرهبها منا على بعدنا الذكر جعلنا الجهاد همنا واشتغالنا ولم يلهنا عنه سماع ولاخمر بنا استرجع الله البلاد وأمن العباد فلا خوف عليهم ولا ذعر

وهذه العبادئ لا تأتى بين يوم وليلة ، ولكنها تأتى نتيجة ممارسات عملية مع بشأة في بيئة صالحة تسمح بنبوع هذه العبادئ وتذادى بها وبَجذبها وتربى فرسانها عليها . ولذلك كان لزاما على صلاح الدين أن يتلقى تدريباته في الفروسية ليكون فارس الميدان علما وعملا وسلوكا ، وقد نجح في ذلك أيما نجاح ، وأصبح سلوكه بعد أن تولى القيادة وخاصة المعارك نعوذجا يحتذى ، وسيرة تروى ، وأدبا يحكى .

# نزوات نی شبابه

وصلاح الدين ابن بيئته ، وهذا لا شك فيه ، لقد نشأ فى بيئة مترفة وعلى الرغم من غلبة الشعور الدين ابن بيئته ، وهذا لا شك فيه ، لقد المحيطين بنور الدين فهناك شباب أيضا خالطوا النعمة وانغمسوا فى الترف ، وتأثروا بجو المرح الذى يغزى الشباب بعيدا عن عيون آبائهم ببعض النزوات ولذلك فقد كانت لصلاح الدين فى صباء مغامرات مع بعض لداته الذين يغيرهم الفراغ والشباب والجدة ، فيقبلون على الحياة يقتنصون منها لذاتها ، فلا بأس من أن يقضوا أوقاتهم فى الصيد والقنص ، ولا يعصى

<sup>(</sup>١) الموماة : المفازة والجحيش : المنفرد .. ويعروري : يركب الغرس عريا بدون سرج .

بعضهم بعضا حين يدعون إلى كأس خمر ومعاقرة شراب.

ولا ندافع عن الشباب حين يفعلون ذلك ، ولكننا نتحدث عن أمر واقع يجرى فيه الشباب حين يجدون أنفسهم قد نشأوا في بيئة جمعت لهم فيها أسياب النعمة ووسائل الرفه . وقد يغظ الوالد أو يتخافل عن ولده بدافع الشفقة أو الثقة . فينزلق الولد دون أن يدرى أو يدرى ، وعلى ذلك فقد انساق صلاح الدين في أحضان الشراب واللهو وجرى مع أصدقائه من أبناء الأمراء والقواد يقضون بعض أوقاتهم في الصيد واللعب وقد دعاه عمه وهو في أثناء ذلك إلى مشاركته في رحلة الدج وكان السلطان قد جعله أميرا الحج ، فأبى أن يذهب معه .

وتعجب كثير من الناس من رفض صلاح الدين مشاركة عمه في هذه الرحلة التي يتطلع إليها الناس ويتوقون إلى القيام بها ويبذلون في سبيلها الرخيص والغالى ،.

ولكن ما للفتى ولهذه الفريضة إذ ذاك ؟ وهو غارق مع إخوانه وندمائه في اللهو والخمر ، فإذا انتقل منهما فإلى الصيد وركوب الخيل ، فإذا ترك هذا كله فإلى مشاهدة الأمراء وكبار الجند وهم يلعبون بالكرة والصولجان فوق ظهور الخيل (1) .

وعلى كل فقد سافر وحده إلى الأقطار الحجازية ، وعاد وظل صلاح الدين في دمشق كعادته ، يمارس رياضته في الغروسية ، ويقضى وقته مع إخوانه ولداته ، وأخذ يتمرن على اللعب بالكرة كما يتمرن كبار القوم .

### الهدف بن لعب الكرة

وكان الأمراء هم الذين يقومون بممارسة اللعب بالكرة وهم فوق ظهور الخيل ، وكان هدفهم من ذلك ترويض الجسم وكان هدفهم من ذلك ترويض الجسم على الحركة والنشاط ، وتمرين الجياد أيضا على الإقدام والإهجام والكر والفر ، والوفه وسرعة الحركة ، استعدادا لملاقاة الأقران والأبطال في مبادين الحرب ، هذا النوع من اللعب يطلق عليه اللعب الجاد الذي يهدف إلى غاية

<sup>(</sup>١) صلاح الدين بطل حطين ص ١٧ .

سامية ، وهكذا يجب أن تكون الغاية من اللعب ، إنه لا يسمى فى هذه الحالة لعبا بل يسمى ولى هذه الحالة لعبا بل يسمى رياصة ، والرياصة أمر مفروض من أمور الدين دعانا إليه الشرع وألزمنا به ، وقد ورد فى كلام أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه : علموا أولادكم الرماية والسباحة والجرى ومروهم أن يذبوا فوق ظهور الخيل وثبا ، وكان الدبى مج يمارس الرياصة ويأمر أصحابه بها ، فالجسم إذا قعد عن الرياضة ركد وثقل وضعف عن الحركة .

وللرياضة آذاب أيصنا يجب أن يتحلى بها المتريض، وهى تدخل صنمن آذاب الفررسية التى أشرنا إليها ، فإنه إذا كان الهدف من الرياضة تربية الجسم وتنشيطه يستوى إذا كان اللاعب غالبا أو مغلوبا ، أما إذا كانت هداك مباراة فعلى كل لاعب أن يقدم أفصل ما عده بشرط عدم الخداع أو التصليل أو الإيذاء ، فإذا غلب فعليه أن يتلقى الهزيمة بررح ريامنية كما يقال ..

ولكل زمن مجاله في اللعب ، وقد كانت اللعبة الجارية في أيام صلاح الدين هي لعبة الكرة والصولجان يقوم بها الفرسان في ميدان فسيح معد لذلك وكانت المباراة تقوم بين نور الدين وصديقه نجم الدين وأسد الدين وغيرهم من الفرسان المسلمين ، الذين يمتطون جيادا خفيفة تسابق الريح في السرعة وكان العامة بحتشدون لمشاهدة هذه المباريات فيعجبون من خفة اللاعبين ونشاطهم وقدرتهم على القيام بحركات بارعة وهم فوق ظهور خيولهم السريعة دون أن يسقط الفارس منهم من فوق حصانه ،

### براعة صلاح الدين في هذه اللعبة

وكلف صلاح الدين بهذه اللعبة التي كان يشاهدها مع لداته وهي تجرى بين الأمراء والغرسان ، وكثيرا ما كانت تقام مباريات تحت رعاية الملك نور الدين نفسه ، وأحيانا كان يشارك فيها بنفسه .

وجاء الوقت الذي أخذ صلاح الدين يمارس هذه اللعبة ، ويتقنها ويشارك فيها مع أصدقائه من أولاد الأمراء ..

وشاهده أبوه وعمه كما شاهده نور الدين وهو يقوم بهذه اللعبة ، وأعنجبوا بخفته

وسرعة حركاته وإجادته لهذه اللعبة ومهارته فيها ، ونال تشجيعهم ، كما نال جائزة الملك نور الدين الذي أولاه رعاية زائدة ، وتوسم فيه التفوق في ميدان الفروسية ، فقد كان من ميزات الفارس الناجح أن يجيد اللعب بالكرة والصولجان .

وعمل التشجيع في نفس صلاح الدين عمله ، فثابر على إجادة هذه اللعبة حتى أتقنها تماما وفي الوقت نفسه أتقن الفروسية ، وأصبح فارسا لا يشق له غبار .

## لكل جواد كبوة

وكأنما حسده حاسد في أثناء مباراة للغروسية وهو يلعب بالكرة مع نور الدين وقد خطف أيصار المشاهدين بسرعته ومهارته وروعة مناورته بجواده ، فإذا بجواده يعثر عثرة كادت تودى بحياة صلاح الدين ، لولا أن لطف الله به فقام من كبوته مسرعا ، وقد أصيبت ركبته برضوض .

وظل نعت الرعاية الطبية فترة ، ولكن هذه الكبوة تركت أثرها في مشية صلاح الدين ، فإنه كان يمشى متذاقلا على إحدى رجليه دون الأخرى ، فيخيل لمن يراه أنه أعرج ، ولكن ذلك لم يحل دون أن يظل فارساً بارعا كما كان ، ولم يحل ذلك دون استمراره في ممارسة اللعب بالكرة والصولجان وقد برع فيها إلى حد لم يستطع أحد أن يغله فنها ..

لقد أصبح صلاح الدين قطب نادى الفرسان ، ونظر إليه السلطان محمود نور الدين نظرة أخرى ، وأصبح حديث الأمراء والقواد ..

وتوسم فيه نور الدين النجابة فعهد إليه ببعض الوظائف التى لا يقوم بها إلا الخاصة من الأمراء ، لقد عهد إليه بوظيفة تسمى ، الشحنة ، وهذه الوظيفة تعنى الإشراف على قوات الأمن التى تكفى لضبط البلد ورعايته ، ورثاستها تسمى ، الشحنكية ،

# شاعر يهنئ صلاح الدين بنجاته هين عثر به جواده

وكان عثور الفرس بصلاح الدين سنة ثلاث وسنين وخمسمائة ، وكانت سنه في حدود الثلاثين ، وقد عرف الشعراء منزلته عند نور الدين ، كما كانت له منزلة عند الناس ومودة في قلوب الشعراء ، وكان الشاعر الكاتب العماد الأصفهاني يحب صلاح الدين ويصافيه ، فكتب قصيدة يسجل هذا الحادث ، ويهدئ صلاح الدين بالنجاة ، ويعتذر له عن هذه السقطة .

قدم وقد حمل الخضم الزاشرا (1) فهدى هنالك للسلام مبادرا (۲) عنها ، فليس على خلافك قادرا في السرج منك يقل لينا خادرا (۲) في السرج منك يقل لينا خادرا (۲) فالبرق يسقط صين يخطف سائرا. إن الجواد لمن يقيل العاشرا (۵) لا كان ناظرها بسوء ناظرا في الحادثات معاضدا ومؤازرا في الحادثات معاضدا ومؤازرا لم يحذروا للدهر صرفا ضائرا (۱)

لات تكون لسابح عشرت بسه القي على السلطان طرقك طرقه طرقه سبق الرياح بجريه ، وكففته ضمع ومتى تطيق الريح طودا شامخا فاعذر سقوط البرق عند مسيره وأقل جوانك عشرة تدرب لسه واسلم لنور الدين سلطان الورى واذا صلاح السديس دام الأهله

#### صلاح الدين موضع الرضا

وأصبح صلاح الدين موضع رضا السلطان ، ولعله قد قلل عما كان يمارسه في صدر شبابه من معاقرة الغمر واللهو مع الأنداد ، لقد أصبح الآن في معية السلطان لا

<sup>(</sup>١) السابح هو الغرس ، والخضم الزاخر : البحر المتلاطم شبه به صلاح الدين.

<sup>(</sup>٢) الطرف - يكسر الطاء - الغرس الكريم ، والمارف - بفتح الطاء : العين.

<sup>(</sup>٣) يقل : يحمل - الليث الخادر : الأسد القوى في أجمته .

 <sup>(</sup>٤) الطود: الجبل – الجون: السحاب الأسود المطير، ويكنى بالربح والبرق عن الفرس الذي يركبه صلاح الدين.

<sup>(</sup>٥) الجواد الأولى : الفرس ، والجواد الثانية : يقصد صلاح الدين .

<sup>(</sup>٦) كتاب الرومندين ج ١ قسم ٢ ص ٣٧٩ .

يكاد يصبر عنه ، وأصبح الأثير لديه في مشاركته اللعب بالكرة والصولجان ، وكان نور الدين مغرما بذلك ، حتى لقد كان يظل بلعب نهاره فإذا حل الظلام أوقدت له الشموع ليلعب في صوبها .

وكان صلاح الدين يركب مبكرا في انتظار مجئ السلطان ، وقد عرف آداب اللعبة وشروطها المعتبرة.

وأقطعه السلطان في سنة واحدة ـ هي السنة التي سقط فيها عن فرسه \_ ضيعتين إحداهما من ضياع حلب ، والأخرى من ضياع كفر طاب وهي بين المعرة وجلب ويذكر بعض المؤرخين أن الملك العادل نور الدين أسند إلى صلاح الدين في دمشق منصبا كبيرا هو رئاسة الشرطة ، وقد قام بهذا المنصب خير قيام ، واستطاع أن يطهر دمشق من عيث اللصوص ومن شرور قطاع الطرق والمفسدين ، وبات الناس يأمنون على أنفسهم وأموالهم ودورهم ، وينعمون بنعمة الحياة الهادئة الآمنة بعد أن كانوا مفزعين مهددين ، وقد امتدحه شاعر دمشق في ذلك الوقت حسان بن نمير الذي بعرف بعرقلة الدمشقى ذاكرا له هذه النعمة ، حيث قال له :

فذلك يقطع أيدى النساء وهذا يقطع أيدى الرجال<sup>(١)</sup>

رويدكم بالصنوص النشآم فإنى لكم نناصح في القال أتناكم سنمني الشبني الكبريم يتوسف رب الحنجنا والجمنال

وفي البيت الأخير تورية طريفة ، تشير إلى أن يوسف النبي .. عليه السلام... قطعت النساء أيديهن شغفا بجماله وإعجابا بحسنه ، أما يوسف بن أيوب صلاح الدين ، فإنه بحكم منصبه يقبض على النصوص ثم يقيم عليهم حد السرقة فيقطع أيديهم .

## إلى مصر نى رحلة تانية

عرفنا فيما مضي أن صلاح الدين اصطحبه عمه إلى مصر سنة تمان أو تسع وخمسين وخمسمائة ، وذلك حين استنجد شاور بدور الدين صد غريمه صرغام .

<sup>(</sup>١) صلاح الدين بطل حطين ومحرر الصليبين ص ٢٢ .

وقد أدت هذه الرحلة غرضها بالنسبة لشاور فقد تخلص من غريمه الذي قتل وطيف برأسه ، ولكن شاورا نكث بعهده ولم يف بما كان قد اتفق عليه مع نور الدين . وقال بعض الرواة : إن أسد الدين لم يعد فورا إلى دمشق ، لأنه أراد أن يستخلص من شاور ما كان قد اتفق عليه ، وحين أبى شاور ذلك احتل أسد الدين بلبيس وبسط سلطانه على الدلاد الشوقية .

وحين رأى شاور ذلك استنجد بالصليبيين ليخلصوه من أسد الدين ، وانتهز الصليبين الغرصة فأسرعوا نحو مصر يسوقهم الطمع والخوف .

الطمع في امتلاك مصر ، والخوف من أن يمتلكها نور الدين وجيشه قبلهم ، وحين بلغ نور الدين خبر مسير الصليبيين نحو مصر ، تحت قيادة ملكهم الذي كان يسميه العرب ، أمورى ، أو ، عمورى ، سار هو بجيشه في أطراف بلاده مما يلى ممالكهم في محاولة امنعهم من السير إلى مصر ولكن الصليبيين صمموا على المصنى إلى مصر فإن ذلك فرصة باللسبة لهم ، وتقدموا في مسيرهم ومعهم أعداد غفيرة من حجاجهم الذين جاءوا يزورون بيت المقدس .

وتقدم الصليبيون نحو بلبيس وحاصروها ، وفيها أسد الدين وجنوده ، ولكن أسد الدين وجنوده ، ولكن أسد الدين امتنع عليهم ، وكان قد سورها وحصنها واغتنم نور الدين فرصة وجود الإفرنج في بلبيس فأغار على بلادهم وحصونهم يفتحها حصنا حصنا ، وتمكن من فتح حصن ه حارم ، وهو حصن حصين تجاه إنطاكية كان الصليبيون يُعُولون عليه في تأمين مواقعهم ، ثم تقدم نور الدين صوب ، بانواس ، فامتلكها . .

ووصلت هذه الأخبار إلى ملك الروم فسرعان ما فك الحصار عن بلبيس عائدا إلى الشام ، وكان قد مهد لذلك مع أسد الدين ، وفاوضه على أن يفك الحصار ويعود من حيث أنى على أن يترك أسد الدين بلبيس ويسلمها إلى أهل مصر . .

وكان أسد الدين لا يعلم بما جرى للصلوبيين في الشام على يد نور الدين ، ولو قد علم ماحدث ما قبل أن يخلى بلبيس بهذه السهولة ، ويترك الفرنج يعودون سالمين بهذه الصورة .

وعلى كلِّ فقد كسب أسد الدين الجولة ، وضرب مثلا صادقًا في الشجاعة والإقدام والبطولة والفداء .

لقد ترك جدوده يسبقونه للخزوج وكان هو آخرهم خزوجا يحمى ظهورهم ويدفع عنهم إن حدث شيء.

ولقد رآه أحد الصليبيين وهو في هذه الحالة فجاءه وقد أعجب ببطولته ، وقال له : أما تخاف أن يغدر بك جدود شاور والفرنج وقد أحاطوا بك وبأصحابك ، فلا يبقى لك معهم بقية ؟

فقال أسد الدين شيركوه : يا ليتهم فعلوا ، وإذن لأريتهم مالم يروا مثله . كنت والله أضع فيهم السيف فلا أقتل قبل أن أفنى منهم رجالا ، وحيئنذ يقصدهم الملك العادل نور الدين وقد ضعفوا وفنى أبطالهم فيملك بلادهم ، ويغلى من بقى منهم ، والله لو أطاعنى هؤلاء \_ يعنى أصحابه \_ لخرجت إليكم أول يوم ، ولكتهم امتنعوا ، فصلب الإفرنجى على وجهه – يعنى رسم علامة الصليب على وجهه – وهم لا يرسمون هذه العلامة إلا عند الغزع الشديد أو العجب الشديد ، وقال : كنا نعجب من فرنج هذه الديار ومبالغتهم في وصفك وخوفهم منك ، والآن قد عذرناهم (١) .

وعاد أسد الدين ومعه صلاح الدين إلى الشام .

كانت هذه هى الرحلة الأولى إلى مصر ، وقد عاينا ـ أى أسد الدين وصلاح الدين \_ ـ من أمرالبلاد المصرية ماعاينا ، وأدرك شيركوه أن مصر هى مفتاح الشرق وقلب العربة وأن انضمامها إلى الشام يضمن حرمان الصليبين من الشرق الأوسط نهائيا .

وقد أدى صلاح الدين في هذه الرحلة دورا ممتازا فهو الذى سار بالجيوش الدورية صوب الشرقية لاحتلالها ، ومكن لجنوده في بلبيس وصمد مع جيشه حتى أتاه عمه شيركوه حين نما إلى علمه مجئ الصليبيين إلى مصر وصبر مع عمه في مدافعة هذه المحنة حتى انجلت وعادا معا إلى نور الدين .

4 1

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين ج ١ قسم ٢ ص ٣٣٦.

## متى كانت الرحلة الثانية إلى مصر ؟

عادا إلى الشام وفي قلب شيركره نطلع للعودة مرة أخرى إلى مصر ، وفي الشام رأيا ما حققه نور الدين في أثناء غيبتهما في مصر من انتصار على الصليبيين .

رأيا فتح حارم وبانواس ، ورأيا رءوسا من قادة الصليبيين قد وقعوا في الأسر ، منهم إبرنس انطاكية ، بوهمند ، الثالث ، وقومص طرابلس ، ريموند ، الثالث ، وابن لجوسلين صاحب أرمينية ، ودوك ، الروم ، ، وقد حمدا الله على ذلك ، وسمعا من تواضع نور الدين وطاعته الله تعالى ما أثلج صدورهما فقد سمعا أن نور الدين استطاع أن يكسر الزم والأرمن والإفرنج حول ، حارم ، وكان عدتهم ثلاثين ألفا ، وكان حين التقى الجمعان انفرد تحت حارم وسجد لربه عزوجل ، ومرخ وجهه في التراب وتصرح إلى الله ، وقال : ويارب هؤلاء عبيدك وهم أولياؤك ، وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك ، فانصر أولياءك على أحداثك ، إيش فصول محمود في الوسط ،

وقيل إنه قال : اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا ، من هو محمود الكلب حتى ينصر ؟

ولهذه الكلمة أمارة حدثت في منام رآه بعض الصالحين فيما بعد حين احتل الفرنج 
دمياط سنة ٥٦٥ هـ ورحلوا عنها ، وكان نور الدين قلقا بسبب ذلك ، فجاءه رجل وقال 
له : لقد رأيت في هذه الليلة اللبي ﷺ في المنام وقال لي : أعلم نور الدين أن الفرنج 
قد رحلوا عن دمياما في هذه الليلة ، فقلت له : يا رسول الله ربما لا يصدقني فاذكر لي 
علامة يعرفها ، فقال : قل له بعلامة ما سجدت على تل حارم وقلت : يا رب انصر 
دينك ولا تنصر محمودا ، من هو محمود الكلب حتى ينصر ؟

وكان هذا الرجل حين قص هذه الرؤيا على نور الدين قد وقف عند قوله : من هر محمود حتى ينصر ، ولم بذكر كلمة الكلب في حديثه تأديا مع السلطان .

فقال له نور الدين : لا بد أن تذكر العلامة كلها وألح في ذلك فقال الرجل الكلمة المذكورة . فبكي نور الدين وصدق الرؤيا ، ولم يلبث أن جاء الخبر بجلاء الصليبيين عن دمياط في تلك الليلة المشار إليها .

وكان قد مر على الرحلة الأولى ثلاث سنوات ، وجاءت سنة أثنتين وستين وخمسمائة ، وكان أسد الدين شيركوه يتحرق شوقا إلى الرجوع إلى مصر دافعه في ذلك شيئان :

الأول: الانتقام من شاور الذي غرر به ، ونقض العهد معه ، ومالاً الصليبيين على بلاده ، واستنجد بهم ـ وهم أعداء الدين ـ ضده ..

الثانى : لتأمين مصر من هجمات أخرى للصليبيين مستقبلا بعد أن تكشفت أهلها عن أصاعهم فيها ، وأدركوا سهولة السيطرة عليها ، بعد أن بان لهم ضعف أهلها عن المقاومة بسبب الصراح الداخلي فيها بين الوزراء وأرباب الدولة ، وإهمال المسئولين تحصين البلاد ، وتغريطهم في تكوين جيش قوى يحمى البلاد .

وفي الراقع كان تعرك شيركوه نحو مصر تثيره رغبة نور الدين في ذلك . لقد كان الموقف العسكري والسياسي يحتم ذلك .

وهذا الموقف هو ما يرسمه لنا الدكتور عبد اللطيف حمزة حين يقول : كان الشرق العربي في تلك الآونة موزعا بين خلافتين كبيرتين ، ولكنهما في الحقيقة آيلتان للسقوط.

أما الأولى فهى الخلافة العباسية العجوزة فى العراق ومقرها بغداد وأما الثانية فهى الخلافة الفاطمية المتهالكة فى مصر ومقرها القاهرة وبين الخلافتين عنصر دخيل على العرب والإسلام هو عنصر الفرنج الذين أنوا إلى الشرق وأسسوا لأنفسهم بعض الإمارات الصليبية بحجة المحافظة على بيت المقدس.

ونظر نورالدين محمود في هذا الموقف الدقيق فإذا في استطاعته أن يسقط الخلافة العباسية من حسابه ، فقد شاخت ، ويلغت من العمر أرذله ، ولم تعد قادرة على النهوض بعمل ينفع الإسلام والمسلمين ، وعلى ذلك فقد أصبح الأمر في الحقيقة محصورا بين قوى ثلاث :

قوته هو بالشام ، وقوة الفرنج بالقدس وماحوله من إمارات ، وقوة الفاطميين بمصر .

ثم نظر نور الدين مرة أخرى في هذا الموقف الدقيق ، فإذا مصر كذلك قد وصلت إلى حالة من الضعف واختلال الأمر بحيث لا تقدر هي الأخرى على الثبات في ميدان النزاع بين المسلمين والصليبيين حول بيت المقدس .

ومعنى ذلك أن الخصومة فى الراقع هى بين نور الدين والصليبيين ، ونجاح فريق مدهما على الآخر مرهون بنجاحه فى أمر واحد ، هو الظفر بمصر ، فأى القوتين سيطرت على مصر أصبحت سيدة الموقف من غير شك (1) .

لقد وزن نور الدين الأمور وزنا صحيحا واستخلص من ذلك القرار الذي لا رجعة فيه ، وهو ضرورة السيطرة على مصر ليتمكن من تحقيق أمله الذي كرس له حياته وهو القضاء على الصليبيين في الشرق ، وتحرير الأماكن المقدسة من قبضة هؤلاء المطلمعين الذين ما جاءوا في الحقيقة دفاعا عن القدس ، بل طمعا في خير الشرق وثرائه .

ولكن كيف يسيطر على مصر ؟ لا بدأن يرسل حملة بقيادة شيركره إلى مصر ، وليرافقه في هذه الحملة ابن أخيه صلاح الدين فهو فتى ألمعى ، ينبئ تصرفه عن مستقبل مشرق سوف يكون له .

وأصدر نور الدين أمره إلى شيركوه بالتوجه إلى مصر ، وأمره أن يصحب معه ابن أخيه صلاح الدين ، ووضع نحت إمرتهما ألفي جندي من خيرة جنود الشام .

كان ذلك في ربيع الآخرة من سنة اثنتين وستين وخمسمائة .

وسارت الحملة فى طريق وعر عبر صحراء مصر الشرقية ، حتى يكون وصولها مفاجأة غير متوقعة ، وحتى يخفى أمرها على الصليبيين أيضا ، وقاسى الجنود فى طريقهم مشقة كبيرة حتى إنهم كانوا كثيرا ما يغمضون عبونهم ويغلقون أفراههم من تطاير الرمال التى تثيرها الرياح العاتية التى نهب عليهم فى الصحراء .

وأخيرا وصلت الحملة إلى مصر ، وعسكرت عند قرية يقال لها ، أطفيح ، وهي

<sup>(</sup>١) صلاح الدين بطل حطين ص ٢٣ ، ص ٢٤ .

قرية من قرى الجيزة قديما ، وهي الآن تابعة لمركز الصف ومن هذاك عبر النيل إلى جانبه الغربي ونزل بالجيزة ، مقابل الفسطاط ، وأقام هناك قرابة شهرين يتصرف في تلك المنطقة التي حط رحاله فيها .

وسرعان ما اتصل شاور مرة أخرى بالصليبيين يستنجد بهم صد أسد الدين.

وجاء المورى ، ملك بيت المقدس سريعا ملبيا دعوة شاور . جاء الفرنج كما يقول أبو شامة على الصعب والذلول ، الرجاء يقودهم والخوف يسوقهم ، وسرعان ما عبروا إلى الجانب الغربي وكان أسد الدين وجنوده قد أوغلوا في البلاد المصرية جنوبا حتى وصلوا إلى مكان اسمه و الباين ، وهو على بعد عشرة أميال جنوب مدينة المنيا .

وتبع الصليبيون الجيش الدورى ، حتى لحقوهم بهذا المكان ، ووقف الجيشان يواجه بعضهما بعضا .

## أسد الدين يعقد مجلس استشارة

وكان أسد الدين قد أرسل جواسيسه ليعرفوا قوة العدر واستعداده وأخباره فعادوا إليه وأخبروه بكثرة عددهم وقوة عنادهم وجدهم في طلبه .

وجمع قواده وكبار جنوده ليستشيرهم ، وكان قد خاف أن يواجه عدوه فيفاجأ بتخاذل جنده ، نظرا لقلة عددهم وغريتهم ، وكثرة عدده ومظاهرة جنود شاور له وهم في بلادهم ومددهم قريب ومئونتهم حاضرة . فأشاروا عليه أن يعبر النول إلى الشاطئ الشرقي ويعود إلى الشام وعز عليه ذلك .

لقد كان وجهة نظر من استشارهم سليمة إذ ما يغنى جيش قوامه ألفا جندى غريب عن بلده فى مواجهة جيش جرار من الصاليبيين يفوق عدده أضعاف عددهم ، ومن حولهم جنود مصر يساعدونهم ويظاهرونهم على حربهم ويمدونهم بكافة الإمدادات المطلوبة ؟ ؟

#### بسالة جندى

ولكن جنديا باسلا من جدود أسد الدين اسمه ، شرف الدين برغش ، قال : من

يخاف القتل والجراح والأسر لا يصلح لخدمة الملوك بل عليه أن يكون فلاحا فى الحقول ، أو جالسا مع النساء فى البيوت ، والله لفن عدتم إلى الملك العادل من غير غلبة وبلاء تعذرون فيه لوأخذن إقطاعاتكم ، وليعودن عليكم بجميع ما أخذنموه إلى يومنا هذا وليقولن لكم : أتأخذون أموال المسلمين ، وتفرون من عدوهم ، وتسلمون الديار المصرية للكفار يتصرفون فيها ؟

وأثارت هذه الكلمة الجنود ، وقوت من موقف أسد الدين ، وقال : هذا رأيى ، ويه أعمل ، وما جئت إلا للجهاد ، فمن كان عزمه كذلك فليتبطى .

ورافق صلاح الدين على ذلك ، ثم كثر الموافقون حتى اجتمعت كلمة الجميع على القدال .

### خطة ناجحة

ووضع أسد الدين خطة مع صلاح الدين وقد أوضح لنا أبو شامة هذه الخطة فقال: جعل صلاح الدين ابن أخيه في القلب، وقال له ولمن معه: إن الفرنج والمصريين يظلون أنني في القلب فهم يجعلون جمرتهم بإزائه وحملتهم عليه، فإذا حملوا عليكم فلا تصدقوهم القتال، ولا تهلكوا أنفسكم، وإندفعوا بين أيديهم، فإذا عادوا علكم فارجعوا في أعقابهم،

ثم اختار من شجعان أصحابه جمعا يثق فيهم ويعرف صدرهم وشجاعتهم ووقف في الميمنة .

فلما تقابل الفريقان ، حدث ما توقعه أسد الدين ، فحمل الفرنج على القلب بقوة ظنا منهم أن فيه أسد الدين ، فتراجع صلاح الدين بمن معه وتصنعوا الهزيمة أمامهم فتبعوهم وحينئذ حمل أسد الدين بمن معه على من بقى من الفرنج فهزموهم وأثخذوا فيهم الجراح وأكثر القتل والأسر وولى الباقون الأدبار .

وكان الذين هجموا على القلب قد عادوا فوجدوا أصحابهم مقتولين ومأسورين وفارين ، فحمل أسد الدين عليهم ، وجاء صلاح الدين ومن معه فكروا أيضا مم أسد

الدين عليهم ، فانهزم الصليبيون هزيمة منكرة واستطاع الألفان أن يهزموا جيوش شاور وجيوش الفرنجة مجتمعين .

# في الطريق إلى الإسكندرية

وسار أسد الدين ومعه ابن أخيه نحو الاسكندرية فتسلمها بدون قتال وأناب عنه في حكمها صلاح الدين ..

وعاد أسد الدين إلى صعيد مصر ، فتملكه وجيي أمواله .

وأصبح صلاح الدين حاكم الإسكندرية . واستمتع فترة بجمالها وحسن موقعها على شاطئ البحر الأبيض ، وفي الدق هي عروس ذلك الشاطئ ولكن الاستمتاع لم يدم .

فقد جمع المصريون والصليبيون صفوفهم من جديد ، وسار وإندر الاسكندرية. وجاصروها ..

وعاد أسد الدين سريعا من الصعيد لينجد المدينة المحاصرة وفيها ابن أخيه . . ويتمكن من فك الحصال ،ولكن عقد صلح بين أسد الدين وشاور والفرنج ، أهم شروطه أن يجلوا الفرنج عن مصر لا يتملكون فيها شبرا ، وفي نظير ذلك يترك أسد الدين مصر أيضا ، بشرط أن يدفع شاور لأسد الدين خمسين ألف دينار سوى ما جباه من البلاد . وعادت هذه الحملة الثانية إلى دهشق . .

# تعليق على أهدات هذه الحملة

لقد وضح من سير أحداث هذه الحملة أن الصليبيين جادون في امتلاك مصر، م حريصون تماما على احتلالها واستغلال خيراتها ، فهم ، جاهزون ، لتلبية نداء شاور حين يستجد بهم ،

وقد تلكأوا في الذروج من مصر بعد هزيمتهم عن ، البابين ، ولم يغادروا مواقعهم لانتظار فرصة أخرى للانقصاص على جنود شيركوه وصلاح الدين ، ولذلك أسرعوا حين طلب منهم شاور الزحف على الإسكندرية لحصار صلاح الدين بها بعد أن أوغل عمه في الجنوب .

ويصنح أيضا أن شاور لم يكن على مستوى المسئولية الوطنية ، ولم يكن بالزجل الذى يوثق بكلامه ، إنه لا يهمه إلا الظفر بالحكم والبقاء فيه بأى ثمن ، ولو كان بقاؤه فيه يكلفه أن يكون تحت راية الاستعمار يفهم من ذلك استنجاده بملك الفرنج أكثر من مرة ، وهو يعلم تماما أن هذا الاستنجاد له تكاليفه وله ثمنه ، فهؤلاء الفرنجة لا يأتون حبا في عيون شاور أو إخلاصا له ، أو بدافع المروءة وفض المنازعات ، ولكن مجيئهم بهدف خاص لهم أولا وأخيرا وهو احتلال مصر واستغلال خيراتها ..

ولسائل أن يسأل أين دور المصريين في ذلك ؟ أيظلون هكذا سلبيين يلعب بهم شاور وأمثاله وهم الخاسرون في النهاية لأن الحرب لا تقع أولا وأخيرا إلا على كاهل الشعب الذي يقاسى شرها ويتجرع مرارتها ويدفع تكاليفها ؟ ؟

والواقع أن الشعب كان مغلوبا على أمره بعد أن جرده شاور من كل أسباب المقاومة كان شاور يحكم قبصته على البلاد ، وكان جائر إظالما فلم يمكن أهل القاهرة من التعبير عن أنفسهم ، وإظهار استيائهم من تحالفه مع الصنيبيين ، وسيأتى كيف كان يصنع بالزعماء ومن تسول له نفسه الاعتراض على تصرفاته هكذا كانت حال الشعب في القاهرة وما حولها من البلاد .

أما في الاسكندرية فقد كان الشعب على عكس ذلك ، فقد ضاق ذرعا بتصرفات شاور ، ولذلك رحب بصلاح الدين ترحيبا شديدا ، وفتح له أبراب المدينة ومكنه منها وهيأ له سبل الإقامة فيها ، ذلك أنه وجد في ظل صلاح الدين المسلم الذي يعد من قواد نور الدين الغيور على دينه المحارب لأعداء الإسلام ، الذي يجرد حملاته على الصليبيين لقهرهم وطردهم من بلاد الإسلام ، وجدوا في ظله الأمن والأمل في التخلص من هذا الكابوس الذي جثم على أنفاسهم ، وقد عبر عن هذا المعنى شاعر من شعراء تلك الحقية ، والشعر هو لسان حال الشعب :

أقسول والأتسراك قسد أزمعت مصر إلى حسرب الأعاريب رب كما ملكتها يوسف الصديق مسن أو لاد يسعيقها يملكها في عصرنا يوسف المصادق من أو لاد أيوب من لم يرّل ضراب هام العدا حقاوضراب العراقيب

وهذا الشاعر واسمه و العرقلة الدمشقى ، يقصد بيوسف الأول النبى يوسف عليه السلام ـ ويقصد بيوسف الثانى صلاح الدين الأيوبى ، وحين حوصرت الإسكندرية لم يجزع أهلها ، ولم ينفضوا من حول صلاح الدين ، بل صبروا معه على المحنة حتى انفرجت . .

وعلى الرغم من هزيمة الصليبيين في معركتهم في و البابين ، فقد استفادوا في النهاية ، لأن الصلح الذي تم بين الأطراف ، قضى أن يترك الفرنجة والدوريون مصر ويرحلون عنها .

والتزم أسد الدين وصلاح الدين بذلك ولكن الصليبيين لم يلتزموا ، فقد أبقوا وراءهم حامية من فرسانهم تحمى أبواب القاهرة ، ومندويا عنهم يستعين به شاور ، وفى الحقيقة ليشارك فى شئون الحكم ، وأن يدفع شاور جزية سنوية تقدر بمائة ألف ديدار للصليبين (١) . نقد أصبحت مصر بذلك واقعة تحت الحماية الصليبية ..

### الرحلة الثالثة إلى مصر

عاد صلاح الدين مع عمه إلى دمشق ، وأنهيا إلى نور الدين ما حدث وكان نور الدين ما حدث وكان نور الدين في الدين في الدين في الدين في الدين في المسليبيين في عدة مواقع وامثلك منهم قلعة و المليطرة ، وهي قلعة مهمة ، وخرب قلعة و اكاف ، بالبرية ، وخرب كذلك قلعة و هونين ، وهي في بلد في جبال عاملة تطل على نواحي مصر ، تقع عند التقاء الطريق القادم من صفد بالطرق الموصلة من ، تبنين ، إلى ، و بانياس ، .

وعلى الرغم من أن حملة أمد الدين وصلاح الدين لم تثبت أقدام جيش نور الدين في مصر ، إلا أنها وقفت على كثير من أحوال مصر وعرفت مداخل البلاد

<sup>(</sup>١) الناصر صلاح الدين د/ سعيد عبد الفتاح عاشور ص ٧٥ .

ومذارجهاء ويرست نفسيات أهلها وعرفت مدى استعدادهم للتخلي عن شاور والفاطميين متى لزم الأمر ..

لقد أدركت هذه الحملة أن خليفة الفاطمين لا جدوى منه ولا حركة له \_ إن الذي يسير دفة الأمور شاور ويطانة الخليفة ، والخليفة حاضر كغائب . هو اسم على غير مسمى وشاهد على غير مينى ، ولفظ بدون معنى .

لقد حصلت الحملة على فائدة من غير شك ، والحصول على المعلومات ليس بالشيئ الهين ، على أن الحملة حققت أغراضها عسكريا أبضا ، فقد هزمت الصليبيين وجاست خلال الديار حتى وصلت إلى أقاصي البلاد من الجنوب ، واحتلت الإسكندرية فترة من الزمان . كل هذه مكاسب حققها أسد الدين ومعه ابن أخيه صلاح الدين . ولم يغب الشعر عن تسجيل هذه الأحداث ، لذلك نسمع العماد الأصفهاني يستقبل أسد الدين في دمشق وينشده قصيدة من أبياتها :

بلغت بالجدمالا يبلغ البشر ونلت ماعجزت عن نيله القين ومسن لسه مسشسل مسا أنسر تسبه أنسس

> وفيها بقول: أوردت خيلا بأقصى النبيل صادرة بنُسُّر ت فنتح بالاد كيان أنيس ها قرضت بالصرم مبنك البعزم فاتسقت ومن يكون بنور البديين مهتديا

للقد بلغلت الإفرانج فبانت صيفات

غرست في أرض مصر من جسومهم

من يهندي للذي أنت اهنديت له

عبن الغيرات يتقباضي وردهبا البصيدر النفييس رأيك قُفْلاً فستنجسه عُسنُ مبازي ليك عبنيها أسيقي البسيقي شى أصره كنيف لا ينقبوي لنه البرر<sup>(۱)</sup> مضها ببإقندامك النهندينة البيتين  $\binom{(\Upsilon)}{h}$  لها من هامهم ثمر  $\binom{(\Upsilon)}{h}$ 

<sup>(</sup>١) المرر : يقصد العزائم ، يعلى أن الذي يستصنئ بنور الدين تقوى عزيمته ، والمرير والمريرة هي العزيمة .

<sup>(</sup>٢) الخط: شجر قوى تؤخذ منه السهام.

<sup>(</sup>٣) كتأب الروضائين ج١ قسم ٢ ص ٣٧٢ .

وامتدح صلاح الدين وهنأه بالعودة المظفرة فقال:

ورقبنا كالعيد عودك فاليوم عاد من مصر يوسف وإلى يعقوب فالأيوب من إياب صلاح الدين

بسه اسلانسام عديد كبيس بالقهنشات جاء البشيس يسوم بسه تسوفسي النسذور

وأشار إلى عودته إلى مصر مرة أخرى فقال:

على ذكرها نمر العصبور خان فيها فإنه مستعير<sup>(1)</sup> ولكم عودة إلى مصر بالنصر فاستردوا حق الإمامية ممن

وأقام أسد الدين في دمشق حتى أقطعه نور الدين مدينة حمص وأعمالها فسار إليها وسد ثغورها ، وصنبط أمورها وحمى جمهورها .

ولكنه ظل على ذكره لمصر ، تراوده في أحلامه ، وتتراءى له في خياله إن لمصر سحرا لا ينسى وأثرا في نفس شاهدها لا يبلى ، وقد حكى الرواة أن الذي يشرب من نبل مصر لابد أن يعود إليه ، وأسد الدين لم يشرب فقط ولكنه ارتوى ، وروى أرضها أيضا من دماء فرسانها الذين حاربوا أعداءها فوق ثراها .

لقد ظل يتشوق إلى أرض مصر ، وامس نور الدين ذلك منه فقال له : أما آن لك أن تسلو عن حب مصر ؟ لقد تعبت مرتين واجتهدت ولم يحصل لك ما طلبت ، وقد أذعنوا بالطاعة ، وشفعوا السوال بالشفاعة ، وسمحوا بكل ما يدخل تحت الاستطاعة .

كان نور الدين يهدئ من جيشان عاطفة أسد الدين نحو مصر انتظار المحظة حاسمة، وهو في العقيقة كان أشد تشوقا لمصر منه فسكت أسد الدين على مضض ، ولكن الأحداث هي التي فرضت عليه العودة إلى مصر للمرة الثالثة ومعه صلاح الدين الأبوبي .

### أسباب هذه الرحلة

كانت هذه الرحلة سنة أربع وستين وخمسمائة التي توافق المعام الميلاددي ١١٦٨ م

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٣٧٣ .

وترجع أسبابها إلى أن الصلوبيين نقضوا عهودهم مع شاور وأسد الدين ، وطمعوا في المتلاك البلاد بعد أن خبروا طرقها وعرفوا مداخلها ومخارجها ، وأدركوا عظم ثروتها . لم يكتف الصلوبيون بما نهبوه من أموال قدمها لهم شاور طعمة مستساغة في نظير نجدتهم له في المرة السابقة ، ولم يكتفوا بحاميتهم التي تركوها وراءهم في القاهرة ، ولا بمندوبهم الذي أبقوه مشاركا في الحكم ومتدخلا في شئون مصر ، لم يكتفوا بكل ذلك ، بل أقبلوا بقضهم وقضيضهم يحاولون احتلال مصر وامتلاكها للأبد .

جاءوا وفي نفوسهم حدق وفي صدورهم غدر ، وفي قلوبهم طمع وفي عقولهم خطط ،،

كان لسان حال الصليبيين: إن مصر لا مانع لها ولاحافظ، وقد اتفقوا جميعا على غزوها ، على الدغم من أن ، أمورى ، ملك بيت المقدس الذى قاد الحملة السابقة كانت له تحفظات على هذه الحملة ، ولكنه اضطر تحت إجماع الآراء على المشاركة معهم .

لقد هيأ لهم ظلهم أن نور الدين في غظة عنهم ، وأن جدوده مغرقون في البلاد الشامية ، وأن مصر لا مدافع عنها وإلى أن تستنجد بدور الدين ويجمع جيوشه يكون الصليبيون قد فرخوا من أمرها ووطدوا أقدامهم فيها .

ولعل الذي أغرى الصليبيين بذلك أصحاب النفوس الصغيرة الذين تسول لهم نفوسهم خيانة أوطانهم ، والاستعانة بأعدائها لتحقيق أطماع صغيرة وشهوات دنيوية حقيرة .

فقد كان هداك من أمثال ابن الخياط الذى كان من رجال الدولة الفاطمية فى أيام الوزير الصالح طلائع بن رزيك ، ورُزئ بموته ، فامتلأت نفسه حدقا على شاور ، ومن أمثال ، ابن قرحلة ، وهو أيضا ممن كان يكن العداوة لشاور ، وقد سولت له نفسه أن يستعين بالصليبيين على فهر شاور لعله بمثل على أيديهم منزلة فى الدولة ، وفى سبيل ذلك صحب جيوشهم فى طريقها إلى القاهرة .

هذه النفوس المريضة هي أخطر أعداء الوطن ... ومنها يكون داؤه وفي القضاء عليها دواؤه .

### طريق الفرنج إلى مصر

خرج الصليبيون من حصونهم في سواحل الشام يظهرون أنهم يقصدون و حمص ، لينشغل بها السلطان نور الدين عنهم .

وانجهوا صبوب بلبيس فاحتلوها بعد مقاومة عنيفة وأعملوا فيها النهب والسلب ، لقد أبدى أهل بلبيس مقاومة شديدة ، وصمدوا لهذا العدوان ولم يستسلموا بسهولة ، ومكثوا خمسة أيام لم يتركوا شيئا ذا قيمة إلا استلبوه ونهبوه ، ثم أسروا جملة من أهلها وأحرقوا أغلب دورها وخريوا الباقى منها وبعد أن فرغوا من بلبيس انجهوا نحو القاهرة ، فجدد الداس أنفسهم للدفاع عنها خوفا من أن يحدث لها ماحدث لبلبيس

وخشى شاور أن بحتل الصليبيون وهم قادمون الفسطاط ، فأحرقها قيل قدومهم ، وظات النار مشتعلة فيها ما يقرب من شهرين .

# العاضد يستنجد بنور الدين

أدرك الخليفة خطورة الموقف فأرسل لنور الدين يستنجد به .

كانت رسالة الخلوفة العاصد الور الدين صارخة تشير إلى مدى ما وصل إليه الحال من فزع وخوف ، فقد ضمن الرسالة خصلات من شعور النساء ، قائلا : هذه شعور نساء من قصرى يستغن بك لتنقذهن من الفرنج ..

ولم يكن العاصد فقط هو الذى كتب لنور الدين يستغيث به فقد كتب شاور أيضا له يستغيث ، وواصل بكتبه إلى نور الدين مستصرخا مستغيث ، وواصل بكتبه إلى نور الدين مستصرخا مستغيرا ، ويما ناب الإسلام من الكفر مخبرا ، ويكانت الكتب مسودة بالمداد إشارة أما حدث في البلاد من حالة الحداد ، وقد تضمنت ذوائب من الشعر ندل على أن النساء يستصرخن ، ولا تستصرخ النساء إلا حين يشتد الفزع ويكثر الهلع ويحيق بالأمة الهلك .. هكذا قال الرواة .

لقد أدرك شاور أخيرا نتيجة ممالأته للعدو واستعانته به صد أهله ووطنه وإخوانه المسلمين ، فقد حافت به خطيلته ، وحلت به سيئات تدبيره وعواقب مكره وغدره .

لقد طالبه الصليبيون بأداء ما عليه من مال وفاء بما ضمده لهم فى الحملة السابقة ، ولكنه حين رآهم قد عادوا غادرين سقط فى يده ، وأدرك خطر رأيه وسوء تدبيره ، فماطلهم وهم يلحون فى الطلب ، ومازال يحاورهم ويداورهم حتى يأتى مدد نور الدين لينقذه من هذه الورطة الشديدة ، ويخرجه من هذه المحلة العنفة.

# استجابة نور الدين

كانت هذه فرصة بالنسبة لنور الدين أسرع في انتهازها ، ونظر فلم يجد أمامه فارسا لهذه الحملة إلا أسد الدين ..

إن أسد الدين مشغوف بمصر والعودة إليها ومنطلع لها ، وها هي ذي الغرصة قد لاحت ، لقد كان نور الدين يكفكه عن هذه الرغبة التي تملأ صدره حتى تأتى اللحظة المناسبة ، وها هي ذي اللحظة المناسبة قد جاءت ..

وكان أسد الدين قد علم بما حدث عن طريق الأخبار التي تتوارد في نواحي البلاد، فأسرع تاركا ، حمص ، متجها إلى نور الدين في دمشق قبل أن يطلبه .

واستدعى نور الدين صلاح الدين وأمره أن يسرع إلى حمص ليستدعى له أسد الدين على جناح السرعة .

فما أن غادر صلاح الدين دمشق قليلا حتى لقى عمه فى الطريق قادما ، فعاد معه إلى دمشق ،

وسر نور الدين بقدوم أسد الدين في الوقت المناسب ، وعلم أن هذا من تصاريف القدر ، واعتبر ذلك من البشارات بالنصر الذي سوف يصاحب هذه الحملة ، فإن من علامة الإذن التيسير .

وحين مثل أسد الدين بين يدى نور الدين أمره بالتوجه فورا إلى مصر على رأس حملة من الجنود والفرسان ..

وأصر أسد الدين على أن يصحب معه ابن أخيه صلاح الدين .

# تأبى صلاح الدين

نظر أسد الدين إلى ابن أخيه قائلا: هيا يايوسف تجهز معى للخروج ولكن صلاح الدين رفض ، كان قد آلى على نفسه بعد عودته من مصر في المرة السابقة ألا يعود إليها مرة أخرى ، فقد ذاق في خلال الحصار الذي ضرب عليه في الإسكندرية كثيرا من أنواع المشاق ، وأشرف فيها على الهلاك ..

وحين عاد جلس بين أبيه وإخوته يقص عليهم ما شاهده من أهوال وما قاساه من محن ، ووجد تعاطفا من إخوته معه ، ولكن أباه قابل ذلك بعدم اكتراث ، وأخذ يسخر منه ومن ضعفه قائلا له : إن المحن هي التي تصنع الرجال ، ولا يصنع الرجل العظيم ..

ولولا أن المحن هي التي تقوى القلوب وترفع الناس إلى أعلى الدرجات ما جعل الله المتحانات وسيلة للارتفاع إلى أعلى الدرجات ، قال تعالى ﴿ ولنبلونكم حتى لعلم المجاهدين منكم والصابرين وببلو أخباركم (¹) ﴾ وظل صلاح الدين مصرا على موقفه من عدم التوجه إلى مصر مرة أخرى ، فلما أصر عمه على أن يصحبه معه في هذه المرة تملع وأبى ، فقوسل أسد الدين في إقناعه بالسلطان نور الدين .

ولنقرأ ما جاء على لسان صلاح الدين نفسه وهو يقص علينا مادار بينه وبين عمه وبين نور الدين حول ذلك وقد روى لنا ذلك صاحب كتاب الروضتين:

قال صلاح الدين : فالتفت إلى عمى أسد الدين وقال : تجهز يايوسف .

قال : فكأنما ضرب قلبي بسكين ، فقلت ، والله ألم أعطيت ملك مصر ماسرت إليها ، فلقد قاسيت بالإسكندرية من المشاق مالا أنساء أبدا .

فقال عمى لنور الدين: لابد من سيره معى ، فترسم له ... يعنى أصدر له مرسوما ــ

<sup>(</sup>۱) محمد ۲۱ ،

فأمرنى نور الدين وأنا أستقيله ، فانقمنى المجلس ، ثم جمع أسد الدين العساكر من التركمان وغيرهم ، ولم يبق إلا الممير .

فقال ليّ نور الدين : لابد من مسيرك مع عمك .

فشكوت إليه الصنائقه وقلة الدواب وما أحتاج إليه ، فأعطاني ما تجهزت به ، وكأنما أساق إلى الموت .

وكان نور الدين مهيبا مخوفا مع لينه ورحمته فسرت مع عمى ، فلما استقر أمره وتوفى أعطاني الله من ملكها ما لاكنت أتوقعه (١) .

# ونوق تدبيرنا لله تدبير

لقد أنح صلاح الدين في التأبي على الاشتراك في هذه الحملة ، ولكن المقادير كان لها شأن آخر .

لقد زهد صلاح الدين فى الخروج ومازال به نور الدين وعمه حتى قبل الاشتراك فى الحملة ، ولم يكن فى ذهنه أى شئ مما يراود أحلام الفرسان من مراتب ومناصب، وما يرسمونه فى خيالهم من مغانم ومكاسب ، وبعل هذا هو الذى هيأ له فيما بعد أن يكون ملك مصر ، وقديما قال الحكماء : لو وقعت قلنسوة من السماء لجاءت على رأس من لا يريدها .

ومن الأشياء التى تصادفنا أحبانا فى واقع حياتنا أن المنطلع للشئ لا يناله والزاهد فيه هو الذى يناله . وقد صدق ذلك بالنسبة لصلاح الدين وهذا يوقفنا على سر ما قاله الحكيم : وفوق تدبيرنا لله تدبير وتدبير الله محكم ، وقصناؤه نافذ ، وقد ادخر الله لمصر صلاح الدين بل ادخره للعالم الإسلامي بأسره ، وكان خروجه مع عمه فى هذه الحملة مقدمة لذلك كله .

ولم يكن العادل نورالدين وحده وراء موافقة صلاح الدين على الخروج مع عمه ،

<sup>(</sup>١) كتاب الروضنين ج ١ قسم ٢ ص ٣٩٤ .

بل كان نجم الدين أبوب ، والد صلاح الدين له يد في ذلك أيضا فإنه قد رأى تمدم ولده على الخروج ، فنظر إليه في حزم وقال : ، غدا تعمل سيفك ، وتلبس درعك ،

وتركب فرسك ، وتتبع عمك أنى سار ، . وبهذه الكلمات الهادئة الصارمة قطع نجع الدين أبوب على ولده سبل الخواطر

وبهده الطمات الهادئـه الصارمه فطع نجم الدين ايوب على ولده سيل الخواطر المحزنـة الـتى ملـافت بـرأسـه ، ونطق الأب بهذه الـكلمات وهـو يـبـتسم فـى وجـه ابنـه ابنسامـة هادئـة وادعة أغنـته عن إتمام العبارة الـتى كان يريـد أن يقولـها لـه بعد ذلك ، فقد كان يريد أن يقول له بعد ذلك :

لن تريح نفسك يابني وقد أراد أن يتعبك أبوك (١) .

# الحملة نى بصر

وأخذت حملة نور الدين بقيادة أسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأبوبي طريقها إلى مصر .

وما أن تسامع الصليبيون بتوجه هذه الحملة إلى مصرحتى سارعوا بالقرار ومغادرة البلاد ، وقيل : إنهم حين رأوا التفاف المصريين حول أسد الدين وجنوده وترحيبهم بهم والتفافهم حولهم ، فروا عائدين خائبين دون أن يحققوا شيئا أو ينالوا مغنما ، بل إن مغائمهم القديمة ضاعت عليهم أيضا وأصبح حالهم كالصياد الذي أضاع ما في شبكته طمعا في صيد جديد .

وتغيظ ملك الغرنج و أمورى و من رفاقه الأمراء الصليبيين وأخذ يسبهم سبا قبيحا ، لأن رأيه كان في عدم الخروج في هذه الحملة ولكنهم أكرهوه على ذلك فسار معهم(٢).

ونلاحظ أن الذي استنجد بنور الدين في هذه المرة هو العاضد الخليفة ، لأنه قد ساءه جدا سوء تصرف وزيره ، وراعه أيضا أنه عمد إلى حريق الفسطاط الذي أتى

<sup>(</sup>١) صلاح الدين بطل حطين ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الروضتين ج ١ قسم ٢ ص ٣٩٠ .

عليها وأذهب بمعالمها وقد كانت عاصمة مصر الأولى في عهد الإسلام ، ولذلك فإن الفسطاط لها يعد تاريخي مؤثر فحريقها يعني إحراق جزء من كيان مصر الذي ارتبط بالإسلام منذ دخولها فيه ودخوله إليها .

والعاصمة في أى بلد تمثل القلب الذى يبعث فيها الحركة والحياة والنشاط والأمل ، ولذلك يحرص أى مستعمر على احتلال العاصمة ليكون قد سيطر على الدولة التى يحتلها ، فإن لم يستطع احتلالها يكن قد أخفق فى حملته ، وكثيرا ما يلجأ المدافعون عن أوطانهم ضد الغزاة إلى نقل عاصمتهم إلى أماكن أخرى حين يرون اقتراب العدو منها وليس يعنى نقل العاصمة إلى مكان آخر أن العاصمة القديمة أصبحت غير ذات مضمون كلا ، ولكن المقل يفيد استمرار الشعب فى المقاومة وإصراره على دحر الغاصب ، وتكوين مركز للمقاومة يستمد منه المجاهدون الأوامر ويتم فيه تدبير الخطط والتجهيزات ،

### عواصم مصر عبر تاريخها

ولنصيف إلى معلوماتنا بعض الحقائق عن تاريخ هذا الوطن العريق الذى نندفس هواءه ، ونعيش فوق أرضه وتعت سمائه وننعم بخيراته نذكر عواصم مصر عبر تاريخها العريق المديد منذ فجرها الفرعو نى حتى الآن .

يقول إذا الكاتب الراحل عاشق مصر و د / جمال حمدان و :

عواصم مصر التاريخية تبدأ مع ترحيد القطرين في عهد مينا - بمدينة و منف ، وهى و مينا - بمدينة و منف ، وهى و ميت رهينة – البدرشين حاليا ، ثم تم تلبث أن ارتدت جنوبا إلى ، أبيدوس وهى العرابة المدفونة ، ثم عادت إلى ، منف ، مرة أخرى مع الأسرة الثالثة لتستقر فيها حتى الأسرة الثامنة لمدة أكثر من خمسة قرون .

ثم أصبحت عاصمة مصر ا إهناسيا ، على نفس خط عرض بنى سويف وذلك فى خلال الأسربين الناسعة والعاشرة ، وظلت العاصمة كذلك حوالى مائتين وثمانين سنة .

وابتداء من الأسرة الحادية عشرة أصبحت وطيبة ... الأقصر وهي العاصمة الوطنية ، وظلت كذلك ثمانية قرون ، وإن كانت متقطعة فقد انتقلت في خلال ذلك لفترات إلى الفيوم ثم إلى أفاريس .. في عصر الهكسوس .. ثم إلى تل العمارنة .. ملوى و كنه انتقال مؤقت كان بعود الأمر إلى طيبة . حتى انتهى عصر الأسرة العشرين .

ومع بداية الأسرة الحادية والعشرين كانت العاصمة و تايدس و في شمال شرق الدلتا . ومع الأسرة الثانية والعشرين كانت العاصمة و تل بسطة و في الزقازيق و ومع الأسرة الرابعة والعشرين كانت العاصمة تنتقل بين و منف و و و سايس و عصالحجر في شمال غرب الدلتا . ومع الأسرة السادسة والعشرين استقرت العاصمة في وسايس ، وعادت العاصمة إلى منف بعد الأسرة الثانية والعشرين وذلك خلال المكم الفارسي في أواخر عصر الأسرات .

ثم انتقلت العاصمة إلى و الإسكندرية و لمدة ألف عام و منذ الفتح المقدوني سنة ٣٣٧ ق م حتي الفتح المقدوني سنة ٣٣٧ ق م حتي الفتح الإسلامي سنة ٣٤١ م ولم تنتقل العاصمة إلى الفسطاط إلا مع الفتح الإسلامي ثم أصبحت و القطائع و هي العاصمة والقطائع أنشأها أحمد بن طولون واستمرت عاصمة في عهد الطولونيين .

ثم أصبحت مدينة العسكر اهى العاصمة وذلك في عهد الإخشيديين ثم أصبحت القاهرة هي العاصمة مع بداية الخلافة الفاطمية في مصرحتي وقتنا هذا (١).

لقد انزعج الخليفة العاضد لحريق الفسطاط ، وإنزعج الناس كذلك ، وأظهر هذا العمل الذي يدل على رعونة شديدة عجز الوزير شاور الذي كان يعهد إليه الخليفة بإدارة شئون الحكم .

وبين أن السبب الذي أدى إلى حرق الفسطاط كان وراءه شاور من غير شك ، لأنه هو الذي استعان بالفرنجة أصلا وأطمعهم في البلادوأذاقهم حلاوتها بما أعطاه إياهم

<sup>(</sup>١) باختصار من كتاب القاهرة د/ جمال حمدان ص ١٠٨ ، ص ١٠٩ كتاب الهلال

ويلاحظ أنه ذكر أن القطائع كانت بعد الفسطاط ، وإكن المشهور عند المؤرخين أن ؛ الحسكر ؛ كانت قبل القطائم ــ راجع خطط المقريزي ج ١ ص ٥٧٧ .

من مال هو في الواقع جزية وهي ذل في جبين البلاد، لأن الجزية إنما تؤدي من المضروبة عليهم في نظير حمايتهم، فكأن الذين يحموننا هم الفرنجة، وممن يحموننا؟ من إخوة في الإسلام لا يريدون لمصر إلا كل عزة وفخار..

لقد كمان هذا العمل من شاور هو العار الذي لا يمكن السكوت عليه من أجل هذا استنجد العاصد بغور الدين لينقذه من الصليبيين وشاور معا .

وإن كان شاور نفسه قد استعان بنور الدين أيضا ولكن كان هدف الاستعانة مختلفا . استنجد المستعانة مختلفا . استنجد العاصد بنور الدين ليخلصه من شاور الذي كان أسَّ البلاء ، واستنجد شاور بنور الدين ليمكنه من الاستعرار في حكم البلاد ، وعلى أي حال فقد جاءت النجدة وحققت أغراضها وولي الصليبيون الأدبار مؤقتا ، دون أن ينسوا حلاوة مصر ، ولا ثروة مصر ، ولا شروة مصر ، ولا خرائن مصر وكيف يدسونها وقد بذل لهم شاور في هذه المرة وحدها مائة الف دينار من ألف ألف دينار قد إن يعطيها لهم ؟؟

# العاضد يكرم أسد الدين

وبمجرد وصول أسد الدين إلى القاهرة اجتمع بالخليفة العاصد الذي رهب به ترحيبا شديدا ، وأكرمه إكراما عظيما ، لقد خلع عليه \_ على عادة ما يفعل الخليفة بكبار القوم وعظماء الزوار وأجرى عليه وعلى حساكره الجزايا التكثيرة ، وأكرم كبار ضباطه ومستشاريه الذين حضروا معه ، وفي مقدمتهم صلاح الدين ، وكان من كبار الأمراء الذين حصروا مع أسد الدين غير صلاح الدين : عز الدين جرديك وكان مملوكا خاصا لدور الدين ، ومقربا إليه ، وفارسا ممتازا ، وغرس الدين قليج ، وشرف الدين برغش ، وناصح الدين موركة ، وشوف الدين برغش ، وناصح الدين خمارتكن ، وعين الدولة بن الباروقي ، وقطب الدين بيال بن حسان المنبجي ، وغيرهم ، وكان كل من هؤلاء عسكريا سياسيا يصلح لإدارة المحركة ويشارك في أمور الدولة برأى ناصنج وقكر ناصح ..

وحين رأى شاور احتفال العاضد بأسد الدين ومن معه داخله غيظ عظيم ، ولكنه كتم ذلك في نفسه ، ولم يستطع أن يظهر ما ساوره من حقد خوفا من عساكر الشاميين التي جاءت مع نور الدين وهي ماتزال معسكرة في ظاهر البلد ، وعلى أهبة الاستعداد تلبية أي أمر يصدره أسد الدين شيركوه . وكان شاور قد وعد أسد الدين أولا وثانيا وثالثا يعنى في كل المرات التي جاءها إلى مصر بمال يؤديه إليه ، فلم يف إليه في أي مرة .

وفى هذه المرة الأخيرة أضاف إلى وعده بالمال حين أرسل إلى نور الدين يستنجده أن يكون لنور الدين ثلث البلاد ، لم يف شاور بأى من ذلك ، وتعلل بالوعود ، وتذرح بالمماطلة وكان شاور داهية من الدواهى خبيث الطوية شديد الحيل والمكر ، واسع الحيلة كثير الدهاء ومن دهائه أنه كان يكثر من زيارة أسد الدين ، ويظهر الترجاب به ، والغرج بوجوده ، ولكن قلبه يكن له كل حقد وعداء .

# ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين

وفي يوم عزم شاور على أن يقيم حفلا لأسد الدين ومن معه من كبار الفادة والأمراء ، وينتهز هذه الفرصة ليقبض عليهم ويتخلص منهم .

وأسر شاور بهذه المؤامرة لابنه الكامل وكان هذا الابن على غير أبيه فهاله ما سمع منه ونهاه عن هذا الأمر ، وقال له : والله لئن عزمت على ذلك لأحذرن منك أسد الدن . . .

فقال شاور لابنه : يا بني إن ثم نقتل أسد الدين قتلنا .

فقال الكامل لأبيه : لأن نقتل ونحن مسلمون بيد المسلمين خير من أن نقتل وقد ملكها الغرنج ، فليس بينك وبين عود الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبص على شيركوه ، فهم لم يتركوا البلاد إلا خوفا منه ، فإذا أمنوا ذلك عادوا ، وللن عادوا فلن يخرجوا حتى ولو سار الخايفة نفسه إلى نور الدين مستنجدا به .

فلما رأى شاور أن ابنه لم يوافقه على ما رسمه من خطة سكت مكرها إلى حين ، وفى نفسه ما فيها من إخفاء العداوة وانتهاز الفرصة المواتبة للتخلص من أسد الدين . ولم يخف على أسد الدين ما يعتمل فى نفس شاور ، لقد أدرك بقطنته أن شاور يكن له كل عداء وحقد وينتهز الفرصة المناسبة للانقضاض عليه ..

وكان لابد من مواجهة هذا الغادر قطعا لدابر الفتنة وقضاء على طمع الفرنج مرة

أخرى في مصر لأن مخلبهم في مصر إنما هو شاور وأصراب شاور ، وقد جرت عادة المستعمرين مدذالقدم أن يستعينوا في تحقيق مآريهم بمن يستميلونهم من ضعاف النفوس الذين تغريبهم المادة من مال ومناصب ، فيمدون لهم حبال الآمال فيتعلقون بها ثم تكون منيتهم بعد ذلك على أيديهم بعد أن يحققوا لهم أطماعهم وأغراضهم ، وصدق الأثر الذي يقول ، من استعز بقوم دون الله أذله الله على أيديهم ،

وكما حرص شاور على التخلص من أسد الدين حرص كذلك أسد الدين على التخلص من شاور

وقد أراد الله بمصر خيرا حين أنجح أسد الدين في تدبيره ، وأعانه على تخليص البلاد من شر هذا الثعلب المخادع الذي خرب البلاد وحرق الديار ، وجرأ العدو الكافر على احتلال الوطن والطمع فيه ..

وشجع الخليفة العاصد نفسه أسد الدين على وجوب التخلص من شاور بعد أن تكشفت له نيته الخبيثة وسوء تدبيره وتخريب ميزانية الدولة .

جاء في تقرير لبعض المؤرخين الذين أرخوا لهذه الفترة: لم يرب أحد رجال الدولة مثلما رباهم الصالح بن رزيك، ولا أفني أعيانهم مثل ضرغام ، ولا أتلف أمرالهم مثل شاور ، وشاور هو الذي أطمع الغز و الأفرنجي في الدولة حتى انتقلت عن أهلها .

وضرب مثلا على ذلك بأنه بعد أن عاد من حصار الإسكندرية الذى اشترك فيه مع الصليبيين ، ضدصلاح الدين ومن معه فى أثناء الرحلة الثانية ـ التى سبق المديث عنها ـ أكثر شاور من سفك الدماء بغير حق ، كان يأمر بضرب الرقاب بين يديه فى قاعة البستان من دار الوزارة ، ثم تسحب القتلى إلى خارج الدار (١) .

### التخلص من شاور

وكان لابد من تدبير خطة التخلص من ذلك الماكر الذي لا يؤمن جانبه ..

وذكر الرواة أقوالا متعددة حول هذه الخطة .

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين ، والنكت العصرية ص ٨٧ ، ٨٨ .

فمن قائل: إن صلاح الدين دعاه إلى مسابقة بالخيول ثم استدرجه حتى خلابه بين كوكبة من فرسانه فقبضوا عليه وحبسوه فى خيمة ، ثم استصدروا أمرا من السلطان بقتله ، فقتاره وحملوا رأسه إليه ..

ومن قائل: إن صلاح الدين فاجأه في أثناء ركوبه على عادته وهو على هيئته في الوزارة فباغته هو وعدة فرسان من جنوده فقبض عليه بعد أن فر حراسه من حوله . ووضعه في خيمة حتى صدر الأمر من الخليفة بقتله .

ومن قائل: إن أسد الدين تمارض ، فقصد إليه شاور ليزوره ويطمئن على صحته جريا على العادة ، فلما دخل عليه وثب الفارسان جرديك ويرغش فقتلاه وأراحا العباد والبلاد من شره ..

ويقتل شاور خلا منصب الوزارة ، وكان لابد من أن يملأ ..

فصدر أمر العاضد بتولية أسد الدين وزيرا ، فجاءته الوزارة منقادة ، وكان هذا هو أول الطريق في ضم مصر إلى ولاية نور الدين ، للتخلص نهائيا من حكم الفاطميين .

# استحقاق القتل لشاور

لقد كان قتل شاور ضرورة لابد منها بعد أن تبين خيانته العظمى للبلاد فقد ثبت أنه كانب الصليبيين يستدعيهم ليخلصوه من أسد الدين وقال لهم : في هذه المرة يكون مجيئكم عن طريق دمياط في البر والبحر (١) ,

جاء فى البداية والنهاية: أرسل شاور إلى ملك الصليبيين يقول لهم: قد عرفت محبتى ومودتى لكم، ولكن العاضد والمسلمين لا يوافقوندى على تسليم البلد، وصالعهم ليرجعوا عن البلد بألف ألف دينار وعجل لهم من ذلك ثمانمائة ألف دينار (٢٠).

فقوله هذا وتصرفه معهم يدل على خيانته لوطته ، وهذا أمر بستوجب القتل وأكثر

<sup>(</sup>١) الناصر صلاح الدين ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير ج ١٢ ص ٢٥٥ .

# الملك المنصور أسد الدين

كان بين مجئ أسد الدين على رأس حملته إلى مصر وبين توليته الوزارة فيها بعد قتل شاور أيام معدودات ..

كان جدود أسد الدين معسكرين في أرض اللوق على الباب المسمى بهذا الاسم ، وكان أسد الدين قبل أن يتولى الوزارة مقيما بين عساكره فاستدعاه الخليفة العاصد إلى القصر ، وخلع عليه الوزارة ولقيه بالملك المنصور ، واستقر أسد الدين في دار الوزارة التي كانت قبله لمالك الصالح طلائع الذي كانت قبله لمالك الصالح طلائع الهن رزيك .

وأرسل إليه العاضد منشور الوزارة ، وفيه تدويه بمنزلة أسد الدين ، واعلاء لقدره خاصة على من قبله من الوزراء .

قال العاصد في هذا المنشور: من عبد الله ووليه أبي محمد العاصد لدين الله أمير المومنين ، إلى السيد الأجمل ، الملك المنصور ، سلطان الجيوش ، ولى الأثمة ، مجير الأمة ، أسد الدين ، كافل قضاة المسلمين ، وهادى دعاة المومنين ، أبى الحارث شير كوه العاصدى ، عصد الله به الدين ، وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين ، وأدام قدرته ، وأعلى كلمته ، سلام عليك فإنه يحمد إليك الله ، الذي لا إله إلا هو ، ويسأله أن يصلى على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين ، وعلى آله الطاهرين والأئمة المهديين وسلم تسليما . .

ثم قال له : ، هذا عهد لا عهد لوزير بمثله ، ونقلد أمانة رآك أمير المؤمنين أهلا لحمله ، والحجة عليك عند الله بما أوضحه لك من مراشد سبله ، فخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة ، واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت خدمتك إلى بنوة النبوة ، واتخذه للفوز سبيلا ، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا (1) .

لقد أراد العاصد أن يستميله إليه ، ويغريه بالوزارة ليختصه به وينتزعه من أحصان

<sup>(</sup>١) كتاب الروضنين ص ٤٠٢ .

نور الدين ايستأثر به دونه .. ولكن هيهات فإن قلب أسد الدين بيد نور الدين . وما جاء من الشام إلا ليبسط يد نور الدين على البلاد ، ويصل جناح مصر بجناح الشام فيلحق طيرها المسعود في أفق المجد المنشود ، ويقصني على أحلام الطامعين ويقلم أظفار الغاصبيين ..

وأخذ أسد الدين يمارس سلطانه بمقتضى المرسوم الذي صدر إليه من الخلافة . فجعل ابن أخيه صلاح الدين ذراعه اليمني ، وجعله مباشرا للأمور مقررا لها ، وقريه من الخليفة حتى صار زمام الأمر والنهى مفوضا إليه بما عهد فيه من كفاية ودراية ومقدرة وسياسة ..

ولم يكن للعسكريين الذين صحبوا أسد الدين في حملته كلمة بجانب صلاح الدين مع وجود أسد الدين في الوزارة ، لقد عرفرا لصلاح الدين مكانته من عمه ، وقد أصد الدين الآن هو المغوض في شئون الحكم صاحب الكلمة الدافذة في طول البلاد وعرضها ، ولم يبق له مناوئ أو معارض بعد أن قتل شاور وقتل ابنه الكامل أمنا ،

### اختيار الكاتب

ولابد لكل وزير من كاتب ، يطلق عليه صاحب الرسائل ، وكاتب الوزير ، ومهمته تدوين كل ما يملى عليه من أوامر للصدر بها القرارات المناسبة ، وتسجيل الأحداث التي تعربها الدولة ، ويشتمل عليها ديوان الوزارة .

ويشترط فيه الذكاء والفطنة وحسن البراعة وحسن الأسلوب وجودة الخط ، فحين أسندت الوزارة إلى أسد الدين طلب من القصر أن يمده بكاتب ، فأمده بالقاضى الفاصل .

# من هو القاضى الفاضل ؟

والقاضى الفاضل هو أبو عبد الرحيم بن على بن محمد بن الحسن بن الحسين اللخمي العسقلاني العولد ، المصرى الدار ، ء المعروف بالقاضي الفاضل ـ وصفه

العماد الأصفهاني في كتابه الخريدة ، بأنه رب القلم والبيان ، واللسن واللسان ، والقريحة الوقادة والبصيرة النقادة ، والبديهة المعجزة ، والبديعة المطرزة . .

ولد القاضى الفاصل في خامس عشر من جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين وخمسمالة بمدينة عسقلان ، وتولى أبوه القضاء بمدينة بيمان ، فلهذا نسوه إليها ..

أرسله أبوه إلى الديار المصرية ليتعلم فن الكتابة فيها ، ويتدرب على فن الأدب .

وكان رأس الكتاب في ذلك الوقت في مصر يوسف بن الخلال ، فلما جاءه القاضي وعرفه بغيته رحب به، ثم قال له : ما الذي أعددت لفن الكتابة من الآلات ؟ فأجاب القاضي الفاضل : إنه ليس عددي من الآلات شئ سوى أندى أحفظ القرآن الكريم ودبوان الحماسة لأبي تمام فقال له ابن الخلال : في هذا بلاغ .

ثم أمره أن يلازمه ، فلما تردد إليه وندرب بين يديه أمره بعد مدة أن يحل شعر الحماسة ، يعنى يفسره . فحله القاضى من أوله إلى آخره فأعجب به ابن الخلاّل ، ثم أمره أن يحله مرة ثانية ، فحله . وكان ذلك كافيا لإثبات مهارته ..

ثم توجه القاضى الفاصل إلى الإسكندرية ، وحضر عند بعض علمائها وناظره ، فأعجب به واستكتبه ، فبرع فى الكتابة حتى حسده كتاب الإنشاء على فضله ، وخافوا من تقدمه عليهم (١) .

فلما طلب أسد الدين كانبا رموابه إليه ليتخلصوا مده . ولكن كان في ذلك جدُّه وكمال أمره ..

وأعجب به أسد الدين ، ولم يزيد القاضى الفاضل كل يوم إلا تقدما ، حتى أصبح وزيرا لصلاح الدين فيما بعد ..

#### وناة أسد الدسن

ولم يطل أمد أسد الدين في الوزارة . لم يمكث في هذا المنصب سوى شهرين

<sup>(</sup>١)وفيات الأعيان ج ١ ص ٥٠٩، ج ٣ ص ٥٣٠.

وسبعة أيام . ووافقه المنية فجأة على غير توقع ، وهو متفتح الآمال فارغ البال ، قوى السلطان ..

وتحدث الرواة في سبب وفاته فقالوا : كان موته بالبطنة وهي الداء الذي قتل قديما سليمان بن عيد الملك الخليفة الأموى ..

قال ابن شداد في كتابه النوادر السلطانية : كان أسد الدين كثير الأكل شديد المواظبة على تذاول اللحوم الغليظة ، تتوافر عليه التخم وينجو منها بعد معاناة شديدة ، فأخذه من ذلك مرض شديد ، واعتراه خانوق عظيم فقتله يرجمه الله (أ) . .

كان ذلك في يوم السبت الثاني والعشرين من جمادي الآخرة سنة أربع وسنين وخمسمائة من الهجرة ..

ودفن أسد الدين بالقاهرة ، ثم نقل إلى مدينة الرسول الله بعد مدة بوصية منه ، ليجاور صديقه الوزير جمال الدين الأصفهاني الذي سبقه إلى ذلك ..

ولم يجد العاصد بدا من إسناد الوزارة بعد أسد الدين إلى ابن أغيه صلاح الدين الأبوبي، الذي كان على بديه إنهاء الخلافة الفاطمية وإقامة الدولة الأبوبية...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الدرادر السلطانية لابن شداد ص ٣٢، ٣٢٠ .

# عهد جديد نى مصر الناصر صلاح الدين

### بن تكون الوزارة ؟

خلا منصب الوزارة بموت أسد الدين ، وكثر المنافسون حوله ، وارتفعت الرءوس متطلعة إليه ، وأصبح كل أمير ورد من الشام في صحبة أسد الدين يظن في نفسه أنه أقدر من غيره وأحق بهذا الملصب من سواه ...

كان من هؤلاء الأمراء الياروقي الملقب بعين الدولة وكان هو رجلا قوى البأس، عنيد الرأى، صارما، كثيرالجد، وكان من أمراء الجيش المقدمين، قما أن وارى أسد الدين التراب حتى جمع الجيش وأقلعهم بأنه أحق الناس بالوزارة بعد أسد الدين، قطيهم أن يقفوا في طريق من تسول له نفسه التطلم إلى ذلك ...

وكان منهم شهاب الدين الجارمي وهو خال صلاح الدين الأيوبي ، وقد اعتبر نفسه الجدير بمنصب الوزارة ، وأراد أن يتخذ من ابن أخته سلما للوصول إلى هذا المنصب .

وكان من الأمراء قطب الدين بن تليل، وهوأهل لهذا المنصب لو تولاه ، كان أقل الأمراء طمعافيه ، ولكنه لم يكف مع ذلك عن إذكاء نار المنافسة بين الطامعين في الأمراء طمعافيه من ذلك أن يفيد من وراء أيّ متولً لهذا المنصب ، على أنه هوالذي دفعه إلى ذلك حتى ظفر ...

كل ذلك والخليفة العاصد يسأل عمن يصلح لهذا المنصب ، فيرى أن كلٌ واحد من الأمراء يزكى نفسه .. وكان الوحيد الذي لم يزكّ نفسه هو صلاح الدين . . كان زاهداً في الوزارة ، تاركاً لغيره من الأمراء التدافس في ذلك ، وقد اكتفى هو بمراقبة الموقف والنظر من بعيد ..

ولعلَّ العاصد كان موفقا في اختيار صلاح الدين لهذا المنصب ، وكان قد أعجب برأيه وعقله وشجاعته . وقد ظهرت شجاعته عند العاصد حين أقدم على شاور في موكبه وقتله حين صدر إليه الأمر دون ترقف ..

يقول الرواة: لقد كادت الوزارة تصل إلى الباروقي لولا جهود رجل من الفقهاء كان صديقاً لأسد الدين ولصلاح الدين ، وهو صاحب تأثير روحي في نفوس أهل الشام ، وله مكانة مرموقة لديهم ، ويكن له الجميع الحب والاحترام .. هو الذي يرجع إليه الفضل في تولية صلاح الدين الوزارة .. ذلك الرجل هو الفقيه عيسى الهكاري ..

### جهود عيسى المكارى نى تولية صلاح الدين الوزارة

وكان عيسى الهكارى أميرا كبير القدر صحيح الرأى ، نافذ البصيرة ، كان يشتغل بالفقه في المدرسة الزجاجية بمدينة حلب ، واتصل بأسد الدين شيركوه وأحبه ، وجعل أسد الدين إمامه الذي يصلى وراءه الفرائض الخمس .

وصحبه أسد الدين في أثناء ذهابه إلى مصر ، وكان معه حين تولى الوزارة .. وأحب عيسى الهكارى صلاح الدين حبا شديدا ، فلما توفى أسد الدين اتفق الهكارى مع بهاء الدين قراقوش على أن يحل صلاح الدين في الوزارة مكان عمه أسد الدين وقد نظر الهكارى وقراقوش في الأمر فوجدا أن هذا الأمر لا يتم إلا عن طريق الميلة ، فطر المطلع الأمراء الشاميين لذلك المنصب ، فقد أخذ يخلو هذان الرجلان بالأمراء واحدا بعد الآخر ويكلمانهم بكلام منطقى حتى خلص الأمر اصلاح الدين .

وقد تأثر كل الأمراء بكلام الفقيه الهكارى والوزير قراقوش ما عدا الياروقي الذي ركب رأسه ، وصمم على موقفه ، ورأى أنه لا يستحق هذا المنصب إلا هو ، فلما رأى ميل العاضد لصلاح الدين ، غادر مصر مسرعا ولحق بالشام وهو في منتهى الحنق والغنظ .

وسيأتي تعريف فيما بعد لكلا الرجلين في مناسبته إن شاء الله تعالى .

ويبدوأن اختيار العاضد لصلاح الدين كان وراءه بعد سياسي غير كفاءته وشجاعته . .

ذلك أن العاصد نظر في الأمر فوجد أن أقل الأمراء حاشية من الجيش هو صلاح الدين ، وهو أيضا أقل الأمراء سذا فظن العاصد أنه لا يستطيع السيطرة عليه لو تولي الوزارة ، وأنه سوف يكون أداة طيعة في يده ، يتصرف حسب رأيه ، ويسير في انجاه ما يراه ، وربما حكى بقية الأمراء ما يراه ، وربما حكى بقية الأمراء الشاميين فلا يكون هذاك من يحاول التدخل في شنون الخلافة من أهل الشام .. هكذا الشاميين فلا يكون هذاك من يحاول التدخل في شنون الخلافة من أهل الشام .. هكذا طن الخليفة .. ولم يكن بعيد النظر فيما ظن .. فإن هذا الرجل الذي لم يكن طامعا في الوزارة ، بل كان زاهدا فيها نماما ، نائيا عنها ، هو الذي استطاع فيما بعد أن يقمني على الخلافة الفاطمية ، ويقطع دابرها تماما ، وهكذا كان العاضد في إصراره على تولية صلاح الدين كالساعي إلى حتفه بنالفه ..

لقد كان فى تمنع صلاح الدين عن الوزارة ونأيه عنها ، وإكراهه على توليها موجبا لأن يتمثل فى شأنه بعض المؤرخين بالحديث الذى يقول : ، إن الله ليعجب من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل (١) ، ..

# صلاج الدين الوزير

وصدر المرسوم من قصر الخلافة بتولية صلاح الدين الوزارة ، وخلقت الخلعة المناسبة لها ، وكانت فيما يحكيه الرواة عبارة عن عمامة بيضاء مطرز بالذهب ، وثوب ، دبيقى ، مطرز بالذهب ، وجبة نحتها ، سقلاطون ، لعله ، قفطان ، مطرز بالذهب أيضا ، وطيلسان مطرز بالذهب أوضا ، وطيلسان مطرز بالذهب ، وعقد جوهر قيمته عشرة آلاف ديدار ، وسيف محلى بجوهر قيمته خمسة آلاف ديدار ، وسيف محلى بجوهر قيمته خمسة آلاف ديدار ، أوفرس من مراكب العاصد قيمتها ثمانية آلاف ديدار ، أم يكن بالديار المصرية أسبق مدلها ، وتخت ، وسرفسار ، ذهب محوهر ، وفي عقل الغرس الأربع أربع عقود جوهر ، وقصة ذهب في رأسها طالعة مجوهرة ، وفي رأس الفرس الأربع أربع عقود جوهر ، وقصة ذهب في رأسها طالعة مجوهرة ، وفي رأس الفرس مشدة بأعلام ذهب ، ومع الخلعة عدة بقع – جمع بقجة وهي الصرة الكبيرة ومع الفرس عدة من الخيل وأشياء أخرى ، ومنشور الوزارة ملفوف في ثوب أطلس ومع الغرس حدة من الخيل وأشياء أخرى ، ومنشور الوزارة ملفوف في ثوب أطلس أبيض وكان ذلك في يوم الاثنين الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة أربع ومنمين وخمسمائة . .

<sup>(</sup>١) الناصر صلاح الدين ص ٨١ ..

وقرئ المنشور بين يدى الملك الناصر يوم جلوسه في دار الوزارة ، وحضر جميع أرباب الدولتين المصرية والشامية ، وكان يوما عظيما من أيام المملكة (١) .

ولقد ذكرنا أوصاف الخلعة كما دونها أبو شامة في كتاب الروضنين .. ويروعنا منها كيف كتاب الروضنين .. ويروعنا منها كيف كانت تنفق الدولة ميزانيتها دون حساب ، ودون نظر إلى أحوال الشعب المسكين الذي يتضور جوعا ، والذي لم تنفق هذه الأموال الصخمة فيما يصلح أحوال اللاد ويقوى شأنها ويصلح أمرها حتى تستطيع الصمود في وجوء الطامعين ..

إن الذهب الذي طرز ت به الخلعة ، وزينت به الفرس التي يركبها الوزير ، وهي فرس واحدة من مئات الأفراس التي توجد في اصطبلات الخلافة يكفي للإنفاق على آلاف الفقراء ، ويمكن أن تقام به الجسور ، وتشق به النرع ، وتنشأ به المشروعات التي تصلح من أحوال البلاد والعباد . .

لعلنا بهذا نفطن إلى السر في ضعف البلاد وتأخرها وعدم تعكنها من الدفاع عن نفسها حتى يطمع فيها الصليبيون ، وحتى تحتاج إلى جنود الشام لتدافع عنها ..

لقد كانت ميزانية الدولة في يد الخليفة يتصرف فيها حسب هواه ، ومن ورائه الوزير الذي كان يلقب بالملك ، وله حق التصرف أيضا دون الرجوع إلى الخليفة في كثير من الأمور ، ومن هذا ضاعت الدولة بين تعدد الرئاسات ، ودون النظر فيما يهم الرعية ويصلح شأنها ..

### صدى الأجداث في الشاء

قال بعض الرواة إن تولية أسد الدين ومن بعده صلاح الدين الوزارة في مصر لم تجد الصدي الطيب في قلب نور الدين ..

لقد خشى من استبدادهما بالأمر في مصر دونه ، وهو ما أرسل حملته إليها إلا لأن يكون الأمر له ، ولتكون مصر تحت إمرته فيكون الحكم فيها باسم السلطان نور الدين. يقول بعض الرواة : حدثني جماعة من أصحاب نور الدين أنه لما اتصل به نبأ

144

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين ص ٤٣٩ .

وفاة أسد الدين ، وتولى صلاح الدين الوزارة بعده ، وما انعقد له من المحبة في قلوب الذاس أعظم ذلك وأكبره ، وقال : كيف أقدم صلاح الدين على مثل ذلك دون أمرى . وكتب في ذلك عدة كتب .

قال : ولم يلتقت الملك الناصر إلى قوله إلا أنه لم يخرج عن طاعته ، ولم يفارق رأيه ومشورته .

وعلق بعضهم على ذلك بأن هذا مما تقتضيه الطبيعة البشرية ، وقد أجرى الله تعالى العادة بذلك إلا من عصم الله ..

ولكن الحقيقة أن نور الدين لم ينكر على صلاح الدين إلا إفراطه فى تفرقه الأموال واستبداده بذلك من غير مشاورته .. وقد كان نور الدين حريصا على هذه الأموال للاستفادة منها فى طرد العدو الغاصب والقضاء على الصليبيين فى بلاد الإسلام ، وقد أثر عنه أنه قال : بأموال الشام ينبغى لى أن أفتح مصر ويأموال مصر ينبغى أن أطرد الفرقج من الشام (١) ..

فإذا كان نور الدين قد ساءه ما يبذره صلاح الدين فهو من قبيل الحرص على تلك الأموال التي لم يحسن خلفاء البلاد استغلالها في مصلحة الإسلام والمسلمين . .

وسيأتي أن نور الدين أرسل فيما بعد من يطلب من صلاح الدين حساب مصر وما آل إليه ..

ولكن كان نور الدين قد استاء من تولى صلاح الدين الوزارة فلخوفه من أن يدجرف في تبار الشيعة بكل ما أوتى يدجرف في تبار الشيعة بكل ما أوتى يدجرف في تبار الشيعة بكل ما أوتى من قوة ، وقد أذل الشيعة في حلب وترصد لهم وأبطل شعارهم حين حاولوا أن يظهروا هذا الشعار إلا أن نور الدين قام ببعض تصرفات تظهر صنيقه من صلاح الدين وعمه، فإنه قد أقطع ذلك قائدة قد انتذع حمص والرحبة من أولاد أسد الدين ، وقد كان نورالدين قد أقطع ذلك لأسد الدين قال في أثناء مرضه : ما أخطأت

<sup>(</sup>١) ملاح الدين بطل حطين ص ٢٥ .

إلا في إنفاذى أسد الدين إلى مصر بعد علمى برغبته فيها ، وما يحزننى شئ كعلمى بما ينال أهلى من يوسف بن أيوب ، ثم التفت إلى أصحابه وقال : إذا مت فصيروا بابنى إسماعيل إلى حلب فإنه لا يبقى عليه غيرها (١) ..

لقد تخوف نور الدين على سلطانه ، والملك عقيم كما يقول الحكماء ومعنى ذلك أنه يقطع العلائق بين الإخوة ويغرق بين الأصدقاء إذا ما توهم صاحب الأمر أن أخاه أو صديقه بطمع فيما تعت بده ، وأدن الحاكم مرهفة السمع جدا أما يقال لها بشأن الأطماع في الحكم ، مهما أكدت الوقائع كذبها . .

ونور الدين حاكم مصلح من غير شك وغيور على مصلحة الإسلام والمسلمين ، وقد وقف جهوده على غاية كريمة هى إخراج الصليبيين من بلاد الشام ، ولكن ذلك لا يمنع أن يكون حريصا على سلطانه ، غيورا أيضا على دولته الني تحكم باسمه ..

### صلاح الدين والعاضد

استقرت قدم صلاح الدين في الوزارة ، وكأن هذا المنصب خلقه خلقاً جديدا . إن المسؤلية تبدل أطوار النفوس .

كتب المرحرم المقاد في كتابه عبقرية عمر يقول: كان اللبي ظلة يعلم أن احتمال النبعة أو المسولية خليق أن يبدل أطوار النفوس في بعض المواقف والأزمات ، فيجنح اللبن إلى الشدة ويجنح الشديد إلى اللبن ، لأننا إذا قلنا أن رئيسا أصبح يشعر بالمسئولية فمعنى ذلك أنه أصبح يراجع رأيه فلا يسئسلم لأول عارض يمليه عليه طبعه ، ولا يقنع باللبن أول وهلة إذا كان من دأبه اللبن ، ولا بالشدة أول وهلة إذا كان من دأبه اللبن ، ولا بالشدة أول وهلة إذا كان من دأبه اللبن ، ولا بالشدة أول وهذة إذا كان من دأبه الشدة .

وهذا هو ما حدث بالنسبة لصلاح الدين ، كان قبل الوزارة يعيش حياته كما يعيشها أبناء المترفين ، وقد سبق أن أشرنا إلى أنه كانت له نزوات ..

<sup>(</sup>١) كتاب الرومندين ج ١ قسم ٢ ص ٤٤١ .

<sup>(</sup>۲) عبقریة عمر للعقاد ص ۱۲ .

فما أن تقلد هذا المنصب حتى تغير اتجاهه جملة وتفصيلا ، وشعر أنه ألقى عليه عبه له تقاليده وآدابه . . لقد أصبح مسئولا عن العدل وتطبيقه ، والشريعة وآدابها ، والدين وأحكامه . وأصبح تحت إمرته العلماء والقضاة والأمراء والساسة وكبار الموظفين ، ولا صلاح لهزلاء جميعا إلا بصلاحه هو ، لأن الذاس على دين ملوكهم ، وإذا صلح الراعية . . .

على أن هذا الشعور لا يراود إلا الموفق سعيد الحظ الذي يختاره الله للإصلاح والإنقاذ ..

فحين استقرت قدم صلاح الدين في الوزارة قام في الرعية مقام من قام بالشريعة والسياسة ، وأخذ ينظر في أمور الدولة نظرة المدقق الذي يريد رأب الصدع وفتق الربق وإصلاح الفساد ..

وبدأ بإصلاح نفسه ، فأقلع عن شرب الخمر نهائيا وكان بها مغرما ، وعدل عن اللهر ، وترك القنص والصيد ، وأحاط نفسه بدخية من الصالحين والعلماء الذين يعيلونه على تعديد الأمور وحس التدبير في مصالح المسلمين .

ووسع الناس بعدله وكرمه ، فأصبح عطاؤه غامرا الفقراء والمعوزين ، بعد أن كان المطاء يمدح الأمراء والمتخمين ..

قال أبوشامة فى تقريره عنه: استدعى إلى حوزته الأصحاب والأهل ، وروى بفسيح كرمه من بعد منه وقرب من أهل الفصل ، وتيقظ للتدبير وسها عن السهو ، وتقمص بلباس الدين ، وحفظ ناموس الشرع ، وشمر عن ساق الجد والاجتهاد ، وأفاض على الناس من كرمه وجوده ، فورد عليه القصاد والزوار ، وأم مجلسه الخطباء والشعراء من كل مكان يتحفونه بالجيد من القول والرائع من الشعر .

وأحبه العاضد حبا شديدا حتى لقد بلغ من محبته إياه أنه كان يدخل إليه القصر راكبا ، فإذا حضر عنده أقام معه مدة في قصره قد نمتد إلى عدة أيام وحكمه العاضد في المال والبلاد ، حتى حسده الأمراء الشاميون على ما وصل إليه من منزلة

سامية ، ومرتبة عالية ، وكل ذى نعمة محسود ، لا سيما إذا كانت هذه الفعمة تتصل بالحكم والتحكم في مصائر الأمور ..

على أن ذلك كله كان باسم نور الدين لم يقطع صلاح الدين الدعاء له ، وكان يرى أنه يحكم البلاد بصفته نائباعن نور الدين ، وإن كان ذلك في الواقع يغض من شأن الخليفة العاصد الذي أمضه ذلك وأرقه وأدى في النهاية إلى ملازمته الغراش ..

### الشعراء يهدهون نور الدين وصلاح الدين

ولم يفت الشعر أن يسجل هذه الأحداث العظيمة ، فقد كان تولى صلاح الدين الوزارة في مصر امتدادا لسلطان نور الدين إلى هذه الديار ومن أجل هذا امتدح المعماد الأصفهاني السلطان نور الدين بقصيدة رائعة يتحدث فيها عن ذلك قائلا:

بملك مصر أهني مالك الأمم فاسعد وأبشر بنصر الله عن أمم أضحى بعدلك شمئ غير ماتثم؟ أضحى بعدلك شمئ غير ماتثم؟ لله درك نور الدين من ملك بالعزم مفتتح بالنصر مختتم أثار عزمك في الإسلام وأضحة وسرد لك باد غير مكتتم وأصبحت بك مصر بعد خيفتها للأصن والعز والإقبال كالحرم أنبت عنك بها قرما ينوب بها في الباس عن عنتر في الجود عن مرم (١) فملك مصر وملك الشام قد نظما في عقد عز من الإسلام منتظم (١)

أهندى الملك المنساصير وما مهد من بسنيان وما السداد مسن بسر وما أحسياد مسن عدل

وامتدح العماد صلاح الدين وهنأه بقوله:

ب الملك فوب المنصصر دين الحدق في مسمسر بسلام عدد لا حصصصر وما خفف من إصسر

<sup>(</sup>١) القرم : السيد.. وعنتر بن شداد ، وهرم هو هرم بن سنأن المشهور بالكرم .

<sup>(</sup>۲) الروضتين ص ٤٤٤ .

قداستولى على مصر وأحيان

فى بحبوحة المقصر بحق يوسف المعصر فى البدو وفى الحضر (١)

# إصلاهات ومؤامرات

أخذ صلاح الدين يوجه همه إلى إصلاح المكم في مصر . فكان من ذلك أن أخذ يمد عدايته إلى جيش مصر ، ايصلح من شأنه ليكون عصد جيش الشام ، ويصيران معا يدا واحدة في مواجهة العدو .

وكمان نور الدين قد أمده بقوة جديدة على رأسها أخو صلاح الدين توران شاه بن أبوب ، فأعانه ذلك على مهمة الإصلاح التي يدأها .

وكان صلاح الدين قد أخذ في استمالة قلوب الناس إليه بالجود أحيانا وبالعدل أحيانا وبالسياسة أحيانا وفي الحقيقة لا يأسر الناس إلا الإحسان إليهم ، وقد صدق الشاعر الحكيم في قوله :

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان

وأغدى المال على جميع العساكر المصريين والشاميين قدانوا له بالطاعة وأحبوه حيا شديدا ..

ولكن ذلك العمل لم يرض طائفة من الناس الذين رأوا في صلاح الدين خطرا عليهم وقضاء على نفوذهم ..

وفى العقيقة أن صلاح الدين قد خيب ظنون العاضد ، لأنه كان يريده أداة فى يده فإذا به يتحول إلى قوة تتحكم فى الأمور ، وتستبد بالحكم ، لقد أصبح فى نظر الخليفة صورة من الوزراء السابقين مع اختلاف ، هو كمن سبقه فى استلاب الأمر من الخليفة ، ولكنه غيرهم فى أن توجه صلاح الدين كان للخير ومصلحة البلاد لا لمنفعة شخصية كما كان الوزراء السابقون يفعلون . . .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٤٤٧ .

وعلى أيَّ فقد صاق بصلاح الدين أصحاب المطامع والأغراض ، وفي مقدمة هؤلاء مؤتمن الخلافة ، وهو خصى اسمه جوهر ، كان يتحكم في القصر ، ويستبد بالأمر . تتبه له صلاح الدين ورصد أعماله وعرف أنه سبب من أسباب فساد الحكم وتزيين الشر الخليفة ، فقرر التخلص منه في الوقت المناسب . .

إلا أن هذا الخصى كان قد دبر في نفسه أمرا وهو التخلص من صلاح الدين وأعوانه في مصر . ولكن كيف يتم ذلك ؟ إنه لا يتم في نظرهذا الخصى إلا بواسطة الصليبيين .

ونفذ الغصى عزمه بأن أرسل للصليبيين كتابا مضمونه أن بحصر الصليبيون في حملة إلى مصر فحيللذ لابد أن يخرج صلاح الدين للقائهم بجنده ، فيؤخذ من بقى من أصحابه بالقاهرة بجنود الخلافة ثم يتبع من ورائه ويواجهه الصليبيون من أمامه ، فتكون الدائرة عليه .. هكذا رسموا وبيتوا .

وأيا كانت الخطة التى تضمنها خطاب مؤتمن الخلافة للصليبيين فإن هذا الخطاب وقع تحت يد صلاح الدين قبل وصوله ، وقبض على حامله عند قرية قريبة من بليس اسمها ، البئر البيضاء ، .

وقصة القبض على هذا العميل طريفة تستحق التسجيل . وفحواها أن رجلا من التركمان من رجال صلاح الدين كان في هذا المكان فرأى مع رجل ققير يلبس ثيابا ممزقة نطين جديدين ليس بهما أثر للمشي وهر يحملهما في يده ، فأنكرهما فأخذهما مع صاحبهما وجهاء بهما إلى صلاح الدين ، ففتق صلاح الدين النملين فوجد فيهما المكاتبة المشار إليها ، فتحرى صلاح الدين عن صاحب الخط فعرف أنه كاتب يهودى، فاستدعاه وحين أدرك هذا الرجل أنه مقتول نطق بالشهادئين وأعلن إسلامه . وطمأنه صلاح الدين ومازال به حتى اعترف تقصيليا بالمزامرة المرسومة ، وأن المحرك لها مؤتمن الخلافة . فأمه صلاح الدين واكنه جعله تحت الملاحظة ..

وكتم صلاح الدين ما اطلع عليه . ولكن الخصى خامره شعور خفى باطلاع صلاح الدين على ما نوى ، فاحترس ، ولزم القصر خوفا وحذرا .

وأمد صلاح الدين في حبل الإغضاء عنه ، وعدم التحدث في شأنه وموضوعه . حتى غلب على ظن هذا الخصى أن صلاح الدين لا يعرف عن المؤامرة شيئا ، وأمن على نفسه . وتجرأ على الخروج من القصر .

وفى بوم خرج من القصر قاصدا قرية الخرقانية القريبة من قليوب ، وكان له بها منزل يقصده الفترة بعد الفترة الاقتناص لذاته ، وقضاء بعض أوقاته .

فأرسل صلاح الدين خلفه من هجم عليه وقطع رأسه ، واستراح من خبثه ومكره . ولكن السودان ثاروا صند صلاح الدين ثورة عديفة ، وكانوا أكثر من خمسين ألفا ، وكانت لهم هيبة في الدولة يعمل أي وزير حسابها ، وحسب العاصد أن ثورة السودان سوف تخلصه من صلاح الدين ولذلك حين جرد صلاح الدين جيشه للقصاء على هذه الثورة ، ونشبت معركة حامية حول القصر ، أمرالعاصد جدوده بالقصر أن يقذفوا جدود الشام بالحجارة والنشاب .

وعند ذلك هدد توران شاه \_ شقيق صلاح الدين \_ بإشعال الدار في قصر الماصد وإحراق منظرة الخلافة ، فتراجع الخليفة فورا عن موقفه وأصدر أمرا لتوران شاه يقول له فيه : دونكم هؤلاء الكلاب أخرجوهم من بلاذكم ،

وكان السردان يعتمدون على تأييد الغليفة لهم ، فلما رأوا تخاذله عنهم ، وإصداره أمرا بقتالهم وإخراجهم فت ذلك في أعضادهم ، فجبدوا وتخاذلوا وأسرعوا يفرون ويهربون في كل جانب .

وتبعتهم سيوف الشاميين تقتل فيهم وتحرق الدور التي يلجدون إليها حتى قطع دابرهم ولم يبق لهم شأن بعد ذلك .

كما أمر صالاح الدين بإشعال الدار في تكنات حرس الخليفة وكانوا جماعة من الأرمن ، ويذلك أخرس أصواتهم ، وقطع عليهم التفكير فيما فكر فيه السودان قبلهم .

لقد قطع صلاح الدين بذلك أصابع الغيانة وقصّى على رءوس الفتنة التي كان يمكن أن تقف في طريقه حين يفكر في جهاد الصليبيين واستئصال شأفتهم .

ويذلك استئب الأمر لصلاح الدين في الوزارة بهذه الأعمال الكبيرة ، ولم يبق في طريقه إلى المتئب الأمطاع المتئب الدين في الموزاة الأموال والأراضي دون بقية الرعية ، ويدفعهم الحرص على أمرائهم وممتلكاتهم إلى ممالاة العدو ومساندة الفاسدين . فما كان من صلاح الدين إلا أن تخلص من هؤلاء أيضا ووزع ممتلكاتهم ، وأحل محلهم جماعة من المخلصين له حتى يضمن الأمن والاستقرار .

وكان في كل ذلك لا يقعل شيئا إلا باسم نور الدين ، وهذا هو الذي أبقى الرباط بينه وبينه قائما . ولم يفعل شيئا من ذلك باسم الخلافة ، وهذا هو الذي أزعج منه الخليفة العاصند ، ولكن صلاح الدين كان مطمئنا إلى عمله ، لأنه يفكر في مصلحة الإسلام وعلم أن الذي يعمل في مصلحة الإسلام هو الملك العادل نور الدين ، أما العاصد فقد أفسده المحيطون به ولم تعد مصلحة الإسلام تهمه في قايل ولا كثير .

وثبتت قواعد صلاح الدين في مصر ، وقوى أمره ونفوذه ، ولم يعد التخلص من الخلافة في مصر إلا مسألة وقت ، وكان حين يكتب لدور الدين لا يكتب له باللقب الذي منحه الماصد بل كان يكتب له وهو في مدتهى التواضع والخضوع ، احتفاظا بالعلاقة الطيبة معه ، لأن المصلحة تقضى بذلك ، وهو لا يستطيع أن يحقق هدفه الفائي بدن ماز دة نور الدين .

\* \* \*

# اعتداء صليبى على مصر

لعلنا نتذكر الرسالة التي أرسلها شاور إلى الصليبيين يستنجد بهم ضد أسد الدين شيركوه ، وقال لهم : في هذه المرة يكون قدومكم إلى دمياط برا وبحرا .

وقتل شاور ولم ير استجابة الصليبيين لرسالته ..

لقد فكر الصاببيون جيدا ، وأدركرا أن الشام ومصر أصبحتا جبهة واحدة ومعنى ذلك القضاء عليهم وعلى وجودهم في الشرق العربي ، وعلى ذلك فلابد من إفساد أمر هذه الوحدة ، وإيجاد جو من القلق والرعب يعيش فيه الناس حتى لا يهدأ بالهم ويتفرغوا للصايبيين . .

لقد أرادوا أن يطبقوا قاعدة : خذ العدو قبل أن يأخذك ، أو قاعدة العثل الدارج الذى يقول : ، تغد بفلان قبل أن يتعشى بك ، وهذا كله يترجم عن قلق الصليبيين وخوفهم من المستقبل .

لقد رأى المسليبيون أن هذاك قواعد بحرية قوية في يد المصريين ومن شأن هذه القواعد أن تهدد سلطان الصليبيين ، ومن أمثال هذه القواعد البحرية الإسكندرية ودمياط ، فلابد من زعزعة استقرار المصريين في هذه القواعد حتى لا تكون سيادة بحرية إلا الصليبيين فقط ، وبذلك يصنعون سلامتهم ويقاءهم وسيادتهم في البحر وأراد الصليبيون في الشرق أن يجندوا الرأى الصليبي العام في أوروبا فأرسل ، أمورى ، وفودا إلى مختلف أنحاء أوروبا تنهي إلى الحكام هذاك مدى الخوف والرعب الذي يعيش فيه المصليبيون في الشرق ، وأن المسلمين يبيتون الذية لأخذ ببت المقدس وبقية الأماكن التي يسيطر عليها الصليبيون ، فلابد من إجهاض هذه النيات قبل أن تصبح حقيقة واقعة وعلى ذلك فمن الصرورى تجريد حملة قوية على دمياط لأخذها وامتلاكها ، لقد ذهبت الوفود إلى ألماني وفرنسا وإنجلترا وسقلية ولم تأت سفارة هذه الوفود بلي ألماني وفرنسا وإنجلترا وسقلية ولم تأت سفارة هذه الوفود بلتيجة ، فكان لزاما على ، أمورى ، ملك بيت المقدس أن يستنجد ببيزنطة ، وسرعان مالبي امبراطور بيزنطة طلب أمورى وأعد أسطولا كبيرا ، غادر مياه الدرنيل في يوليو سنة ١١٩٩ واتجه إلى قبرص حيث انضمت إلى هذا الأسطول

بعض القطع الأخرى ، ثم توجه هذا الأسطول إلى صور ثم عكا حيث اجتمع القادة الأوروبيون مع إخوانهم الصليبيين لوضع الخطة اللازمة لمغزو مصرعن طريق ميذائها الغوى ، دمياط ، ثم السيطرة عليها سيطرة تامة ، يشور إلى ذلك ماتصمله المرسوم الذى أصدره الملك ، أمورى ، والذى يتضمن صرورة تخصيص جزء من إيرادالمدن المصرية الغنية مثل الفسطاط وتديس ودمياط والمحلة والإسكندرية وقوص وأطفيح وأسوان والغيرم لهؤلاء الذين المتركوا في الغزو (١)

فهذا يدل على أن هذه العملة جاءت وفي نينها السيطرة الكاملة على مصر ، والبقاء فيها للأيد .

وجاء الأسطول الصليبي المجهز تجهيزا قويا في البحر ، وصحبته عن طريق البر حملة جرارة بدأت من عسقلان ، وأخذت طريقها إلى الفرما ، ومنها إلى دمياط ..

وقد اصطحب الغزاة معهم كل ما يازم من أدوات الحصار والقتال والهجوم والتدمير .. وعسكر الأسطول أمام دمياط ولكنه لم يستطع دخول الميناء لأن هناك سلاسل حديدية قوية كانت ممتدة بعرض الشاطئ في الميناء لتمنع دخول سفن الأعداء .. كان مجئ الأعداء إلى دمياط في صفر سنة خمس وستين وخمسمائة .

### مواجهة صلاح الدين للغزو

وكان خبر حملة الصليبيين قدنما إلى صلاح الدين ، ولكنه كان يظن أنها تستهدف بلبيس أو الإسكندرية أو القاهرة . تلك الأماكن التى سبق أن جاء إليها الصليبيون ولذلك فقد أسرع بتحصين تلك الأماكن وإقامة الاستحكامات اللازمة حولها ولكنه فوجئ بأن العدو خالف ظنه ، جاء إلى مكان غير متوقع وهو دمياط . وتحرج موقف صلاح الدين ، وهو في وقت ما زالت فيه المؤامرات الداخلية تحاك له، بعد إيقاعه بالسودان تلك الوقعة المنيفة التي تحدثنا عنها .

ولم يبق أمامه إلا الاستنجاد بنور الدين ، فهو الذي يستطيع أن يمده بالقوة والعتاد

<sup>(</sup>١) الناصر صلاح الدين ص ٨٦ ..

حتى يتمكن من صد هذا الهجوم الغادر ، وأرسل رسالة فورية إلى نور الدين يقول له :

إن خرجت من مصر خلفنى أهلها بسوء ، وإن قعدت عن دمياط أذذها الفرنج وجعارها معقلا لهم وتقوون بها على أذذ مصر كلها (١٠) .

ومع ذلك فإن صلاح الدين لم يقعد حتى يأتيه مدد نورالدين ، ولم يبأس ولم يستسلم ، بل شد العزم ، وعقد الهمة على الجهاد ، وأخذ يعبئ جيشه لدرء هذا الخطر المفاجئ .

وأرسل خاله شهاب الدين وابن أخيه تقى الدين عمر على رأس فرقة قوية من الجيش استطاعت دخول دمياط ، وأخذت في دفع الأعداء وصدهم .

وأخذ صلاح الدين يمدهما بالسلاح والذخيرة والمؤونة اللازمة مما أضعف موقف المهاجمين .

وتفتقت أذهان المصريين الدهاة عن حيلة أحدثت أثرها القوى في أسطول الصليبيين ، فقد استغل أهل دمياط ظاهرة جريان تيار النيل من الجنوب إلى الشمال وأطلقوا على سطح الماء أواني فخارية بها مواد مشتطة ، فكانت تصطدم بسفن الأسطول النيزنطي فتنزل به أعظم المضرر ، مما اضطر الأسطول إلى الابتعاد عن لسان الديل وعن المدينة (\*) فخفف ذلك من قوة الحصار ...

وازدادت قوات صدلاح الدين في دمياط ، وتأهبت لملاقاة قوات الصليبيين ، في الوقت الذي اشتد الجوع بقوات الصليبيين بعد أن فقدت مؤونتها ، وكانوا يظنون أنهم سيتمكنون من احتلال دمياط بسرعة ومنها تكون ذخيرتهم ومؤونتهم .

واقترح القائد البيزنطى على أمورى أن يقوم الصليبيون بهجوم شامل على دمياط للتخلص من وطأة الجوع ، ولكن أمورى عارض هذا الاقتراح بشدة لأنه أحس بكثرة جلود صلاح الدين في المدينة وقوة استعدادهم .

144

<sup>(</sup>١)البداية والنهاية ج ١٢ من ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) الناصر صلاح الدين ص ٨٨ ..

وبذلك دب الخلاف في صفوف الصليديين ، وأحسوا بالضعف والتخاذل ، ففكروا في فك الحصار والعودة من حيث أتوا وفي الوقت نفسه كان نور الدين قد أرسل إلى مصر أمدادا من الجيوش يتبع بعضها بعضا ، ولم يكتف بذلك ، فقد انتهز هذه الفرصة فأرسل إلى حصون الصليبيين في الشام جيوشا أخذت في مهاجمتها ودكها وأسر من فيها واغتنام أموالها ، وبذلك غنم وأسر وقتل أعدادا كبيرة من الصليبيين ..

وكان هذا سببا آخر من أسباب سرعة الصليبيين في الجلاء عن دمياط. قال ابن الأثير في تشبيه الصليبيين في قشلهم هذا إنهم أصبحوا كالنعامة التي خرجت تطلب قرنين فعادت بلا أذنين (١).

وهكذا فشلت الحملة الصليبية على دمياط فشلا ذريها ، وضاعف من شدة الخسائر التى حاقت بها أن الأسطول البيزنطى فى أثناه رجوعه لم يستطع بحارته السيطرة عليه بسبب ما أصابهم من جوع وإرهاق فغرق كثير من قطعه ، وظلت الأمواج تتقاذف جثث الجنود وتلقيها على الشاطئ لتكون عبرة لمن يعتبر . .

# أثر المهلة في تدعيم موتف صلاح الدين

وكان لهزيمة الصليبيين أثر كبير في تدعيم موقف صلاح الدين وتثبيت أقدامه في مصر ، وقد أمده العاصد تقديرا لجهوده بألف ألف ديدار ، فأنفقها صلاح الدين على تقوية الجيش وكانت هذه لفتة ذكية منه ، ولمحة تدل على نبل غايته وشرف مقصوده .

وكان نور الدين قد أرسل والد صلاح الدين إليه مع إمدادات الجيش التي جاءت لصلاح الدين ، ليكون معينا لولده في إدارة شئون العكم وليحثه على سرعة قطع دابر الخلافة الفاطمية في مصر ..

وقد أحسن العاضد استقبال والد صلاح الدين ، وخرج لتلقيه بنفسه إكراما لولده وتقديرا لجهوده ، ثم أقطعه الإسكندرية ويمياط له ولولده من بعده <sup>(٧)</sup> ..

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ـ التاريخ الباهر ص ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ج ١٢ من ٢٦٠ ..

قال الدكتور قاسم عبده قاسم: لقد أثبتت الأحداث أن صلاح الدين الأيوبي هو بطل هذه الحقبة الحرجة في تاريخ المنطقة العربية آنذاك ، وكانت وزارة صلاح الدين في خدمة العاصد آخر الفاطميين بمثابة الفترة الانتقالية لتألق نجمه ، وكان فشل مشروع أمورى بشن حملة مشتركة مع البيزنطيين صند مصر سنة ٦٦٥ هـ / ١٦٦٩ م وحصارهم الفاشل لميذاء دمياط على مدى خممين يوما بمثابة الإعلان عن أن هذا القائد الشاب قد دعم حكمه ، وأطمأن إلى سلامة مركزه السياسي (١).

### طرورة الارتباط بين مصر والشام

وقد ثبت وقيدا الآن بعد هذه العملة العمليبية أنه لابد من تقوية الصلة بين الشام ومصر ، بعد أن امتدت أطماع الصليبيين ووسعوا دائرة اعتداءاتهم وأطماعهم ، ولا سبيل إلى قمع هذه الاعتداءات والأطماع إلا بأن يكون المصريون والشاميون يدا واحدة . وأصبح الهدف الآن أمام نور الدين هو البحث عن وسيلة لتقوية الاتصال بين القاهرة ودمشق لتدعيم هذه الرابطة بين القطرين .

لقد نظر نور الدين فوجد الصليبين يحكمون سيطرتهم على الأردن ووادى عربة بما فيه من حصون ، ويعنى ذلك تحكمهم في صحراء النقب بين البحر الميت والبحر الأحمر ، وكانت أيلة تحت قبضتهم ، وبذلك أصبح الطريق البرى بين مصر والشام مقطوعا ، وقد مكن هذا الموقف الصليبيين من إغارتهم على القوافل المتنقلة بين الحجاز ومصر والشام .

وكان لابد من تأمين هذه الفوافل بأن تصحبها قوات عسكرية نشيطة أو القيام بحركات عسكرية نشيطة أو القيام بحركات عسكرية مضادة تشغل الصليبيين عن مهاجمة القوافل العربية العابرة ، وقد حدث أن لجأ نور الدين إلى الإغارة على حصن الكرك سنة ١١٧٠ م ليمكن قافلة يقردها نجم الدين أيوب والد صلاح الدين من العبور إلى مصر (١) .

لقد أصبحت الوحدة بين مصر والشام هدفا حيويا لنور الدين ، ولكن لن يتم ذلك

<sup>(</sup>١) ماهية الحروب الصليبية ص ١٤٢ ..

<sup>(</sup>٢) الناصر صلاح الدين ص ٩٠ .

إلا بإسقاط الخلافة الفاطعية التى تقف حجر عثرة فى هذا الطريق الذى يحقق انتصار المسلمين الخارق على الصليبيين ، ولذلك أخذ نور الدين يلح على صلاح الدين بضرورة الإسراع فى إسقاط هذه الخلافة لتحقيق هذا الحلم .. ولكن لكل شئ أوان، ولكل أمر عدة والحاضر برى مالا يرى الغائب وإن غداً لناظره قريب ..

### بين الناصر والعاضد

كان لانتصار الناصر صلاح الدين على الصليبيين في موقعة دمياط هذه أثر طب، وقد تلقى العاصد هذا الذبر باستصان كبير وفرح شديد ..

وفى يوم جاءه صلاح الدين وجلس إليه وأخذا يتذاكران فى أخبار هذه الموقعة ، فأخذ صلاح الدين بثدى على نور الدين ثناء شديدا ، ويذكر من أخباره ووقائعه مع الصليبيين ما يدل على صبره وشجاعته وجهاده ورغبته فى نصرة الإسلام ..

فأراد الخليفة العاضد أن يعرف المزيد عن أخبار هذا السلطان فقال له صلاح الدين: ماذا أقول لك يا أمير المؤمدين أكثر من أن هذا الرجل لا يشغله أى شئ عن تحقيق أمله في إخراج الصليبيين من بلاد المسلمين ، ورفع راية الإسلام فوق كل حصن بحتله هؤلاء الملاعين ..

إنه يا أمير المؤمنين لا لذة له في الحياة إلا العث على الجهاد وتدريب الجنود على القتال والاستعداد للحرب ، وتعريفهم معنى البطولة والاستشهاد في سبيل الله .

فسأله العاصد : وكيف يقضى نور الدين وقت فراغه ؟

فقال صلاح الدين: إن نور الدين لا فراغ لديه على الإطلاق فهو إما في ميدان الحرب يجاهد الصليبيين، وإما في ساحات التدريب بين جنوده بشهد تدريباتهم ويراقب مناوراتهم، ويشجع الأبطال منهم على مزيد من التقدم والبطولة، فإذا ما وجد وقت فراغ عنده بعد ذلك فإنه يقضيه في حلقات العلم وسماع الأحاديث الشريفة.

فقال العاصد : لله دره ما أعظمه من بطل ، وما أفصله من قائد .

فقال صلاح الدين : وإنه ليظل في أوقات اشتداد البلاء على المسلمين مؤرقا لا يقر

له جنب ، ولا يغمض له جفن حتى يطمئن على سلامة الناس وارتفاع البلاء .

أرأيت يا أمير المؤمنين حين جاء الصليبيون في المرة السابقة وقد وصله خطابك مستنجدا به ؟ إنه كان في منتهى الانشغال بسبب ذلك ، ولقد أرسلني وعمى إليك على رأس حملة قوية وخرج بنفسه في وداعنا ، وهو يحثنا على الإسراع ، ويشجعنا على لقاء المعدو ، وألا تأخذنا به رحمة ، لقد كان همه الوجيد إنقاذ مصر من هؤلاء المعتدين ، ولم يعد إلى دمشق ، بل ظل مقيما برأس الماء على الحدود ينتظر ورود المبشرات التي تبشره بانتصار المسلمين على الفرنجة أو برحيل الفرنجة عن البلاد ، فلما وصل إليه ذلك فرح وحمد الله وسجد لله شاكرا وأمر بصرب البشائر في سائر بلاده ويث رسله بذلك إلى الآفاق .

واستطاب العاصد الحديث عن نور الدين ، وكأنما أراد صلاح الدين أن يقدم صورة واضحة عن هذا السلطان للعاصد لعله يزيل بذلك ما كان قد علق في ذهنه من أقوال الوشاة والمغرضين الذين لا هم لهم إلا إفساد صور النابهين والمخلصين ، فقال صلاح الدين : ثم إنه غيور على المسلمين ، برا بالفقراء ، عطوفا عليهم كأنه لهم أب رحيم ، وأقس عليك قصة تشير إلى ذك .

فقال العاضد : ما هذه القصة ؟

قال صلاح الدين: إن خزائن من المال كانت مرصودة للإنفاق على مقومات الجهاد وما يتعلق به . وضافت يده ذات مرة وعجز بيت المال عن أداء بعض الأعطيات للجند .

فقال له بعض مستشاريه: إن في بلادك إدارات كثيرة وصلات عظيمة وأوقافا وقفها أهل الخير على الفقهاء والفقراء والقراء والصوفية فلو استعدت الآن بها كان أفضل .

فما تظن أن يكون رد نور الدين على هؤلاء ؟

قال العاصد : بماذا رد ؟

قال صلاح الدين : لقد غضب نور الدين غضبا شديدا وقال : والله إنسي لأرجو

النصر بهؤلاء القوم ، لأن النبي ﷺ قال : ﴿ إِنَّمَا تَرَزَقُونَ وَتَصْرُونُ بِصَعْفَائِكُم ﴾ فكيف أفكم عسلات قوم يقاتلون على بدعائهم وأنا نائم في فراشي بسهام لا تخطئ وقد وأصرف هذه الصلات إلى من لا يقاتل على إلا إذا رآني بسهام قد تخطئ وقد تصيب ؟ ثم إن هؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال أصرفه لهم ، فكيف أعطيه غير هم ؟ فسكته ا .

فقال العاضد : لله ما أعظمه وما أحكمه ! هكذا يكون القائد الحكيم ..

قال صلاح الدين مواصلا حديثه عن نور الدين: والله يا أمير المؤمدين ما علمنا شيئا في هذه الدنيا يمكن أن يشغل نور الدين عن الجهاد في مبيل الله ، ولو لحظة ، وإن أحدنا إذا أراد أن يحدثه ويضمن إقباله عليه وانقياده إليه قرأ عليه حديثا شريفا في موضوع الجهاد ..

ولقد ذكر بعض من جاءوا قريبا من الشام أن نور الدين حين نزل الفرنج بدمياط ، هاله ذلك ، وكان في مجلس علم وقرئ عليه جزء من حديث رسول الله تقة ، وكان هذا الحديث مسلسلا بالتبسم فطلب منه بعض الحاضرين أن يبتسم للتم السلسلة على ما عرف من علماء الحديث ، فغضب نور الدين وقال : إنى لأستحيى من الله تعالى أن يرانى مبتسما والمسلمون بدمياط محاصرون بالفرنج ..

إنه كان يؤمن بالأثر الذي يقول : من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم .

وقد ملأت هذه السيرة نفس العاضد إعجابا بنور الدين ، وقال لصلاح الدين : لقد أكرمه الله أن وجد من حوله من يعينه على مهمته ، وهياً له بطانة كريمه تحثه على الخير وتشجعه عليه ، وهذا من إكرام الله له . وإندى لأنظر إلى من حولى هذا فلا أجد إلا وزراء لا هم لهم إلا جمع المال والتنازع فيما بينهم على الملك والسلطان (1) ..

فقال له صلاح الدين : يحفظ الله مولاي ويقيه سوء العاقبة .

وكانت سيرة نور الدين جديرة بأن تروى فعلا لتكون نموذجا لكل من يتصدى القيادة المسلمين وتولى أمورهم ..

<sup>(</sup>١) مىلاح الدين بطل حطين ص ٤٤،٤٠ ..

وإن مثل هذا القائد يسدده الله ويرشده ، ويدير بصبورته [كراما له حتى إنه ليرى بعين البصيرة ما لا يراه غيره . كما حدث لعمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ حين كان مشغولا وأمر الجهاد ، رأى وهو واقف يخطب على منبر المسجد النبوى في المدينة جيشا من جيوش المسلمين في الشام يكاد يحصر ويطوقه العدو من خلفه ، فهتف به في أثناء خطابه قائلا يا سارية الجبل .

ومن العجيب أن سارية سمعه ، وتنبه فأخذ حذره ، ونجا وانتصر ، وأخبر بالواقعة حين رجع سالما غانما إلى المدينة .

ومما يدل على اهتمام نور الدين بأمر المسلمين ، ومتابعته لأخبار الحملة التي أرسلها إلى مصر لصد الصلوبيين عن دمياط ، أنه كان يظل متهجدا طول الليل يدعو الله بالنصر للمسلمين والهزيمة لأعدائهم ..

ورأى إمامه الذي كان يصلى به النبي ، في المنام يقول له : بشر نور الدين بأن الفرنج رحلوا عن دمياط في هذه الليلة وقد سبقت الإشارة إلى هذه الرويا ..

# رؤيا عجيبة لنور الدين

وقد رأى نور الدين في أثناء انشغاله بحرب الصليبيين رؤيا أفزعته وهالته .

رأى فى نومه أن النبى ﷺ جاءه وأشار إلى رجلين أشقرين وهو يقول : أنجدنى من هذين ..

رأى نور الدين هذه الرؤيا ثلاث مرات في ليلة واحدة ..

فأرسل في طلب الوزير جمال الدين الموصلي وكان معروفا بالتقوى والصلاح وقص عليه روياه .

فقال له الوزير : رما قعودك ؟ هذا أمر حدث فى مدينة الرسول ﷺ ليس له غيرك، فاخرج الآن إلى مدينة الرسول ﷺ واكتم أمرك .

وما طلعت الشمس حتى كان نور الدين في طريقه إلى المدينة ، حتى بلغها بعد مسيرة سنة عشر يومًا ..

وقصد المسجد وصلى فى الروضة الشريفة . ثم جلس لا يدرى ماذا يفعل واستدعى أهل المدينة فوزع عليهم الهدايا والهبات المتى كان قد حملها معه ثم قال : هل بقى أحد لم يأخذ حظه ؟

قالوا: لم يبق إلا رجلان من أهل الأندلس صالحان غنيان ، لا يأخذان من أحد شيئا، بل إنهما يكثران الصدقة على أهل الحاجة ..

قال : على بهما .

وجئ بالرجلين ، فرأى فيهما شبها من ذينك الرجلين اللذين رآهما في المنام ... وأشار اليهما النبي ﷺ و ولكنهما كانا في حديثهما مثالا للتقوى والصلاح .

وإن أهل المدينة ليشهدون لهما بكثرة الصيام والمسلاة والصدفة ، وإنهما ليلازمان الصلاة في الروضة ، ويكثران من زيارة المجرة النبوية والبقيع وبقية المشاهد الأخرى في المدينة ، ولا بردان لسائل حاجة .

ولكن ذلك لم يبدد ما وقر في نفس نور الدين من وساوس وشكوك حولهما فقصد إلى دارهما وكانت قريبة من الحرم ، فرأى فيها مالا كثيرا ، وأخذ يجوس خلال الدار يتفقد حجراتها وأفنيتها ، ثم رفع حصيرا في إحدى الغرف فإذا تحته سرداب صوب الحجرة النبوية .

واضطريت المدينة المنورة حين بلغها النبأ ، وأصبح الناس بين مصدق ومكذب ، ولكن الزجلين ـ وقد برح بهما الصرب ـ اعترفا لنور الدين بالسر الخطير .

قالا: لقد أوفدهما الصليبيون في زي حجاج من المغرب ، وأمدوهما بأموال طائلة للاحتوال على سرقة جثمان الرسول ﷺ .

فأمر نور الدين يضرب أعناقهما .

ثم عمد إلى المجرة النبوية فعفر حولها خندقا عظيما حتى بلغ منابع الماء ، ثم صب الرصاص حتى ملأ الخندق ، وصار منه سورمتين لا تنفد منه يد آثمة ولا ينال منه يد الزمان (١) .

<sup>(</sup>١) في ظلال الحرمين لكامل حته ص ١٤٧ دار المعرف . وقد نقل صاحب هذه القصة عن بعض ي

إن اختصاص نور الدين من بين حكام العالم الإسلامي بهذا العمل دليل على إخلاصه الشديد ، واهتمامه بأمر المسلمين وحرصه على المحافظة على الدين ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ،والله ذو فضل على المؤمنين .

#### وانتهت الفلانة الفاطهية

كان نور الدين حريصا حرصا زائدا على إنهاء الخلافة الفاطمية ، وقد حث صلاح الدين على سرعة تنفيذ هذا الأمر عن طريق قطع الدعاء في الخطبة يوم الجمعة للخليفة الفاطمي والاستبدال به الدعاء للخليفة العباسي في بغداد .

ورأى أن هذا الأمر لا ينبغى أن يكون فى كتاب يرسله نورالدين إلى صلاح الدين بل يجب أن يحمله رسول من قبله إلى صلاح الدين . وإن أحق وأفصل من يحمل هذه الرسالة هو نجم الدين أيوب نفسه والدصلاح الدين ..

هو الرجل الذى تؤهله خبرته وحلكته السياسية ، وتاريخه النصالي وغيرته الشديدة على مصلحة الإسلام للقيام بهذه المهمة . .

وعلى ذلك فقد أرسله نور الدين مفوضا عده لولده صلاح الدين لينهى إليه هذا الأمر ويحمله على صنرورة تنفيذه ، وقد انتهز نور الدين فرصة إرسال الإمدادات لصلاح الدين في أثناء حصار الصليبين لدمياط فأرسل نجم الدين على رأس قوة ، ليبدوأن إرساله أمر طبيعي لا هدف من ورائه إلا الإمداد بالجنود ، وإن كان بعض الرواة يذكر أن صلاح الدين نفسه هو الذي طلب من نور الدين أن يمده بأبيه ليكمل لله المسرور في مصر .

وجاء أيوب إلى مصر . وأحسن العاصد استقباله كما أسلفنا .

قال أبو شامة : خرج العاصد لتلقيه عند ظاهر باب الفتوح تعت شجرة : الإهليلج ، وهى شجرة جميلة الشكل مورقة مظلة ذات ثمر منه ما هو أصغر أو أسود حين ينضح، وكانت هذه الشجرة تزرع بكثرة خارج باب الفقوح حيث كانت صحراء واسعة شرقى.

الدراجع ، ولكذا نرجح أن تكون هذه القصة حدثت مع والد نور الدين وهو عماد الدين زنكي
 لأنه هو الذي كان جمال الدين وزيرا له ..

الخندق فى الرمل ؛ إليها كانت تنتهى عمارة خطة الدسينية من جهة باب الفتوح ، فعرف هذا المكان باسم هذه الشجرة .

ولم يكن من عادة الخليفة الخروج لاستقبال أحد خارج قصره . ولكن خروجه لاستقبال والد صلاح الدين يدل على المدزلة التي وصل إليها ، وأن إكرام الوالد من إكرام الولد من أعجب ما شهده الذاس في هذه الأيام ، وخله العاصد على نجم الدين أيوب ، ولقبه بالملك الأفصيل ، وحمل إليه من القصر الألطاف والتحف والهدايا .

وأعظم صلاح الدين نوالده من البر والتعظيم ما أحرز به الشكر والأجر ، وأراد أن يتدازل لأبيه عن الوزارة ولكن نجم الدين أبى وقال له : يا ولدى ما اختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت كفء له ، فما ينبغى أن نغير موقع السعادة ، فحكمه صلاح الدين في الخزائن كلها (١) . وكان \_ رحمه الله \_ كريما جوادا . ،

وأقطع الخليفة نجم الدين الإسكندرية ، ودمياط والبحيرة ، كما أقطع ابده شمس الدولة ، توران شاه ، قوص وأسوان وعيذاب ..

لقد غمر العاضد هذه الأسرة بالقصل رجاء أن يكون أفرادها أعوانا له على الزمان ، ومغلصين له في خلافته ، وما يدرى ما أعده القدر علي يد هذه الأسرة بالنسبة له .

وخلا نجم الدين بابنه صلاح الدين وأسر إليه ما يريده نور الدين ، وأبلغه أن الخليفة المستنجد بالله العباسى أرسل من بغداد إلى نور الدين يعاتبه في تأخير إقامة الدعوة له بمصر . وما جئت أنا إليك إلا تعجيلا لتنفيذ هذا الأمر ، وها هي ذي رسالة نور الدين إليك . وقد جاء في نهاية هذه الرسالة وهذا أمر تجب المبادرة إليه للحظى بهذه الفسئيلة الجليلة والمنقبة الدبيلة ، قبل هجوم الموت ، وحضور الفوت ، لا سيما وإمام الوقت متطلع إلى ذلك بكليته وهو عنده من أهم أمنيته .

وأجاب صلاح الدين بأنه غير مقصر في هذا الأمر ، وأنه هو شغله الشاغل ، ولكن

<sup>(</sup>١) كتاب الروطنتين ص ٤٦٥ نقلا عن ابن شداد ..

لكل أمر عدته ، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم بين يوم وليلة ، بل يحتاج إلى تدبير وتقدير حتى يتم على الوجه الأكمل . وما علينا إلا أن نتحين الفرصة المناسبة لذلك .

وأرسل صلاح الدين رسالة الملك العادل نورالدين يعتذر إليه بالخوف من وثوب أهل مصر وامتناعهم من الإجابة إلى ذلك ، اميلهم إلى العلويين، وكانت وجهة نظر صلاح الدين سليمة ، فهو لم يضع قدمه في مصر إلا منذ شهور قلائل وقد حيكت ضده مؤامرات ومؤامرات أما الفاطميون قلهم في مصر قرنان وأكثر من الزمان ، ومن المستحيل إزالة هذا الأمر من أذهان الناس دون تهيئة له ..

وظل صلاح الدين بعلل نور الدين بالمعاذير ، حتى جاءت سنة سبع وسنين وخمسمائة واتفق أن الخليفة العاضد مرض ، ولزم الفراش ، وانتهز صلاح الدين هذه الفرصة ، وعزم على قطع الخطبة له . .

وجمع صلاح الدين مستشاريه ، واستشارهم في هذا الأمر ، فمنهم من أبدى رأيه صريحا في قطع الدعاء عن الخليفة الفاطمي وإثباته للخليفة العباسي ، ومنهم من عارض ولكنه خشي من غضب نور الدين فوافق على مضض .

وصادف أن جاء إلى مصار رجل من علماء العجم يعرف بالأمير العالم ، واجتمع معهم ، فلما رأى ما هم فيه من الإحجام قال : أنا أبتدئ بالخطبة ولا تتعرضوا أنتم لذلك، وكان هذا الرجل هو أبو عبد الله محمد بن المحسن بن الحسين بن أبى المصناء البعليكي ولكن القاضي الفاصل كان له رأى آخر ..

قال القاضى الفاضل: الرأى عندى أن تبدأ أولا بقطع الزيادة التي تضاف إلى الأذان عند الشيعة ، وهي عبارة ، حي على خير العمل ، ثم نرقب رد الفعل ، فإن تكلم الناس عرفنا أن الوقت لم يحن بعد ، وإن سكتوا ، انتقلنا إلى خطرة أخرى .

وانفقوا على هذا الرأى ، وأمروا المؤذن فى المسجد الجامع أن لا يصنيف إلى الأذان هذه السبارة ، واستمع الداس إلى الأذان لأول مرة منذ قرنين فلم يجدوا عبارة ، حى على خير العمل ، بين ألفاظه ، ولم يستغربوا ذلك ، كأنه لم يحدث شئ جديد .

واستمر الموذن في أذانه بهذه الصورة لمدة يومين فكانت الحال على ما هي عليه، فكان ذلك إيذانا بالخطوة الأخرى المرتقبة ... واتفق الرأى على ألا يصلى صلاح الدين الجمعة في المسجد الجامع ، بل يصلى في مسجد آخر ، أما أبوه نجم الدين ومعظم الأمراء فليصلوا في المسجد الجامع ، وفي مسجد آخر ، أما أبوه نجم الدين ومعظم الأمراء فليصلوا عامة في الدين ، وفي الخطبة النانية يقطع الدعاء عن العاضد ، ولا يذكر اسمه في الخطبة إطلاقا وليرقبوا أثر ذلك في النفوس ، وتطوع لإلقاء هذا الخطاب رجل عالم من الموصل ، يطلق عليه الأمير العالم وقد ذكرنا اسمه قبل ذلك ، وكان الغرض من ذلك أنه إذا ما حدث كلام أو اعتراض حول هذا الأمر اعتذر عنه أولا يتغيب صلاح الدين ، وثانيا بأن الخطيب غريب لا علم له بقاليد الخطبة في هذه الديار .

واعتلى الخطيب المنبر ، ووعظ وذكر ، فلما جاءت الخطبة الثانية ، دعا للمسلمين عامة ولم يذكر اسم العاصد على الإطلاق ولم يدع له بل دعا لصلاح الدين فقط وللأئمة المهديين عموما وصلى الناس الجمعة خلف الإمام وانصر فوا إلى بيوتهم دون أن يتحدث أحد متهم بما سمع ورأى .

فلما كانت الجمعة الثالية ، صعد الخطيب المدير وحين جاءت الخطبة الثانية قطع الدعاء عن العاصد ودعا للخليفة العباسي صراحة وبذلك انقطعت الخلافة الفاطمية رسميا في مصر ، وأصبحت مصر تابعة للخلافة العباسية في بغداد ... كما كانت قبل قرنين من الزمان ... لقد تم هذا الانقلاب سلميا دون أن تراق فيه نقطة دم واحدة ، وهذا من أعاجيب الانقلابات .

#### أثر ذلك عند العاضد

كان العاضد كما قلنا مريضا ، لم يشهد ما حدث بنفسه ، ولكن الخبر بلغه وعلم أن اسمه انقطع من الخطبة ، فتحسر اذلك حسرة شديدة عجلت بوفاته .

وقيل إن سبب وفاته لم يكن التحسر والحزن - وهذا سبب كاف فعلا من أسباب الموت ، وكثيرا ما يموت الإنسان كمدا وحزنا - ولكن هناك سبب آخر هو الانتحار . .

فقد قال بعض الرواة: إنه امتص فص خاتمه وكان تحته السم فمات لساعته،

ولئن كان ذلك قد حدث فعلا فهو سوء خاتمة والعياذ بالله . . وهو دليل على أن هذا الخليفة لم يكن على صلة وثيقة بالله ، ولم يكن فعلا من السلالة الطاهرة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا .

وقيل : إنه عثر من شدة الاضطراب حين بلغه الخبر فسقط سقطة أودت بحياته ولحل ذلك هو الأوفق والأصح .

وحين نما خير موته إلى الناصر صلاح الدين تأثر وخزن ، وقال : لو علمنا أنه يموت في هذه الجمعة ما غصصناه برفع اسمه من الخطبة .

فقال القاضى الفاضل: لو علم أنكم ما ترفعون اسمه من الخطبة ما مات وأتبع ذلك تاليا قوله تعالى ﴿ قَلَ اللَّهِم مالكُ الملكُ تَوْتَى الْملكُ مِن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير ﴾(١).

كان ببن قطع الخطبة عن العاصد وبين موته عشرة أيام ، حيث قطعت الخطبة فى أول المحرم وتوفى هو فى يوم عاشوراء سنة سبع وستين وخمسمائة وقد تأثر صلاح الدين لموته ، وجلس للعزاء ، وأغرب فى الحزن والبكاء على ما يقول العماد الأصفهانى \_ وبلغ الغاية فى إجمال أمره والتوديم له إلى قيره .

ثم تسلم القصر بما فيه من خزائنه ودفائنه ، ووكل عليه بهاء الدين قراقوش وأمره بإحصاء ما فيه واستنابه عليه حتى أصبح لا يدخل شئ ولا يخرج من القصر إلا بعلمه وتحت سمعه وبصره .

ونقل أولاد الخليفة إلى دار مشهورة اسمها دار ، برجوان ، في حارة تعرف بهذا الاسم متفرعة من شارع الجيش في القاهرة قريب من باب الشعرية .

وسميت الدار والحارة بهذا الاسم نسبة إلى ، برجوان ، الذي كان وزيرا للحاكم بأمر الله الفاطمي وقد قتل سنة ٩٣٠ هـ وكان مشهورا بالبزخ والمترف والغني ، وهذه

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٢٦ .

مظاهر كانت واصحة في أثناء العصر الفاطمي في أوجه وعزه ، ويلغ من ترفه وعزه أنه وجد في خزائته عند مقتله ألف سروال دبيقي ، وعدد صخم من الآلات الموسيقية المختلفة ، والطرف الثمينة النادرة ..

وكان عزلهم في هذه الدار إجراء ضروريا حتى لا يفكر أحد من شيعتهم تنصيب واحد من أيناء الخليفة ولو كان طفلا مكان أبيه والنداء به خليفة ، وكانت هذه سنة معمولا بها .

ولكن صلاح الدين - رحمه الله - أجرى على أولاد العاصد وأهله الأرزاق الهدية والعيشة الرصية ، عوضا عما فاتهم من الخلافة (١) .

وكان الخليفة العباسي الذي وصلت الخطبة باسمه هو اللخيفة المستضيئ بالله بويع له بالخلافة يوم مات أبيه في تاسع ربيع الآخر سنة ست وسنين وخمسمائة وفي تولية المستصدر قال الشاعر العماد الأصفهاني:

وارث البيرد وإبن عبم النبيي قد أضباء النزميان بالمستنضيخ فيامر حبابها الجسي جاء ببالحق والشريعة والعدل بعديث سريكل عينش هني بالعود في البزمان المضي<sup>(٢)</sup>

# فهنيتا لأهل بغداد فازوا ومضي إن كان في التزمن المثلم

#### دلالة الأسماء

وللأسماء دلالة على الأحداث في بعض الأحيان ، وكان النبي تخة يتفاءل بالطيب منها وكان يغير بعض أسماء أصحابه إلى أسماء أخرى ذات دلالة تبشيرية .

روى نافع عن ابن عمر أن كثير بن الصلت كان اسمه قليلا فسماه النبي تلك كثيرا ، وأن مطيع بن الأسود كان اسمه العاصى فسماه مطيعا ، وأن أم عاصم زوج عمر كان اسمها عاصية فسماها جميلة ، وكان يتفاءل بهذا الاسم .

<sup>(</sup>١) البداية والثهاية ج١٢ ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٦٢ .

وروى يعيش الغفارى أن النبى ﷺ أتى بناقة فقال : من يحلبها ؟ فقام رحل : فقال : أنا . فقال ﷺ ما اسمك ؟ قال : مرة قال : المحد .

ثم قام آخر ، فقال له : ما اسمك ؟ قال جمرة . قال : اقعد .

قال يعيش: ثم قمت أنا فقال: ما اسمك ؟ قلت: يعيش - قال: احليها .

ومن تفاؤله \$ بالأسماء مايرويه إياس بن مالك بن أوس الأسلمي عن أبيه قال: لما هاجر النبي \$ وأبو بكر الصديق رضى الله عنه مروا بالجحفة ، فقال النبي \$ : لمن هذه الإبل ؟ قال: لرجل من أسلم . فالنفت النبي \$ لأبي بكر وقال: سلمت إن شاء الله عز وجل ، فأناه أبي فحمله على جمل .

وررى ابن عبد البر في كتابه الاستيماب في ترجمة بريدة الأسلمي : كان النبي كله لا يتطير ولكن يتفائل ، فركب بريدة في سبعين راكبا من أهل بيته من بدي سهم ، فتلقى النبي كله فقال : من ألت ؟ قال : أنا بريدة . فالتفت النبي كله إلى أبي بكر فقال : يا أبا بكر برد أمرنا وصلح . ثم قال له : ممن أنت ؟ فقلت : من بدي سهم . قال : خرج سهمك (1) .

إن هذا يعنى أن هداك دلالة خفية بين الاسم والمسمى . قال ابن كثير: والعاصد في اللغة القاطع ، ومنه الحديث الشريف ﴿ لا يعضد شجرها ﴾ أي لا يقطع شجرها. وكان هذا الاسم للخليفة الفاطمي في مصر إشارة لقطع دولتهم وانتهاء أمرها (٢) فصادف الاسم مسماه .

كان مولد العاضد في سنة ست وأربعين وخمسمانة ، وتوفى في سنة سبع وستين وخمسمانة ، فكأنه عاش إحدى وعشرين سنة .

<sup>(</sup>۱) هذه النصوص من كتاب النبي ﷺ في مرآة أصحابه ... عبد العفيظ فرغلي س ١٧١ ، س ١٧٧ - المكتب الثقافي القاهرة .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير.

### صلاح الدين يرسل لنور الدين

وأرسل صلاح الدين إلى نورالدين يخبره بذلك ، وأنه قطع الخطية عن العاصد ووصلها بابن عباس ، كما أرسل خطابا إلى سدة الخلافة ببغداد يبشر الخليفة المستضئ بذلك ، وقد كتب هذا الخطاب بقلم الكاتب البليغ القاضي الفاضل وهذا بعض ما جاء فيه نذكره استشهادا لبلاغة القاضي الفاضل وبيان أسلوبه في الكتابة :

• ... أضحى الدين واحدا بعد ما كان أديانا ، والخلافة إذا ذكر بها أهل الخلاف لم يخروا عليها إلا صما وعميانا ، والبدعة خاشعة ، والجمعة جامعة ، والمذلة في شيع المنالل شائعة ، ذلك بأنهم اتخذرا عباد الله من دونه أولياء ، وسموا أعداء الله أصغياء ، وتقطعوا أمرهم ببنهم شيعا ، وفرقوا أمر الأمة وكان مجتمعا ، وكذبوا بالذار فعجلت لهم نار اللمتوف ، ونثرت أقلامهم الظبا حروف رءوسهم نثر الأقلام للحروف ، ومزقوا كل ممزق ، وأخذوا منهم كل مخنق ، وقطع دابرهم ووعظ أيبهم غابرهم ، ورغمت أنوفهم ممزق ، وأخذوا منهم كل مخنق ، وقطع دابرهم ووعظ أيبهم غابرهم ، ورغمت أذوفهم السيف عمن سواهم من كفار الفرنج بصائم ، ولا الليل عن سير إليهم بدائم ، ولا خفاء عن المجلس الصاحبي أن من شد عقد خلافة وحل عقد خلاف ، وقام بدولة وقعد عن المجلس الصاحبي أن من شد عقد خلافة وحل عقد خلاف ، وقام بدولة وقعد بأخرى قد عجز عنها الأخلاف والأسلاف ، فإنه مفققر إلى أن يشكر ما نصح ، ويقلد ما فتح ، يبلغ ما اقترح ، ويقدم حقه ولا يطرح ، ويقرب مكانه وإن نزح ، وتأتيه المشريفة ، وترواصل إليه أمداد التقويات الجليلة اللطيفة . . وترفع دونه الحجب المعترضة ، وترمل إليه السحب المروضة . . . (1)

# إرهاصات سبقت عودة الخلانة العباسية

وكان كل شئ في مصر مؤذنا بسقوط الغلافة الفاطمية وانتهائها ، فقد أصبح الفليفة عاجزا عن إدارة الأمور ، وقد استبد الوزراء وأصحاب المطامع ، ولم يعد في مقدوره فعل شئ ، حتى لقد رأينا كيف استعان شاور بالفرنجة لإقراره في الوزارة -

<sup>(</sup>١) كتاب الرومنتين ج ١ قسم ٢ من ٤٩٦ .

وكيف استباح البلاد لنفسه وجعلها غنيمة له يعطى منها من يشاء ويحرم من يشاء ، حتى لقد جعلها كلاً مباحا للفرنجة بما خصصه لهم من مال هو حق الشعب وسبب حياته ، ومال الله الذي استخلفه فيه فأساء فيه السيرة وحرم أهله منه .

وهذا من أشد أنواع الظلم ، والظلم مؤذن بخراب العمران .

وإذا اشتد الظلم ، وكثر الفساد ، وحم الاضطراب تطلع الناس إلى المدقد الذى يخلصهم مما هم فيه من شقاء وظلم ، وإذا عز وجود هذا المنقذ في واقعهم راودهم في أحلامهم من يتقذهم ، وبقد أصبح حال الناس كذلك في آخر الدولة الفاطعية .

ومن الرؤى التى عبرت فى هذا الأمر ما حكاء ابن المارستانى فى سيرة الوزير ابن هيبرة وكان وزيرا للمقتفى ثم للمستنجد الخليفة العباسى حتى سنة ستين وخمسمائة. قال : من عجيب ما جرى فى أمرالمصريين أن الفقيه الزاهد أبا محمد عفيف بن المبارك الأحمدى ـ رأى فى منامه سنة خمس وخمسين وخمسائة ، كأن قمرين أحدهما أنور من الآخر ، والأنور منهما مسامت للقبلة ، وله لحية سوداء فيها طول ، ويهب أدنى نسيم فيحركها ، ويظهر أثر حركتها وظلها فى الأرض ، وكان الرجل يتعجب من ذلك ، وكأنه سمع أصوات جماعة يقرأون بألحان وأصوات لم يسمع قط مثلها ، وسأل من حضر عن هذا الذى رآه فقال له : قد استبدل الناس بامامهم فاستقبل القبلة وهو يدعو الله أن يجعله إماما برا تقيا ، واستيقظ الفقيه من نومه.

وبلغ ابن هبيرة خبر هذه الرؤيا ، فقال : إن تعبيرها يشير إلى أن الإمام الذى بمصر يستبدل به ، وتكون الدعوة لبنى العباس لمكان اللحية السوداء .

وأصر الوزير على هذا التأويل ، وقوى عنده حتى أصبح كأنه حقيقة واقعة وحتى كتب لنور الدين بضرورة العمل على قطع خطبة العائد والدعاء للخليفة العباسي .

أشاع صلاح الدين بعد موت العاصد الدعاء للعباسيين ، وأعلن ذلك رسميا في الدولة، ولم يظهر رد فعل من عامة الشعب كأن الناس من طول ما مر بهم من أحزان وآلام ومظالم لم بأنهوا وما حدث .

ولكن المستفيدين من وراء الحكم الفاطمي هم الذين تأثروا بذلك .

وتنفس أهل السنة الصعداء ، وشعروا بكثير من الارتياح وأقبلوا على الإسماعيليين بتبعونهم ويقبضون عليهم .

ويعنى بالإسماعيليين أولئك القوم الذين ينسبون إلى الطائفة الإسماعيلية الباطنية ، وقد وجدت في ظل الفاطميين الأمن والسلام .

### الطائفة الإسهاعيلية

ولأن الإسماعيلية كانت ذات تأثير سياسي ، ولها أهداف تعمل على تحقيقها ، وربما الرتكبت الجرائم والموامرات في سبيل ذلك ، وقد أفرخت في ظل الدولة الفاطمية كان للزاما أن نخصها ببعض الحديث ، لاسيما وقد كان لها فرع في القاهرة ، وحدث اعتداء من بعض أفرادها على صلاح الدين الأيوبي سنحدث عنه فيما بعد .

جاء في كتاب بيان للناس الذي أصدره الأزهر الشريف ما يلي:

الإسماعيلية فرقة باطنية انتسبت للإمام إسماعيل بن جعفر الصادق ، ظاهرها التشيم لآل البيت ، وحقيقتها هدم عقائد الإسلام ، تشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان .

وهم أجداد الفاطميين والقرامطة ، يعتقدون التذاسخ والحلول ، ويعضهم يدعى ألوهية الإمام بدوع من الحلول ، ويعضهم يدعى رجعة الإمام بعد موته بصورة التناسخ.

وهذه الغرقة طائفتان إحداهما في الهند وتسمى و البهرة ، ويتركزون في وبومباي، يعترفون بالأركان الخمسة الواردة في الحديث الشريف و بنى الإسلام على خمس ...، رواه البخاري ومسلم ..

ويزيدون على ذلك ركنا سادسا اسمه والطهارات و ويتضمن تحريم الدخان والموسيقا والأفلام ، وهم في صلواتهم يجمعون بين الظهروالعصر وبين المغرب والعشاء ، ويحتفلون بغدير خم في الثامن عشر من ذي الحجة كل عام ، حيث تمت فيه الوصية لعلى بحديث ﴿ من كنت مولاه قعلى مولاه والطائفة الأخرى في وسلمية ، بسوريا وفي زنجبار وشرقى افريقيا وتسمى الأغاخانية نسبة إلى زعيمهم وأغاخان ، (١) .

وينقسم الإسماعيليون أقساما متعددة منهم القرامطة الذين اعتدوا على الكعبة سنة ٣١٩ هـ وانتزعوا الدجر الأسود من مكانه ، وهاجموا الحجاج وقتلوا منهم عددا كبيرا وهم يطوفون بالبيت الحرام ونهبوا الكعبة ..

ومنهم الفاطعيون الذين أمسوا دولتهم في المغرب ثم استقروا في مصرحتى انتهت دولتهم سنة ٣٦٧هـ .

ومنهم الحشاشون الذين تآمروا على الغلافة الفاطمية في مصر ، وأرادوا اغتيال الخليفة الفاطمي الآمر بن المستعلى ، ومؤمس هذه الفرقة الحسن بن الصباح الذي كان متعطشا للدماء ، وكانوا متعاطفين مع الصليبيين ، ومنهم غير ذلك .

ولعل أسلم هؤلاء الفرق هم طائفة البهرة الذين يعترفون بالإمام المستعلى الفاطمى ومن بعده الآمر ومن بعده الطيب ولذلك يسمون الطيبية ، وهم إسماعيلية الهدد واليمن، وهؤلاء تركوا للسياسة وعملوا بالتجارة فوصلوا إلى الهدد واختلط بهم الهندوس الذين أسلموا وعرفوا بالبهرة ، والبهرة لفظ هندى قديم معناه التاجر (").

قال ابن المارستاني فيما أورده أبو شامة في كتابه الروضتين: استطال أهل السنة على الإسماعيلية بعد سقوط العاضد، وتتبعوهم وأذلوهم، وصاروا لا يقدرون على الظهور من دورهم، وإذا وجد أحد من الأنراك إسماعيليا أخذ ثيابه، وعظمت الأذية

 <sup>(1)</sup> الموسوعة للذهبية د/ فاطمة محجوب ج ٣ ص ٥٩٩ ، نقلا عن الموسوعة الميسرة ، وبيان للناس من الأزهر الشريف ج ٢ ص ١٥ .

 <sup>(</sup>٢) المرجع السابق: العوسوعة الذهبية ص ٢٠١.

ه المحتمد الم

ومؤدى ذلك أن المصريين لم يتأثروا بسقوط الخلافة الفاطمية ، بل على العكس ابتهجوا .

وجاء فى بعض المصادر أن الإسماعيلية فى مصر لم يحركوا ساكنا أصلا عندما انقرض نسل أئمة الفاطميين فى مصر ، وقد اختفت الإسماعيلية من مصر ومن أسالى افريقية بسرعة عجيبة (٢) ، وهذا يدل على ما سبق أن قلناه : إن مصر ظلت عقيدتها سنية على الرغم من وجود الخلافة الفاطمية ، وهذه الخلافة لم تستطع التأثير على طول ما مكثنه فى مصر فى عقائد الناس .

# نور الدين يرسل للفليفة العباسى رسهيا

وأرسل نور الدين باعتباره باسط سلطانه على مصر بعد خلع العاصد ووفاته ونائبه فيها هو صلاح الدين باعتباره باسط سلطانه على مصر بعد خلع المعانى بن أبى عصرون ، وكتب معه نسخة بشارة تقرأ في كل مدينة يمر بها ، جاء في هذه البشارة: أصدرنا هذه المكاتبة إلى جميع البلاد الإسلامية عامة بما فتح الله على أيدينا رتاجه، وأوضح لنا منها جه ، وهو ما اعتمدناه من إقامة الدعوة الهادية العباسية بجميع المدن والبلاد والأقطار والأمصار المصرية والإسكندرية ومصر والقاهرة ، وسائر الأطراف الدائبة والقاصية والبادية والحاضرة ، وانتهت إلى القريب والبعيد ، وإلى قوص وأسوان بأقصى الصعيد ، وهذا شرف لزماننا هذا وأهله ، نقت خربه على الأزمنة التي مصنت من قبله ..

إلى أن قال : فملكنا الله تلك البلاد ، ومكن لنا في الأرض ، وأقدرنا على ما كنا نؤمله في إزالة الإلحاد والرفض ومن إقامة الفرض ، وتقدمنا إلى من استنبناه \_ يعنى صلاح الدين \_ أن يستفتح باب السعادة ، ويستنجح مالنا من الإرادة ، ويقيم الدعوة الهادية العباسية هنالك ، ويورد الأدعياء ودعاة الإلحاد بها المهالك (٢) .

<sup>(</sup>١) كتاب الرومنتين ج ١ قسم ٢ ص ٥٠١ . (٢) دائرة المعرف الإسلامية ج ٣ ص ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٣) كتاب الروصنين س ٢٠٠٠ .

وسار ابن أبي عصرون بهذا المنشور متجها إلى بغداد يقرؤه في كل مدينة يحل بها، حتى وصل بغداد فاستقبل فيها استقبال الفانحين ، وقويل بما هو أهله من التبجيل والتكريم ، وأنعم عليه الخليفة كما أرسلت التشريعات الخاصة بصلاح الدين ..

# الخليفة يكرم نور الدين وصلاح الدين

أرسل الخليفة إلى كل من فور الدين وصلاح الدين خلعا وتشريفات تليق بمقام كل منهما ، أرسل ذلك مع رسول خاص من قبل الخليفة هو عماد الدين صندل وهو من كبار المقربين للخليفة ، وكان إرسال هذا الرسؤل وحده تكريما في حد ذاته ، فما بالك بما حمله من الطرف والهدايا النفيسة التي تشير إلى قدر السهدي ومنزلته السامية ؟

ولم تقتصر الهدايا والخلع التي جاءت من قبل الخليفة على صلاح الدين وحده ، بل وسعت أهله والأمراء المحيطين وكبار رجال الدولة والقضاة والعلماء وغير ذلك من وجوه الداس .

# مصادرة أموال الخلانة الفاطمية

أمر صلاح الدين وزيره بهاء الدين قراقوش بالتحفظ على أموال الخلافة فى القصور المختلفة المدبثة فى داخل هذه القصور المختلفة المدبثة فى كل مكان وإحصاء ذلك ، وتدوين ما فى داخل هذه القصور من تحف ومقتليات نفيسة فى سجلات تمهيدا التصرف فيها .

وقد نفذ قراقوش الأمر تدفيذا دقيقا ، ولم يوجد في خزائن القصور من الأموال شئ له قيمة لأن الوزير شاور كان قد بدد كل شئ بسوء تدبيره .

ولكنه وجد نخائر كثيرة وتحان نادرة وجواهر قيمة ، وأراد صلاح الدين أن يقلل نسل الفاطميين في مصر، ففرق بين الذكور والإناث منهم ، ليكون أسرع إلى انفراضهم ، بحيث جعل النساء تقيم في مكان والذكور يقيمون في مكان آخر . .

واستعرض الجوارى والعبيد فأطلق منهم من كان حرا ، وأعتق من رأى إعتاقه ، ووهب من أراد هيته .

ووزع من نفائس القصر على المقربين والأمراء والأصحاب ، وأطلق البيع في أشياء كثيرة ، ومن جملة ما بيع المكتبة الفاخرة التي كانت من عجائب الدنيا حيث لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم منها كان بها من تاريخ الطبري وحده ألف وماتنان وعشرون نسخة ، وجملة كتبها ألفا ألف وستمائة الف كتاب ٢, ٢٠٠٠٠٠

وكان بدع هذة المكتبة من الخسائر العظيمة ، كان يمكن أن تصفط تراثا باسم الدولة على أن تصفط تراثا باسم الدولة على أن تضيف إليها وتجدد فيها وترم ما أتلف منها ، ويذلك تحفظ للعلم ذخائره ، وللفكر أثره ، وللمعرفة قدرها وجلالها ولكن الذي حبب في التخلص منها ما كان برجد فيها من كتب تعمل فكر الرافضة .

كان من الذين ندبوا حظ هذه المكتبة العماد الأصفهاني حيث قال عدد ذكرها: أخذت ذخائر القصر، ومن جملتها الكتب، وكانت خزائنها مشتملة على قريب مائة وعشرين ألف مجلدة - لاحظ الفرق بين عدد الكتب هنا والعدد المتقدم - مؤيدة من العهد القديم مخلدة، وفيها بالخطوط المنسوبة ما اختطفته الأيدي، واقتطعه التعدي، و وكانت كالميراث مع أمناء الأيتام، يتصرف فيها بشره الانتهاب والالتهام، ونقلت منها ثمانية أحمال إلى الشام.

### الشعر يسجل الحدث

وانتهت الدولة الفاطمية ، وقامت الدولة الأيوبية ، ولم ينس الشعر أن يسجل هذا الحدث الفريد ، فقال شاعر دمشق حسان بن نمير المسمى بالعرقلة الدمشقى :

أصبيح الملك بعدال على مشرقا بالملوك من ال شاذى وغدا الشرق يحسد الغرب للقوم ومصر ترهو على بغدان ماحووها إلا بسحرم وعزم وصليل الفولاذ في الفولاذ لا كفرعون والعزيز ومن كان بها كالخصييب والأستاذ (١)

يشير بآل على إلى الفاطميين ، ويقصد بالخصيب أحد أمراء مصر وهو الخصيب ابن عبد الحميد وإليه تنسب مدية ابن الخصيب كان في عهد الرشيد ، أما الأستاذ فهو كافور الأخشيدي وكان يلقب بالأستاذ .

<sup>(</sup>١) الخريدة للعماد الأصفهاني قسم شعراء الشام ج ١ ص ٢٠٣ ..

# مسئوليات صلاح الدين

#### منغصات ومؤامرات

لم يصف الجر لصلاح الدين في مصر كما يتبغى ، فعلى الرغم من النجاح العظيم الذي حققه بعد أن تولى الوزارة وقصنى على مؤامرة مؤتمن الخلافة ، وانتصر على السودان في ثورتهم ، وانتصر على الفرنج في دمياط ، وأعاد الخلافة العباسية إلى مصر وبسط يد نور الدين على مصر ، لم يصف له الجو وكان أهم ما يؤرق جفنه ويشنل باله هو غضب نور الدين .

وكان صلاح الدين ينتظر من نور الدين أن يكون راضيا عنه نمام الرضا بعد هذه الإنجازات الصنخمة التى نمت على يديه ، ولكن الأنباء كانت ترد إليه لتخبره بأن فورالدين غاضب منه .

ولكن ماسر هذا الغضب مع أن صلاح الدين لم يحدث منه ما يسبب ذلك ؟

وإندا لنستعير قلم المؤرخ المدقق الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ليحدثنا بأسلويه الجميل الذي حال به هذه القضية فيقول :

لم تلبث الوحشة أن دبت بين صلاح الدين ونور الدين عقب إسقاط الخلافة الفاطمية سنة ١٩٧١ م ، بسبب تحديد العلاقة بين الأول والثانى ، أو تحديد الخيوط التى نريط صلاح الدين بسيده نور الدين فعنى ذلك الوقت كان صلاح الدين يباشر سلطانه الفعلى في مصر بوصفه وزيرا شرعيا للخليفة الفاطمى ، فضلا عن أنه كان ينفذ التعليمات الصادرة له من سيده نور الدين بوصفه نائبا عنه وقائدا لقواته في مصر ، ويكن بسقوط الخلافة الفاطمية ووفاة العاصد صفا الوقت لصلاح الدين ـ على قول أبى المحاسن ـ وصار يخطب باسمه على منابر مصر بعد الخليفة العباسي والملك العادل نور الدين محمود .

ولعله من الواضح أنه كان لزاما على صلاح الدين في ذلك الدور أن يحدد موقفه من نور الدين ، ويختار لنفسه أحد طريقين ، فإما أن يظل على ولائه لنور الدين بوصفه نائبا عنه في مصر ، وفي هذه الحالة عليه أن يتقبل في أي لحظة قرار نقله .. أو فصله .. وإحلال من يحل محله في حكم مصر ، وإما أن يستقل عن نورالدين ، ويخرج عن طاعته ، ويجعل من نفسه ملكا على مصر مما يعرضه لنقمة نورالدين وهجمات حيوشه .

وليس من شك فى أن صلاح الدين الذى خبر أحوال مصر وأدرك أهميتها ومدى ثروتها عز عليه أن يتخلى عنها ويحرم منها لمجرد حرصه على ولاته لنور الدين ، وتشير الشواهد كلها إلى أنه أخذ يمكن لنفسه فى مصر ، ويستحد لما عسى أن يتعرض له إذا تطورت العلاقات بينه وبين نور الدين تطورا سيئا . من ذلك أن صلاح الدين زار الإسكندرية وتفقد نحصيناتها ، كما أخذ يفكر فى برقة طمعا فى ثروتها (1) .

ويصنرب لنا ابن الأثير مثلا لحالة الوحشة التى سادت العلاقات بين صلاح الدين ونور الدين بعد وفاة الخليفة العاصد الفاطمى فيقول: إن صلاح الدين خرج من مصر في أواخر سبتمبر سنة ١٧١ م بناء على أوامر صدرت إليه من نور الدين لمهاجمة حصن ؛ الشوبك ، في وادى عربة ، ولم تستطع حامية الحصن الثبات في المقاومة ، فطلبت إعطاؤها مهلة عشرة أيام للسليم ، ولكن صلاح الدين لم يلبث و وهو أمام الشوبك أن علم بمسير نور الدين إليه لمساعدته وعندئذ تخوف صلاح الدين من نوايا سيده نور الدين ، وأدرك أنه من المخاطرة أن يبقى أمام الشوبك لحين حصور نور الدين الغرصة نقرة في مصر . .

لذلك أسرع صلاح الدين بالانسحاب إلى مصر قبل وصول نور الدين في أواخر اكتوبر ١١٧١م معتذرا بأنه لابد له من الإسراع بمساعدة أخيه الذي يحارب بقايا أتباع الفاطميين بالصعيد، وبأن ثورة العلويين تنذر بالانفجار في القاهرة مما تطلب سرعة عددته (٢).

<sup>(</sup>١) المقريزي ــ السلوك ج١ ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن الأثير حوادث سنة ٧٦٥.

على أن مثل هذا السلوك لم يكن له سند قوى يبرره ، فاستاء نور الدين من مسلك نائبه في مصر (١) ..

على أن صلاح الدين لم يكن يفكر وحده في هذا الأمر ، بل كان يفكر معه أبوه وكاتبه القاضي الفاصل ، كان صلاح الدين يستأنس برأيهما ، ويستمع إلى إرشادهما .

وقد حدث حواربين هؤلاء الثلاثة صاغه الأستاذ الدكتور عبد اللطيف حمزة بأسلوبه الشيق نحت عنوان و سحابة صيف ، نذكره لطرافته وعلاقته بما نتحدث فيه . قال الأمير الشيخ لابنه الملك الناصر:

أتدرى يابني منذكم تغير عليك قلب مولانا نور الدين محمود ؟

قال الناصر : أحسب أن ذلك يا أبى مدذ قبلت وزارة العاصد ، وأخذت خلعة الوزارة قبل أن يأتى منه إذن بهذا القبول .

قال الشيخ : هو ذلك يابني، فمنذ يومئذ والغيرة منك تدب في قلبه ، والحذر من أن تصير مستقلا عنه بمصر يشغل باله ويثير هواجسه .

قال الناصر: والله يا أبنى ، لقد صبرت منه على حز المدى ـ قطع السكاكين ـ ووخز الإبر ، وما قدر أحد من أصحابه إلى الآن أن يجد على ما يعتبره ذنبا ، وكم اجتهد هو نفسه أن يجد لى هفوة يعتدها على فلم يستطع ، وقد كان يعتمد فى مخاطباتى ومراسلاتى على الأشياء التى لا يصبر أحد على مثلها ، لعلى أتضرر أو أتغير، فيكن ذلك وسيلة له إلى منابذتى ، فما أبلغته مأربه قط .

قال الشيخ : نعم ما فعلت يا ولدى ، فإن ملكك وسلطانك رهن بهذه الخطة التي تسلكها مع رجل لا قبل لك به ، ولا ينصرك أحد عن مخالفة أمره أو الخروج على طاعته .

قال صلاح الدين : تلك خطتي مع نور الدين ، وخطتي مع غير نور الدين ممن

<sup>(</sup>۱) الناصر صلاح الدين د/ سعيد عبد الفتاح عاشور ص ٩٥  $_{-}$  ص ٩٨ .

أخافهم على نفسى ، ولا يوافقني أحد على منابذتهم .

قال الشيخ : ومن هم أولاء يا ولدى حتى أعينك عليهم بقدر استطاعتي ؟

قال صلاح الدين: إنهم إخوبى، وإنهم لينظرون إلى بالعين التى عرفها يوسف من إخوبه ، وقد بت أخشى سعيهم ، وأنا أعرف في الوقت نفسه أن إقطاعهم بمصر لا يقوم بكرمهم ، ولذلك أحاول من حين لآخر أن أشغلهم على بفترح يعود خيرها عليهم من جهة ، وتكون ردءا لنا جميعا إذا فكرنور الدين في مباغتتنا من جهة ثانية .

قال الشيخ : ونعم هذا الرأى أيضا يابدى ، ولكن ما الذى تم فى أمر هذه الفدوح التى شغلت بها إخوتك ؟

قال صلاح الدين : هذا أخى شمس الدولة قد أذنت له فى دخول الدوبة ، فدخل فاتحا ، فلما لم يجد فيها شيئا عاد وطلب أن نسيره إلى اليمن ، فأذنت له فى ذلك ، وغدا يذهب إلى هناك ، و يقتل الخارجي الذى ظهر بتلك البلاد ، ودعا الناس فيها إلى قبر أبيه بعد إذ جعل عليه قبة من ذهب ، وسماه كعبة ، وحمل الناس على الحج إليه ، والانصراف عن الكعبة .

قال الشيخ : ياله من عبى نزق ، لهو عندى أشد حمقا من هذه الفقة التى أورثنا الله ملكها ، والتى حبسنا سلالتها فى القصر الفاطمى ، لا يتصل فيه نساؤهم برجالهم كيلا يتناسلوا ويكثر عددهم .

قال صلاح الدين: ذلك ما فكرت فيه جيدا ، وذلك منذ وكلت بهم الخادم بهاء الدين قراقوش ، وهو جندى باسل ، وفارس مغوار ، وقد أظهر من الصدق والأمانة في صيانة القصر الفاطمي ما جعلني أثق فيه وأطعئن إليه .

قال الشيخ: ما أكثر ما تشغل بالك يابنى ، وما أكثر ما تدبر من أمر ، وددت لو أن مولانا نورالدين يرضى عنك فى كل ذلك ، ويرضنى عن هذه الفتوح التى تشغل بها إخوتك ، فلا يرى فيها إضاعة للوقت والمال ، ولا يرى فيها تبديدا للعساكر الذين ينبغى لهم أن يحاربوا الفرنج فى الجهة التى تفصل ببنك وبينه وهى جهة ، الكرك ،

وفي هذه اللحظة دخل القاضى الغاصل ، واستأذن في الجلوس ، وبدأ يسمع طرفا من هذا الحديث ثم قال :

ليأذن لى الأمير أن أقول في مسألة الكرك رأيا ربما اقتنعتم به .

قال الأمير: قل يا عبد الرحيم فإنا منصتون لك .

قال: الرأى عددى يا مولاى ألا نخلى المنطقة التى تفصل بيننا وبين نورالدين ـ وهى منطقة الكرك ـ فهى وإن كانت بأيدى الفرنج ، بل فى يد طاغية من طغانهم يقال له ارنولد ـ والمملمون يسمونه أرناط ـ إلا أنها يا مولاى الخليج الذى يعصمنا مؤقنا من بطش نور الدين ، ويجعلنا فى مأمن من ذلك المارد العظيم ، وذلك حتى تتم أمورنا وتثبت أقدامنا ، ونكون بحيث لا يستطيع أن يخرجنا من ديارنا لمجرد أنه يرغب في ذلك ، أو لأنه يريد الانتقام منا حين لا يتيسر لنا تنفيذ مشيئته كذلك .

قال الشيخ: الرأى عندك إذن أن تبقى هذه المنطقة مؤقتا في يد الطاغية ؟

ثم التفت إلى أبنه وقال له : وأنت يا يوسف ؟

فسكت صلاح الدين برهة قصيرة من الزمن ثم قال له:

مسألة يجيب عنها صلاح الدين القائد السياسي إجابة ربما لا يرضى عنها صلاح الدين التابع النقي ،

فابتسم الشيخ ابتسامة عريضة ، ونظر إلى ابنه نظرة فيها شئ كثير من الشعور بالغرابة ، ثم قال له :

الآن وقد استحكمت \_ أى بلغت الذروة في الحكمة \_ ونقدمت بك السن ، قل : ما الذي تعديه بما ذكرت ؟

قال صلاح الدين : الحكمة في رأى هذا الكاتب ، فليس من الصواب في شئ أن نستجيب للورالدين فيما يطلبه إلينا من محاربة الغرنج في هذه الأرض التي تقع بيئنا ويينه . نعم . هي في يدارنولد وهو رجل يسخر بالمسلمين ، ويأسر من يمر ملهم بأرضه كلما أمكن ذلك ، ويقول لهم : ادعوا محمدا من قبره كيما يخلصكم من يدى ،

وقد نذرت لله أن أقتله متى أمكننى الله منه ، وسيكون قتلى له يومئذ دفاعا عن شرف محمد كله ودفاعا عن دينه الذي ندين به (١) .

وكنا نود أن نستطرد في سرد بقية هذا الحوار الممتع الذي دار بين هؤلاء الغرسان الثلاثة إلا أننا نخلص منه إلى بيان ما كان يساور قلب صلاح الدين من هم ، ويراود خاطره من قلق ، وإن كان قد مكن له في الأرض كما مكن ليوسف \_ عليه السلام \_ من قبل ، وأخبر الله تعالى عن ذلك بقوله ﴿وكذلك مكتا ليوسف في الأرض من قبل ، وأخبر الله تعالى عن ذلك بقوله ﴿وكذلك مكتا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء لصيب برحمتنا من تشاء ولانضيع أجر المحسنين ﴾ (٢) .

على أننا لا ينبغى أن نغفل عن دور الحاقدين فى إيغار صدر الملك العادل نور الدين ضد صلاح الدين . ذلك أن أولئك العائدين إلى الشام من أمراء الجدود الذين كانوا رفقاء صلاح الدين فى الحملة التى أرسلها نور الدين إلى القاهرة ، وأخطأتهم الوزارة بعد وفاة أسد الدين ، لم يلسوا حسدهم لصلاح الدين ، ولا غيرتهم منه ، وأخذوا يدسون له عند نور الدين حتى أثاروه عليه ..

وفى الحقيقة أن صلاح الدين لم يتنكر لنور الدين ، بل ظل على وفائه له ، ويحاول العمل على وفائه له ، ويحاول العمل على تشعر أنه يريد الابتصال على تحديل لا يشعر أنه يريد الانفصال عنه والاستثثار بالحكم ، ومما يدل على ذلك أنه كان حريصا على الخطبة باسمه بعد الخليفة العباسى ، وعلى أن تضرب النقود باسمه ، وحرص على أن يصله بالهدايا الثمينة من كدر قصر الخلافة الفاطمي .

ولكن محاولات الوشاة الدنيئة من أولئك الرفاق الذين امتنعوا عن خدمة صلاح الدين في مصد وعادوا إلى دمشق استطاعت أن تؤثر بعض التأثير في نفس نور الدين، حتى كادت أن نقع اضطرابات وفتن لولا أن أطفأ الله هذه الفتنة ، وعاد الصفاء إلى قلبى البطلين ورجعت الثقة والمحبة بينهما كما كانت ، واستمر صلاح الدين تحت

<sup>(</sup>١) صلاح الدين بطل حطين ص ٥٧ ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>۲) يوسف: ٥٦ .

الولاء الاسمى لنور الدين حتى توفي نور الدين رحمه الله سنة ٢٩هـ (١).

### نور الدين يفكر ني السفر الي مصر

وإنه أمما يدل على مدى الحنق الذي أصاب نور الدين بسبب ما فعله الوشاة عزمه على السفر إلى مصر للقبض على صلاح الدين وإخراجه منها.

وسبب ذلك فيما يرويه ابن الأثير أن نور الدين كاتب صلاح الدين بخصوص محاصرة الكرك ، وأمره أن يتقدم هر بجيشه ويأخذ في المحاصرة وسوف يلحقه بجيشه وباتتيان هذاك .

وخرج صلاح الدين فعلا من القاهرة في العشرين من محرم سنة ٥٦٧ هـ ، ولكنه في الطريق بدا له الرجوع إلى القاهرة ، وذلك أن أصحابه خوفوه من الاجتماع بنور الدين ، وكان نور الدين قد خرج وأقام محاصرا الكرك وأخذ ينتظر صلاح الدين دون جدى ، حتى أرسل إليه صلاح الدين يعتذر عن الحضور بسبب المشكلات التي ثارت في مصر .

فشق ذلك على نور الدين ، وغضب ، وثار وصمم على المضى إلى مصر لتأديب صلاح الدين .

وبلغ الخبر صلاح الدين فجمع أهله وفيهم والده نجم الدين وخاله شهاب الدين الحارمي ليأخذ رأيهم في هذا الأمر ، وأعلمهم ما عزم عليه نور الدين ، واستشارهم فيما يجب عليهم عمله .

فانبرى ابن أخيه تقى الدين يقول : إذا جاءنا قاتلناه وصددناه عن البلاد ، ووافقه على ذلك بعض الشباب المدفعين . .

فقام نجم الدين أيوب وشتم تقى الدين ، و شتم أولئك الشبان المندفعين ، ووصفهم بأنهم حمقي لا يعرفون شيئا . ثم نظر إلى ابنه صلاح الدين وقال له : أنا أبوك ، وهذا

117

<sup>(</sup>١) معلاح الدين بطل حطين \_ عبد الله ناصح علوان ص ٤٢ .

فقال صلاح الدين: لا .

فقال نجم الدين: والله لو رأيت أنا وخالك نور الدين لا يسعدا إلا أن نترجل إليه ونقبل الأرض بين يديه ، ولو أمرنا بصرب عنقك بالسيف ما ترددنا لحظة في ذلك . فإذا كنا نحن كذلك قكيف يكون غيرنا ؟ وكل من تراه هنا من الأمراء والعساكر لو رأى واحد منهم نور الدين وحده لا يستطيع أن يثبت فوق سرجه ، ولا يسعه إلا النزول وتقبيل الأرض بين يديه ، اعلم يا ولدى أن هذه البلاد كلها له . وقد أقامك فيها نائبا عله ، فإن أراد عزلك فأى حاجة به إلى المجئ ؟ إنه يأمرك بكتاب مع نجاب حتى تقصد خدمته ويولى بلاده من يريد ، ثم قال نجم الدين للمجتمعين كلهم : قوموا عنا فنح ماليك نور الدبن وعبيده ، ويقعل بنا ما بيد .

فتفرقوا على هذا . وكتب أكثرهم بذلك إلى نور الدين .

وخلا نجم الدين بابنه بعد ذلك فقال له : إنك جاهل قليل المعرفة ، أتجمع يابنى 
هذا الجمع الكبير وتطلعهم على ما فى نفسك ؟ فماذا يكون الأمر لو أن نور الدين بلغه 
عنك أنك تمنع منه البلاد وتدفعه عنها ؟ إنه إذن يجعلك أهم الأمور عنده وأولاها 
بالقصد وصيرك العدر الوحيد له ، ولو قصدك لم تر معك من هذا العسكر أحدا ، بل 
كلهم يكونون إلبا عليك معه ، وجميعهم يسلمونك إليه . أما الآن ، وبعد هذا المجلس 
فسوف يكتبون إليه بما جرى ، ويبلغونه ما قلته لهم ، وعليك الآن أن تكتب إليه 
بسرعة ، وتعرفه بأنك تعت أمره ورهن إشارته ، ولا داعى لأن يكلف خاطره 
الوصول لأخذك ، بل يرسل نجابا بحبل يضعه فى عنقك ويجرك إليه . فإنه إن سمع 
هذا منك عدل عما يقصد نحوك ، وينشغل عنك بما هو أهم لديه .

ففعل صلاح الدين ما أشار به والده ، فسكت فعلا نور الدين وعدل عما كان يقصده ، وعفا عما حدث ، وهذا الخبر يدل على حصافة نجم الدين وحسن سياسته وبعد نظره .

ولم يكتف صلاح الدين بإرسال رسالته إلى نور الدين ، بل بادر بإرسال هدية قيمة

إليه ، تتمثل في مصنوعات دقيقة ، وعطور ثمينة ، وأقمشة رابِّعة ، وحيوانات نادرة ، وجراهر وفصوص وغير ذلك مما كانت خزائن قصر الخلافة تحتويه ..

ويحكى بعض الرواة أن هذه الهدية الثمينة لم نقع من نور الدين بموقع وقال بعد أن شكر لصلاح الدين : ما كانت بنا حاجة إلى هذا المال ، ولا نسد به خلة الإقلال ، فهو يعلم أنا ما أنفقنا الذهب في ملك مصر وبنا إلى الذهب فقر ، وما لهذا المحمول في مقابلة ما جدنا به قدر ، وتمثل بقول أبي تمام :

#### لم ينفق الذهب المربى بكثرته على الحصا وبه فقر إلى الذهب

لكنه يعلم أن ثغورالشام مقتقرة إلى السداد ، ووفور الأعداد من الأجناد ، وقد عم بالفرنج بلاء البلاد ، فوجب أن يقع التعاقد على الإمداد بالمعونة والمصونة بالإمداد (١)

ولم يكتف صلاح الدين بذلك ، بل قام بنفسه في العام التالي بمهاجمة حصن الكرك والشوبك وغيرهما من الحصون الصليبية القريبة لإثبات حسن نيته لسيده نور الدين .

والكرك قلعة مرتفعة تحيط بها أودية إلا من جهة الريض ، وقد حصنها ، فولك ، صاحب بيت المقدس حوالى سنة ١١٤٢م شرق البحر الميت لتكون قوة لبيت المقدس . وقد حاصر نور الدين هذه القلعة بعد وصول نجم الدين أيوب إلى مصر ، متوقعا وصول صلاح الدين اعتذر كما بينا ، فلما كان عام سنة المسلام الدين اعترها صلاح الدين اعتذر كما بينا ، فلما كان عام سنة المسلم الدين اعترها صلاح الدين .

أما الشويك فهى حصن أيضا بناه الملك و بلدوين ، الأول صاحب بيت المقدس سنة ١١١٥م جنوب البحر الميت على منطقة عالية ليسهل عليه مهاجمة القوافل المارة بهذا الطريق إلى مصر أو منها ، وسمى الجبل الذى بنيت عليه القلعة ، مونت رويال ،

قال ابن شداد: وهذه أول عزوة عزاها صلاح الدين من الديار المصرية ، وإنما بدأ ببلاد الكرك والشوبك لأنها كانت أفرب إليه ، وكانت في الطريق تمنع من يقصد

176

<sup>(</sup>١) كتاب الروضنين ج ١ قسم ٢ ص ٢٥٠.

الديار المصرية ، وكان لا يمكن أن تصل قافلة حتى يخرج هو بدفسه يعبرها بلاد العدو ، فأراد توسيع الطريق وتسهيله لتتصل البلاد بعضها ببعض ، وتسهل على السابلة ، فخرج قاصدا لها فحاصرها ، وجرى بينه وبين الفرنج وقعات ، وعاد عنها ولم يظفر منها بشئ في تلك الدفعة ، وحصل ثواب القصد (١) .

فهذه بعض المنغصات التي نغصت بال صلاح الدين ، وليس هناك شئ أشق من أن يكون هناك خلاف بينه وبين سلطان نصب نفسه لجهاد عدو مشترك ، لا سبيل إلى النصر عليه إلا بانحاد الكلمة ، والتوافق التام ، والثقة المتبادلة ، والإخلاص الذي لا يكدره شك .

# مؤامرات

كان صلاح الدين وزيرا ثم حاكما في دولة كانت مهدا لحكومة شيعية لأكثر من قرنين من الزمان ، ولابد أن يكون المهيمنون على الحكم والملتصفون به والمقربون منه متأثرين بالمذهب الشيعي الذي له مبادئه وأحكامه .

أما صلاح الدين فهو سنى شافعى ، يختلف مع أولئك فى المذهب وبعض العقائد . ولابد أن ينظر المتصلون بالقصر الفاطمي إليه نظرة حقد وعداوة ، ومن ثم فقد حدثت مؤامرة مؤتمن الخلافة التى تحدثنا عنها سالفاً ، وثورة السودان التى قضى عليها صلاح الدين أيصنا ...

وهدأت الأمور نسبيا ، ولكن الفننة لم نمت ..

ما زال الفاطمين أنصار كانوا ربائب نعمتهم ، وقد رأوا ما فعله صلاح الدين من إقصاء أسرة الخليفة ، وحجزهم في بيت برجوان بعيدا عن قصر الخلافة ، وحجز النساء عن الرجال حتى لا يتناسلوا ويكثروا . فأدى ذلك إلى حقد دفين في قلوب أنصارهم ينتظر المرصة المناسبة التنفيس والثورة ...

وقد أحس صلاح الدين بأن قضاءه على ثورة السودان ليست بكافية ، فقد أراد القضاء عليها نهائيا حتى لا تتجدد ، وهذا ما دفعه إلى أن يغزو السودان عن طريق

<sup>(</sup>١) الدوادر السلطانية لابن شداد ص ٣٦ .

# مؤامرة عمارة اليمنى

ولم يخب حدس صلاح الدين في توقع الفتنة والشر من أنصار الخلافة البائدة ، فسرعان ما نشبت مزامرة تزعمها شاعر اسمه عمارة اليمنى ، من هو عمارة اليمنى ؟ هو الفقيه أبو محمد عمارة بن أبي الحسن على بن ريدان الحكمي اليمنى ، الملقب بنجم الدين ، الشاعر المشهور .

أصله من تهامة باليمن من مدينة يقال لها : مرطان ، من وادى وساع ، بينها وبين مكة من الجنوب مسيرة أحد عشر يوما .

وقد ولد ونشأ بهذه المدينة ، ويقال : إنه بلغ الحلم سنة تسع وعشرين وخمسمائة ، ورحل إلى زبيد في اليمن سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة ... وكانت زبيد تسمى مدينة العلماء ... وأقام بها ، واشنغل فيها بالفقه ، في بعض مدارسها ، لمدة أربع سنوات .

وحج سنة تسع وأربعين وخمسمانة ، وسيره أمير مكة قاسم بن هاشم رسولا إلى القاهرة ، فدخلها سنة خمسين وخمسمائة في شهر ربيع الأول . وكان الخليفة الفاطمي في ذلك الوقت هو الفائز بن الظافر ،وكان الوزير هو الصالح طلائم بن رزيك ..

#### مدحه للخليفة

وحين وصل إلى القاهرة ، وطلب الإذن بالمثول بين يدى الخليفة ، وأذن لـه أنشده قصيدة يمدحه بها نقطف منها :

حمدا يبقوم بما أولت من النعم تعنت اللجم فيها رتبة الخطم حتى رأيت إمام البعصس من أمم وقدا إلى كعبة المعروف والكرم الحمد للعيس بعد العزم والهمم لا أجحد الحق ، عندى للركاب يد قربن بعد مزار العز من نظرى ورحن من كعبة البطحاء والحرم

<sup>(</sup>١) مصر في العصور الوسطى د/ على إبراهيم حسن ص ١٤٣.

فهل درى البيت أنى بعد فرقته ماسرت من حرم إلا إلى حرم؟ حيث الخلافة مضروب سرادقها بين النقيضين من عفو ومن نقم وفيها يقول:

وفيها يغول:

القسمت بالنقائز المعصوم معتقدا فوز النجاة وأجر البرقى القسم

لقد حمى الدين والدنيا وأهلهما وزيره الصالح الشراج اللغمم

ومنها في مدح الخليفة والصالح معا:

ليت الكواكب تدنو لى قانظمها عقود در قما أرضى لكم كلمى

ترى الوزارة فيه وهي باذلة

ترى الوزارة فيه وهي باذلة

فيادة النيل نقص عند فيضهما قما عسى يتعاطى هاطل الديم (١)

وقد انتقد الأدباء قصيدته حيث قال : الحمد للعيس ، ولم يقل الحمد لله . أما أبياتها فهى فريدة فى نوعها ، وإن كانت العقيدة الشيعية تسيطر عليها حيث أوضح ذلك صراحة حين قال : أقسمت بالفائز المعصوم . .

والشيعة يعتقدون العصمة في الإمام ، وأنه يحل فيه جزء إلهى فالقسم به قسم بالله جل الله وعلا علوا كبيرا .

فاستحسن الفائز والصالح قصيدته وأجزلا صلته .

وظل عمارة مقيما في مصرحتي شوال سنة خمسين في أرغد عيش ، ثم عاد إلى مكة ، ومنها إلى زييد .

ثم توجه إلى مكة أيضا في العام القابل فأوفده أمير مكة أيضا برسالة إلى الخليفة في مصر ، فقوجه إليها في هذه المرة وأقام بها ولم يغادرها ثانية . وكان عمارة في أول أمره فقيها شافعيا متعصبا للسنة ، وكان أدبيا ماهرا ، وشاعرا مجيدا .

ولكن العطاء الزائد والمنح الكثيرة والإكرام الفائق الذي وجده في ظل الخليفة وطلائع بين رزيك في مصر جعله يدين بالولاء لهما .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان لابن خلكان .. ترجمة عمارة اليمني .

# هز نبه على نبقد الخلييفة البعاضد وزوال الفيلانية الفاطمية

وحين توفي العاصد وزالت الدولة الفاطمية حزن حزنا شديدا ، ورثي العاصد والدولة الفاطمية بقصائد باكية منها هذه القصيدة التي نستشهد منها بما يلي:

بالله زر ساحة القصرين وابك معى عليهما ، لا على صفين والجمل فيكم قروهي ولاجترهي بمندميل ماذا تسرى كانت الإفسرنج فاعللة في نسل آل أميس المؤمنين على(١)

ياعاذلي في هوى أبناء فاطمة لك الملامة إن قصرت في عذلي وقل لأهلهما والليه ما التحمت

# المؤامرة

اغتم عمارة اليمني غما شديدا بصياع الخلافة الفاطمية ، وأصابه هم عظيم بسبب ذلك ، وأصبح لا يقر له قرار ، بعد أن مات رب نعمته ، وزالت دولة أسرته ، وأخذ يفكر في إعادة هذه الدولة التي ذهبت مرة أخرى إلى الوجود ، بعد أن شيعت إلى مثواها الأخير ، و تلقى العزاء في دفنها الكبير والصغير .

لقد اعتبر عمارة الأيوبيين مغتصبين الحق من أصحابه ، وصغر في نظره أمر صلاح الدين حتى أصبح يطلق عليه لقب ، المملوك الصغير ، وأخذ يجمع حوله كل موتور ، ويناجي كل محزون على فقدان الخلافة ، حتى اجتمع من هؤلاء جم غفير من المصريين والسودانيين والتركمانيين والحاسدين لصلاح الدين والحاقدين عليه ، وغيرهم ممن تأثرت مواردهم المالية بانتهاء الخلافة .

وقرروا فيما بينهم القيام بانقلاب صد صلاح الدين ، والإطاحة به وعيدوا الخليفة الذي يقوم بالأمر ، والوزير الذي يدبر له الحكم وكاتبوا في ذلك ملك الافرنج في بيت المقدس و أمورى و ليستعينوا به ، كما كاتبوا أيضا راشد الدين سنان رئيس الإسماعيلية

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ١٢ ص ٢٧٧.

المعروفين بالحشاشين ، وانضم اليهم بعض كبار الموظفين في الدولة الذين كانوا يدينون بالولاء الفاطميين . من أمثال عبد الجبار بن إسماعيل الملقب بداعي الدعاة ، وابن كامل قاضي القضاة ، وعبد الصمد الكانب ، وجماعة من بني رزيق من أسرة شاور الوزير السابق والعوريس ناظر الديوان (1) .

لقد كانت مؤامرة كبيرة وخطيرة ، وضاعف من خطورتها أن عمارة اليمنى الذى تولى كبر هذه المؤامرة اتفق مع ملك صقاية الدورماندى على مهاجمة الشواطئ المصرية ، في الوقت الذي تقوم فيه الثورة صد الأيوبيين في القاهرة (٢) .

وبدأ تنفيذ المؤامرة فعلا ، فقد أرسل ملك صقلية أسطولا كبيرا مكونا من ٢٨٢ قطعة وذلك في آخر سنة ٩٦٩هـ يوليو ١١٧٤م وهاصر الإسكندرية بالمجانيق والدبابات لمدة ثلاثة أيام . . .

لقد جاء هذا الأسطول مزودا بثلاثين ألف مقاتل مابين فأرس وراجل ، وتمكن هؤلاء المعتدين من قتل سبعة رجال من أهل الإسكندرية ، وأغرقوا بعض سفن المسلمين الراسية في الميناء ، وتزلوا على الشاطئ ونصبوا ثلاثماتة خومة وزهفوا لمحاصرة الإسكندرية ، وأقاموا ثلاث دبابات بكباشها وثلاثة مجانيق كبار لضرب المدنة حجادة سود عظمة .

كان صلاح الدين في فاقوس في ذلك الوقت ، وبلغه الخبر بعد نزولهم الإسكندرية، فشرع في تجهيز العساكر وإعداد آلات القال ، وإستعد لمنازلتهم .

ولم يكد يلتحم الفريقان حتى أيد الله جند صلاح الدين بنصره ، وتمكنوا من حرق دبابات العدو ، واستمر القتال حتى عصر اليوم الزابع من نزولهم قلم يهبط الليل حتى أصلاهم المصريون نارا حامية ، وأغرقوا سفنهم ، وولت بقية مراكبهم منهزمة ، وقتل كثير من الفرنج ، وغنم جيش صلاح المجتهد من الفرنج ، وغنم جيش صلاح المجتهد من القرنج ، وغلم جيش صلاح المجتهد من القرنج ، وغلم جيش صلاح المجتهد من القرنج ،

 <sup>(</sup>۱) کتاب السارك الهقریزی ج ۱ من ۵۹ .

وعاد المعتدون خائبين إلى بلادهم يجرون أذيال الذل والصغار (١) .

وإن كان ملك صقلية لبى رغبة عمارة اليمنى فى الاشتراك فى المؤامرة وحضر فإن ملك بيت المقدس وأمورى ، لم يلب ، فقد أخلف وعده مع عمارة والمتآمرين وبخاصة بعد أن علم بالغشل الذريع الذى مديت به غارة الصقليين ، ثم بالقضاء على أعضاء المؤامرة وزعيمهم عمارة اليمنى .

# كيف علم صلاح الدين بالمؤامرة ؟

لقد أفشى سر هذه المؤامرة التي كان أعضاؤها حريصين على إنجاحها واحد منهم وهو زين الدين على بن نجا.

كان واحدا منهم ، وقد ظل مشتركا معهم حتى عرف الخطة كاملة ، ثم نقل تفاصيلها إلى صلاح الدين (٢) . فتتبع صلاح الدين أصحابها وقبض عليهم واحدا واحدا ولم ينج منهم أحد وقد اعترفوا جميعا باشتراكهم في المؤامرة وكان جزاؤهم القتل والصلب أو النفى ولم يتعرض لجنوده الذين اشتركوا في المؤامرة ، وتغاضى عنهم لعلهم يرتدعون عن غيهم (٢) .

وكان عمارة قد مهد لهذه المؤامرة حين زين لصلاح الدين وجوب غزو اليمن حتى يستطيع المتآمرون الانفراد بصلاح الدين بعد ذهاب أخيه شمس الدين على رأس فرقة كبيرة من الجيش إلى اليمن . وصلب عمارة اليمنى ، وحق له أن يصلب بعد أن نجم نفاقه ، وظهر شقاقه ، وظهر سوء عقيدته على فلتات شعره ولسانه ، فقد نسبوا إليه أنه قال قصيدة مطلعها :

وشفرة السيف تستغنى عن القلم

العلم مذكان محتاج إلى العلم

وفيها هذا البيت :

<sup>(</sup>١) مسلاح \_ د / الرمادي ص ٢١ .

<sup>(</sup>٢) مفرج الكروب لابن واصل ص ٤٨.

<sup>(</sup>٣) مصر في العصور الوسطى ص ١٤٥ .

قد كان أول هذا الدين في رجل سعى إلى أن دعوه سيد الأمم<sup>(1)</sup> فكان هذا البيت كافيا لأن يقتل . قال العماد الأصفهاني : فأفتى فقهاء مصر يقتله

قكان هذا البيت كافيا لان يقتل - قال العماد الاصفهاني : فافتى فقهاء مصر بقتله ويجوز أن يكون هذا البيت مدسوسا عليه - واستراح صلاح الدين من هذه المؤامرة . ولكنه لم يسترح إلا قليلا حتى فوجئ بمؤامرة أخرى .

# بؤابرة أخرى

لقد قامت مؤامرة أخرى دبرها رجل اسمه كنز الدولة ، وهو مصرى من أبناء الصعيد ، نزح إلى أسوان بعد فئنة مؤتمن الخلافة وثورة السودانيين .

واستطاع هناك أن يجمع حوله بقايا الجنود السودانيين وغيرهم من أنصار الفاطميين، وحين آنس من نفسه القدرة على مناهضة صلاح الدين أعلن الثورة صده، وقام بحركة بهدف منها إلى إعادة الخلافة الفاطمية في مصر مرة أخرى.

وقصد كنز الدولة ، قوص ، وقتل بعض أمراه صلاح الدين ، فجرد له صلاح الدين عسكرا عظيما بقيادة أخيه سيف الدين ، وتمكن من القضاء على هذه الثورة وقتل زعمالها ، وكان ذلك في صغر سنة سبعين وخمسمائة .

### فتنة عباس بن شادى

وفى إحدى مدن الصعيد مدينة اسمها ؛ طود ، خرج سنها رجل اسمه عباس بن شادى وأعلن الثورة صد صلاح الدين ، وثارفى بلاد قوص ونهبها وخربها وأخذ أموال الناس ، وكان ذلك قبل ثورة كنز الدولة السابق فانقتل له سيف الدين بن أيوب وتمكن من القضاء عليه قبل أن يتوجه للقضاء على كنز الدولة في قوص (٢) .

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين ج ١ قسم ٢ ص ٥٦٢ .

<sup>(</sup>٢) مصر في القرون الوسطى ص ١٤٥ .

# وناة نور الدين

نحن نميل إلى أن صلاح الدين ظل وقبا لنور الدين طول حياته ، ولم يحاول أن يحدث منه ما يحكر الصغو بينهما ، وأن ماحدث من تصرفات قد تبدو في ظاهرها دائة على أن هناك خلافا بين هذين الزعيمين الكبيرين ، وأن هناك بوادر انشقاق من صلاح الدين ضد نور الدين فإن وراءها إما تحريض من الوشاة لنورالدين بدافع الحسد لصلاح الدين وإما ظروف قاهرة حالت بين الوفاء ببعض الالمتزامات من جانب صلاح الدين ، مما ترك فرصة لسوء الظل وتأويل المتأولين .

والذي يدل على أن صلاح الدين كان وفيا لدور الدين أنه ظل متمسكا بأنه يحكم مصر نيابة عن نور الدين ، فالخطباء يخطبون باسم الخليفة العباسى ، ويدعون له أولا ، ثم يتبعونه الدعاء لدور الدين ، ثم يأتى الدعاء لمائيه في مصر صلاح الدين ، وكانت المعلة باسم نور الدين وظلت كذلك حتى وفاة نور الدين ، وبعد وفانه أيضا بزمن ، وربما كان نور الدين في داخله على يقين من إخلاص صلاح الدين له ، يشير إلى ذلك الخطاب الذي كتبه نورالدين بخطه للشيخ شرف الدين بن أبى عصرون ـ رحمه الله الخطاب الذي قضاء مصر . وصورة الخطاب مايلى :

د حسبى الله وكفى ، وفق الله الشيخ الإمام شرف الدين لطاعته وختم له بخير . غير
 خاف عن الشيخ ما أنا عليه ، وفيه : وكل غرضى ومقصودى فى مصالح المسلمين
 وما يقربنى إلى الله ، والله ولى التوفيق ....

أنت تعلم أن مصر اليوم قد لزمنا النظر فيها ، فهى من الفتوحات الكبار التي جعلها الله دار إسلام بعد ما كانت دار كفر ونفاق ، فله الهنة والحمد ، إلا أن المقدم على كل شئ أمور الدين التي هي الأصل ، وبها الدجاة ..

والآن فقد تعين عليك وعلى أن ننظر إلى مصالحها ، ومالنا أحد اليوم لها إلا أنت ، ولا أفدر أن أولى أمورها ولا أقدها إلا لك حتى تبرأ ذمتى عند الله ، فيجب عليك ... وفقك الله ... أن تشمرعن ساق الاجتهاد وتتولى قضاءها وتعمل ما تعلم أنه يقربك ... إلى الله .

وقد كتبت هذا بخطى حتى لا يبقى على حجة ، تصل أنت وولدك عندى حتى أسيركم إلى مصر والسلام ، موافقة صاحبى واتفاق منه : صلاح الدين ، وققه الله فأنا منه شكر كثير كثير كثير كثير ، جزاه الله خيرا وأبقاه ، ففى بقاء الصالحين والأخيار صلاح عظيم ، ومنفعة لأهل الإسلام ، الله تعالى يكثر من الأخيار وأعوان الخير وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ، (1) فنهاية هذا الخطاب يشير إلى ثناء نور الدين على صلاح الدين وشكره له .

# وناة والد صلاح الدين

ومن الأسباب التى جعلت صلاح الدين يترك محاصرة الكرك ويعود إلى القاهرة بعد أن اتفق مع نورالدين ، الخبر الذى وصله عن مرض والده نجم الدين ، بعد أن سقط من فوق فرسه حين شب به عند باب النصر ، فحمل إلى منزله مريضا ..

وقد يبدو أن هذا السبب ليس كافيا لرجوع رجل عسكرى من الميدان ، ولكن حين يكون هذاك من ينوب عنه ويقوم مقامه ويغني غناءه فإن الرجوع ليس أمرا ملكرا .

وقد انتهز بعض الوشاة هذا الرجوع ليوغروا صدر نور الدين عليه . ولو أن صلاح الدين عاد بدافع الاحتراس من نور الدين كما يقول بعض الرواة - فإن ذلك لا يجافى ولاءه للور الدين ، والمثل الدارج يدعو إلى الحذر وينفر من الخيانة فيقول: احترس ولا تخون .

وعلى أى فقد رجع صلاح الدين ليجد أباه قد فارق الحياة .. وتألم صلاح الدين لوفاة والده وقال :

وتخطفته يد الردى في غيبتي هبني حضرت فكنت ماذا أصنع؟

وحزن صلاح الدين على والده ، وعزى نفسه بنفسه بما قائه في الشطر الثاني من النبت السابق.

<sup>(</sup>١) كتأب الروضتين ج ١ قسم ٢ مس ٤٤٣ .

ودفن نجم الدين بجوار أخيه أمد الدين في بيت الدلر السلطانية ، ثم نقلا معا بعد سنتين إلى المدينة المنورة ـ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ـ حيث دفنا بها معا بجوار الوزير جمال الذين الأصفهاني . وكانت وفاة نجم الدين في المسابع والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وستين وخمسمائة ..

# وناة نور الدين

وفي الحادي عشر من شوال سنة تسع وستين وخمسمائة انتقل نور الدين إلى جوار ربه بعد مرض لم يمهله أكثر من عشرة أيام ..

وقد قال ابن الأثير: كان نور الدين عازما قبل موته على السفر إلى مصر لأخذها من صلاح الدين ، لأنه رأى منه فتورا في غزو الفرنج من ناحيته . وأيد ابن شداد في الدوادر السلطانية هذا القول حيث قال : ولقد حكى لى صلاح الدين قال : كان يبلغنا عن نور الدين أنه ربما قصدنا بالديار المصرية ، وكانت جماعة أصحابنا يشيرون بأن تكاشف ونخالف ونشق عصاه و نلقى عسكره بمصاف يرده إذا تحقق قصده ، قال : وكنت وحدى أخالفهم وأقول : لا يجوز أن يقال شئ من ذلك ، ولم يزل النزاع بيننا حكى وصل الخبر بوفاته \_ رحمه الله تعالى ورضى عنه \_ (۱) .

لقد حل المرت مشكلة عويصة جدا . فلو انشغل نور الدين بحرب صلاح الدين استجابة لمن يزين له ذلك ، وتأثرا بأقوال الوشاة الذين يفسدون بين الناس لما أقلح الأميران معا . ولتمكن الصليبيون من مقامهم إلى مالا نهاية . ولكن الله ـ جل وعزب اختار نور الدين لجواره - قبل أن ينفذ عزمه - راضيا مرضيا ، وادخر لجهاد أعدائه صلاح الدين ليواصل جهود نور الدين فيما كان قد بدأ به من القضاء على هؤلاء الأعداء الطامعين ...

قال أبو شامة : ولو علم نور الدين ماذا الدخر الله تعالى للإسلام من الفنوح الجليلة على يدى صلاح الدين من بعده لقرت عينه ، فإنه بني على ماأسسه نور الدين من

<sup>(</sup>١) النوادر السلطانية ص ٣٧ .

جهاد المشركين ، وقام بذلك على أكمل الوجوه وأنمها \_ رحمهما الله تعالى (١) .

# طرف من سيرة نور الدين

وقد ذكر هذا التشبيه ابن الأذير فى كتابه ، وعبارته بنصبها : لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز مثل الملك نورالدين ، ولا أكثر تحريا للعدل والإنصاف منه ونصيف إلى ماسبق أن ذكرناه طرفا آخر من سيرته لتكون ذكرى ينتفع بها وزادا يتزود به العلماء والمصلحون والقادة وأولو الأمر وذور الشأن ، فإنما الإنسان سيرة تروى وأثر يذكر ، ونستعين فى ذلك بما ذكره ابن كثير – رحمه الله فى كتابه البداية والنهاية . .

\* من صلاحه: قال كان \_ رحمه الله كثير المطالعة للكتب الدينية ، متبعا للآثار النبوية ، محافظا على الصلوات في الجماعات ، كثير التلاوة ، محبا لفعل الخيرات ، عفيف البطن والفرج ، مقتصدا في الإنفاق على نفسه وعياله في المطعم والملبس ، حتى قيل: إن أدنى الفقراء في زمانه أعلى نفقة منه من غير اكتناز ولا استثنار بالدنيا.

واستفتى العلماء في مقدار ما يحل له من بيت المال فكان يتداوله ولا يزيد عليه شيئا ، ولو مات جوعا .

وكانت له دكاكين بحمص قد اشتراها مما يخصه من المغانم ، فكان يقتات منها .

\* من عدله : ذكر ابن الأثير أن الملك نور الدين بيدما هو ذات يوم يلعب بالكرة إذ رأى رجلاً يحدث آخر ، ويومئ إلى نورالدين .

فبعث الحاجب يسأله عن شأنه ، فإذا هو رجل معه رسول من قبل الحاكم ، وهو

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين ج١ ص ٥٨٢ .

يزعم أن له على نور الدين حقا يريد أن بحاكمه إلى القاضى . فلما رجع الحاجب أعلم نور الدين ، فترجل وإنطلق مع خصمه ما شيا إلى القاضى « الشهرزورى » . وأرسل نور الدين إلى القاضى ألا تعاملنى إلا معاملة الغصوم ، فحين وصلا إلى القاضى وقف نور الدين مع خصمه أمام القاضى ، حتى انغصلت الغصومة والحكومة ، ولم يثبت للرجل على نور الدين حق ، بل ثبت الحق السلطان على الرجل ، فلما تبين ذلك قال نور الدين : إنما جئت معه لئلا يتخلف أحد عن الحضور إلى الشرع إذا دُعي إليه، فإلما نحن معاشر الحكام أعلانا وأدنانا ، شجئكية ، لرسول الله أم أمر به امتثلناه ، وما على شريعته - فلحن قائمون بين يديه طوع مراسيمه ، فما أمر به امتثلناه ، وما نها أمر به امتثلناه ، وما نهاذا عنه اجتبياه ، وأنا أعلم أنه لا حق للرجل عندى ، ومع هذا أشهدتكم أنى قد

وهو أول من ابتدى دارا للمدل ، وكان يجلس فيها في الأسبوع مرتين وقيل : أربع مرات ،

وكان أسد الدين شيركوه قد عظم شأنه في عهده ، واقتنى الأسلاك والأموال والمزارع والقرى وكان ربما ظلم نوابه جيرانه في الأراضي والأملاك ، وكان القاصني كمال الدين ينصف كل من استعداه على جميم الأمراء إلا أسد الدين .

فلما ابتنى نور الدين دار العدل ورأى أسد الدين نور الدين يجلس فيها نقدم إلى نوابه أن لا يدعوا لأحد عده ظلامة وإن كانت عظيمة ، فإن زوال ماله عنده أحب إليه من أن يراء نور الدين بعين ظالم ، أو يوقفه مع خصم من العامة . فغطوا ذلك .

فلما جلس نور الدين بدار العدل مدة متطاولة ولم ير أحدا يستعدى على أسد الدين سأل القاضى عن ذلك ، فأعلمه بصورة الحال ، فسجد نورالدين شكرا لله ، وقال : الحمد لله الذي جعل أصحابنا ينصغون من أنفسهم ..

\*من حكمته: كان يكثر اللعب بالكرة فعانبه رجل من الصالحين في ذلك ، فقال له : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما أريد بذلك تمرين الغيل على الكر والغر وتعليمها ذلك، ونحن لا نترك الجهاد .

وركب يوما مع بعض أصحابه والشمس في ظهور هما والظل بين أيديهما لا يدركانه ثم رجعا فصار الظل وراءهما ، ثم ساق نور الدين فرسه سوقا عنيفا وظله يتبعه فقال لصاحبه : أندري ما شبهت هذا الذي نحن فيه ؟ شبهته بالدنيا تهرب ممن يطلبها ونطلب من يهرب منها .

وقد أخذ بعض الشعراء هذا المعنى فصاغه شعرا فقال :

مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشى معك أنت لاتدركه مستعجلا فإذا وليت عنه تبعك

« من شجاعته : كان شجاعا صبورا في ميدان الحرب يضرب به المثل في ذلك ،
 وكان يقول : تعرضت للشهادة غير مرة فلم يتفق لي ذلك ، ولو كان في خير ولي عدد الله فيمة لزرقتها ، والأعمال بالنية .

قال له قطب الدين الليسابورى: بالله يامولانا لا تخاطر بنفسك ، فإنك لو قتلت قتل جميع من معك ، وأخذت البلاد ، وفسد حال المسلمين . فقال له : اسكت يا قطب الدين فإن قرئك هذا إساءة أدب على الله ، ومن هو محمود ؟ من كان يحفظ الدين والبلاد قبلي غير الله الذي لا إله إلا هو ؟

« من ورجه وأدبه : كان يجمع المشايخ والصوفية والعلماء ويكرمهم ويعظهم وكان يحب المسائحين ، وقد نال بعض الأمراء مرة عنده بعض الفقهاء وهو قطب الدين النيسابورى فقال له نور الدين : ويحك ، إن كان ما تقول حقا فله من الحسنات الكثيرة الماحية لذلك ما ليس عندك مما وكفر عنك سيئات ما ذكرت إن كنت صادقا ، على أنى والله لا أصدقك ، وإن عدت ذكرته أو أحدا غيره بسوء لأوذينك . فكف عنه .

وقص عليه وزيره موفق الدين خالد بن محمد بن نصر القيسراني أنه رأى في منامه كأنه يغسل ثياب الملك نور الدين ، فأمره بأن يكتب منشورات بوضع المكوس والمنرائب عن البلاد وإبطالها ، وقال له : هذا تأويل رؤياك ، وكتب للناس ليكون منهم في حل مما كان قد أخذ منهم ، ويقول لهم : إنما صرف ذلك في قتال أعدائكم من الكفرة والذب عن بلادكم ونساءكم وأولادكم .

ومفهوم ذلك أن الضرائب الباهظة ظلم وعواقبها سيئة تستوجب التوية وطلب المغفرة من الله واستحلال مؤديها حتى لا يكون خصما للحاكم بين يدى الله .

« سماعه المواعظ وعدم غضبه من الواعظ: كان فى زمانه واعظ صالح اسمه أبو عثمان المنتخب بن أبى محمد الواسطى ، وكان من كبار الصالحين ، يعظ الناس لوجه الله ، ولا يقبل من أحد شيئا ، أنشد نورالدين أبياتا تتضمن ما هو متلبس به فى ملكه ، قال له :

> مشلوقوفك أيبها المغرور إن قيل: نور الدين رحت مسلما انهيت عن شرب الخمور وانت في عطلت كاسات المدام تحفقا ماذا تقول إذا نقلت إلى البلي ماذا تحقول إذا وقفت بمبوقف وتعلقت فيك الخصوم وانت في وونت أنك ما وليب ولاية وبقيت بعد العزرهن حفيرة مهد لنفسك حجة تنجو بها

يوم القيامة والسماء تمور فاصدر بأن تبقى ومالك نور كأس المظالم طائش مخمور؟ وعليك كاسات الصرام تدور فرنا وجاءك منكر ونكير؟ فرنا وتليلا والحساب عسير؟ ضيق القيور موسد مقبور يوما ولا قبال الأنام: أمسيس في عالم الموتى وأنت حقير يوم الحاد ويوم تبدو العور

فلما سمع نو ر الدين هذه الأبيات بكي بكاء شديدا ، وأمر بوضع المكوس والصرائب في سائر البلاد (١) .

لقد أفاض الرواة والمؤرخون في سيرته ، وأثنرا عليه بكل خير ، ولو لم يكن له من عمل إلا أنه جاهد الصليبيين وأرغمهم في كثير من المواقع ورفع من شأن الإسلام لكفاه ذلك .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج١٢ ص ٢٧٧ \_ ص ٢٨٣ .

ويكفى أن يكون من حسناته صلاح الدين الأيوبى الذى أكمل رسالته ، وحمل الراية من بعده ، وواصل جهاده ، فجزاهما الله عن الإسلام خيرا .

وكان رحمه الله كريما متواضعا ممدحا ، ومن مدائح أسامة بن منقذ فيه قوله :

فى كل عدام للبرية ليلة لكن لنور الدين من دون الورى أبدا يصرفها نداه وبداسه ملك له فى كل جديد منة أعلى الملوك يدا ، وأمنعهم حمى يعطى الجزيل من النوال تبرعا لازال فى سعد وملك دائم

فيهنا تنشي السندار لللإيقاد نداران: ندار قرى وندار جهداد فدالعدام أجمع لمياسة الميدالاد أبهى من الأطواق في الأجيداد وأمسدهم كمفا بسبدال تسلاد من غير مسائلة ولا ميعاد مدارات الدنيا بغير نفاد(1)

وهداك مدائح ومراث لا تحصى فيه . ودفن نور الدين بقاعة دمشق ، ثم نقل إلى قبر يجاور مدرسته التى بداها لأصحاب أبى حنيفة ــ رضى الله عنه ــ وكان مذهبه حدفيا . وتولى الملك بعده ابنه الملك الصالح إسعاعيل ، وكانت سنه دون البلوغ . .

## إسماعيل بن نور الدين ينعى والده إلى صلاح الدين

وكتب العماد الأصفهاني خطابا على لسان العلك إسماعيل بن نور الدين الذي تولى مكان والده . قال فيه :

أطال الله بقاء سيدنا الملك الناصر ، وعظم أجرنا وأجره في والدنا الملك العادل....

وما هنا ما يشغل السر ويقسم الفكر إلا أمر الفرنج خذلهم الله وما كان اعتماد مرلانا الملك العادل عليه وسكرنه اليه إلا امثل هذا الحادث الجال .. فقد ادخره اكفايات النوائب ، وأعده لحسم أدواء المعصلات اللوازب ، وأمله ليومه وغده ، ورجاه لنفسه وولده ، ومكنه قوة لعصده فما فقد رحمه الله تعالى إلا صورة والمعدى باق ، والله تعالى واق .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق

وهل غيره ــ دام سموه ــ من مؤازر ؟ وهل سوى السيد الأجل الناصر من ناصر ؟

وقد عرفناه المقترح ، ليروض برأيه من الأمر ما جمح ، والأهم شغل الكفار عن هذه الديار ، بما كان عازم على هذه الديار ، بما كان عازما عليه من قصدهم والنكاية فيهم على البدار ، ويجرى على العادة الحسنى في إحياء ذكر الوالد هناك بتجديد ما ذكرناه ، راغبا في اغتنام ثنائنا . .

### صلاح الدين يعزى

وكتب صلاح الدين فور سماعه الخبر إلى الملك إسماعيل معزيا ومواسيا ، وجاء في آخر كتابه : « وأما العدو خذله الله تعالى فوراءه من الخادم من يطلبه طلب الليل النهار والسيل للقرار ، إلى أن يزعجه من مجاثمه ، ويستوقفه عن مواقف مغانمه ، ويند فقو من ألل فروض البيت الكريم وأيسر لوازمه ، ولم يقصر صلاح الدين في واجبه ، وكان الله فد أكرمه بالقضاء على كل المؤامرات والعقبات التي بذرت له ووضعت أمامه ، وأصبح متفرغا للمدو الحقيقي المتمثل في الفرنج الذين يحتلون أعز وأغلى ما يدافع عنه الأحرار . . . . .

# صلاح الدين يرث التركة بأنقالها

أصبح العبء ، كله على كاهل صلاح الدين ..

لقد تلفت صلاح الدين إلى أمراء نور الدين فإذا بهم يتوزعون مملكته الواسعة التي أجهد نفسه في تكويدها وتوحيدها ، لتكون قوة كبرى تقف في وجه أطماع الفرنجة ، وتستطيع أن تواصل جهودها العظيمة في خدمة الإسلام . .

لقد اقتسم الأمراء الذين حول نور الدين هذه المملكة بيدهم ولم يحافظوا على وحدثها ، وتنافسوا بينهم تنافسا أدى إلى تعزق الدولة ..

اعتلى إسماعيل وهو الولد الوحيد لنور الدين عرش المملكة وكانت سنه إذ ذاك إحدى عشرة سنة ورقع فريسة سهلة تحت القوى المتصارعة حوله من الأمراء . ولم تلبث الجزيرة والموصل أن أصبحت تحت حكم سيف الدين غازى وهو ابن عم إسماعيل وانفرد أمير آخر وهو شمس إسماعيل وانفرد أمير آخر وهو شمس الدين بن المقدم بدمشق ، وأدى ذلك إلى صنعف الدولة ، وبالتالى إلى استرضاء الصليبيين كما فعل شمس الدين بن المقدم الذى لم يقو على قتال الصليبيين فاسترضاهم بمال يدفعه إليهم ، ويذلك صار الأمر إلى ما كان عليه قبل استيلاء نور الدين على دمشق . .

ولقد أحاط بالملك إسماعيل حزبان من الأمراء حزب الحلبيين الذى يميل إلى بقاء إسماعيل فى حلب كما كان فيها نور الدين من قبل . وحزب الدمشقيين الذى يريد نقل العاصمة إلى دمشق لإرجاعها إلى مجدها القديم ، وتاريخها العبق ، ومنزلتها التى كانت لها قبل اتخاذ نور الدين حلب عاصمة لدولته ،

وتدازع الحزبان تدازعا كبيرا أدى إلى استنجاد الحلبيين بالصليبيين لحل هذه المشكلة، واستنجد الدمشقيون بصلاح الدين كي ينصرهم في قضيتهم (١) .

ولم يكن هداك خيار أمام صلاح الدين . لقد أوجب هذا النزاع الندخل ، وتأخره عن التدخل يعني استفحال الخطر وعدم التمكن من ايقافه عند حد . .

ولكن قبل ذهابه إلى الشام كان قد قام بعدة أعمال عظيمة نشير إليها فيما يأتى :

## دعوته إلى المعانظة على وهدة الدولة

استمر صلاح الدين فى ولأنف لنور الدين فى صورة ابنه الوريث إسماعيل . فقد أظهر له الولاء والخصوع ، وخطب له على المنابر فى مصر ، وضرب الفقود باسمه ، لقد أراد أن يظهر للشاميين أنه مازال تابعا لنور الدين ونائبا عن ملكه فى ديار مصر ، كما أظهر غيرته على هذه المملكة ورغبته فى للمعافظة عليها ولذلك أرسل إلى الوزير شمس الدين بن المقدم وزير الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين يلومه على ما فرط منه ويقول له : إذا لم تخلصوا الخدمة للملك

<sup>(</sup>١) مصر في القرون الوسطى ص ١٤٧ .

الصالح إسماعيل ولم تحافظوا على ملكه تماما فسأحضر بنفسي وأحافظ على حقوقه .

ولكن هذه الرسالة لم تأت بالنتيجة المطلوبة ، فقد استمر النزاع قائما ، واشتد التنافس ، وبلغ من ضراوة هذا التنافس أن أخذ هؤلاء الراغبون في السلطة يفكرون في الاستعانة بالصليبيين ليظاهروهم في الوقوف أمام صلاح الدين لو فكر في الزحف على الشام .. وقد حدث ذلك فعلا حين استولى سعد الدين كمشتكين على حكم حلب ، وقبض على شمس الدين بن الداية الذي كان حاكما عليها وألقاه في السبن هو وأسرته ، ثم اتصل بملك بيت المقدس ليكون معه جبهة ضد صلاح الدين وكان صلاح الدين قبل أن تصل الأمور إلى هذا الحد في الشام قد تمكن من أن يقوم بعدة خطوات مهمة في طريق توحيد الصغوف في افريقيا واليمن .. وأن يقوى جيشه ويطوره ليتمكن من مجابهة ما يجد من أحداث ..

## نتج اليمن

كان قد أرسل أخاه إلى اليمن ليقضى على عوامل الذراع فيها بين الطوائف المتناحرة ، فقد كان الحمدانيون في صنعاء والنجاحيون في زييد يتدازعون على الحكم، كما ظهر فيها رجل ادعى أنه المهدى المنتظر وأظهر كثيرا من الفتن والقلاقل في اليمن.

وفى زمن قياسى استطاع شمس الدين توران شاه بن أيوب أن يفتح اليمن ويحدها ، فقد سار في النيل حتى وصل إلى مدينة قوص ثم سار برا حتى بلغ ساحل البحر الأحمر ، ثم ركب البحر حتى جدة ، ثم سار حتى وصل إلى اليمن ، وتوغل في أراضيها واستولى على زييد وعلى بعض الحصون الأخرى ، ويقال : إنه فتح وحده ثمانين حصنا ومدينة باليمن .

ويبدو أن اليمنيين رحبوا به وساعدوه على تخليصهم مما كانوا فيه من فرقة وخلاف وفوضى ، ثم استقر في مدينة تعز نائبا عن أخيه صلاح الدين في حكم البلاد. وكان قبل ذلك قد فتح بلاد النوية وسيطر عليها ، وبذلك أصبحت مصر والنوية واليمن جبهة واحدة . والذى حدا بصلاح الدين إلى السيطرة على اليمن. بجانب القضاء على الذراع فيها .. هدف سياسى بعيد يتصل بالقضاء على الصليبيين . هو أن اليمن مفتاح البحر الأحمر الذى تطل عليه الحبشة ، ولا يخفى على الباحث أن الحبشة معقل من معاقل المسيحية ، وقد خشى صلاح الدين أن يستغل الغرنج نياتهم المستزة تحت ستار الدين فيجد الاستعمار في الأرض العبشية مكانا خصبا ومجالا قسيحا ، فيصبح صلاح الدين محاطا بدارين إحداهما على سواحل البحر المتوسط وتتمثل في الإمارات الصليبية في الشام ، والأخرى تتمثل في الجمارات الصليبية في

# استيلاؤه على أيلة

وكان صلاح الدين قد استطاع الاستيلاء على أيلة التى تقع على خليج العقبة ، وذلك في سنة ١٧١١م ، وكان الصليبيون قد استولوا عليها سنة ١١١٦ م وأدمجوها في مملكة بيت المقدس نحت إمرة بارونية الكرك ومونت ريال ..

وبعد استيلائه عليها ترك بها حامية تسيطر عليها (٢) .

وتحدثت الموسوعة الذهبية عن كيفية الاستيلاء عليها قالت: قال القاصني الفاصل: وفي سنة ست وستين وخمسمائة أنشأ الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب مراكب مفصلة وحملها على الجمال ، وسار بها من القاهرة في عسكر كبير لمحارية قلعة أيلة ، وكانت قد ملكها الافرنج وامتنعوا بها ، فدازلها في ربيع الأول ، وأقام المراكب وأصلحها وطرحها في البحر وشحنها بالمقاتلة والأسلحة ، وقاتل قلعة أيلة في البحر ، متى فتحها في العشرين من شهر ربيع الآخر ، وقتل من بها من الإفرنج وأسرهم وأسكن بها جماعة من ثقاته وقواهم بما يحتاجون إليه من سلاح وغيره وعادل القاهرة في أخرى جمادي الأولى (٣) .

<sup>(</sup>١) صلاح الدين .. دكتور جمال الدين الرمادي ص ٢٢ ، ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية ج ٥ ص ٣٥٨ ـ مادة أيلة ـ

<sup>(</sup>٣) المرسوعة الذهبية د/ فاطمة محجرب ج ٦ ص ٢٨٤ .

## رد نعل السيطرة على أيلة

نمثل أبلة موقعا ، استراتيجيا ، رائعا على خليج العقبة ، واستيلاء صلاح الدين عليها يمكنه من تهديد كل المواقع الصليبية المجاورة مثل : الشويك ، ووادى عربة .

وقد ظل هذا الموقع تحت سيطرة صلاح الدين بعد استرداده أكثر من عشر سنوات ودعنا نسبق الأحداث قليلا لنتحدث عن رد فعل الاستيلاء عليها وما ترتب على ذلك .

كان ، ارناط ، من أمراء الصليبيين الذين لا يعرفون شيئا عن أصول الفروسية أو الالتزام بالكلمة ، بل كان نموذجا سيئا للحاكم المتغطرس الذي لا يراعى عهدا ولا ذمة، قال عنه أبو شامة في كتابه الروضتين إنه : أغدر الفرنجة وأخبتها وأمحضها عن الردى والرداءة ، وأبحتها وأبقضها للمواثيق المحكمة والأيمان المبرمة (١) .

وكان أرناط في أسر المسلمين في قلعة حلب منذ سنة ١٦٠٠ م ، كان قد أسر حينما قام بإغارة فاشلة على بعض الجهات لمجرد الرغبة في السلب والنهب ، ولم يطلق سراحه إلا في سنة ١١٧٥ م عندما حاصر صلاح الدين حلب فاستنجد ، كمشتكين ، حاكمها بالصليبيين فآزروه ، فكافأهم بإطلاق أسراهم ، وكان من بينهم ، أرناط ، صاحب حصن الكرك . وفور خروج أرناط من الأسر فكر في الاستيلاء على ، أيلة ، وبعكن من بداء عدة سفن استطاع أن يستولى ببعضها على جزيرة القلعة المسماة بجزيرة فرعون ، وهي جزيرة مواجهة لأيلة .

وسارت بعض السفن الأخرى تجاه الموانى المصرية فى البحر الأحمر ، وأخذت تعريد فى البحر وتهدد السفن التجارية القادمة إلى مصر والآيبة منها ، واستطاع الصليبيون أن يصلوا إلى : عيذاب ، ونزلوا على شاطئها ، وأخذوا منها مركبا كان ينقل الحجاج المصريين ، وعاثوا فى الشاطئ فسادا ، واستولوا على بعض السفن المحملة بالبضائع كانت قادمة من اليمن .

ولم يكتفوا بذلك بل نزلوا على شواطئ الحجاز واستمالوا بعض الأعراب الذين هم

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين ج ٢ ص ٧٥ .

أشد كفرا ونفاقا فدلوهم على الطريق الموصلة إلى مكة والمدينة وقد أبلى صلاح الدين في الرد على هؤلاء بلاء حسنا .

لقد أرسل قائد أسطوله الحاجب حسام الدين لؤلؤ إلى أيلة ، فحاصرها بأسطوله القوى ، وظفر بمراكب الفرنج فأحرقها وأسر من فيها ثم أسرع يتعقب سفنهم فى البحر الأحمر حتى وصل إلى ، عيذاب ، فشراطئ الحجاز فأحرق سفنهم الموجودة هناك ، وكان أكثرها على شاطئ الحوراء ، فدمرها جميعا ، بعد أن أطلق أسرى المسلمين وتعقب الذي نزلوا إلى الشواطئ من الجنود ، وكانوا قد لاذوا بالفرار إلى الكهوف والشعاب ، ولكن حسام الدين ظفر من الأعراب بكثير من الخيول التي أعانت على الظفر بهؤلاء الهاربين جميعا . وساق بعضهم كما تساق الأبدان إلى الحرم ، ونحرهم في منى كما تنحر البدن علي الحروم ، ونحرهم في منى كما تنحر البدن عقابا لهم وزجرا لغيرهم .

وأرسل الباقين إلى الإسكندرية والقاهرة وقتلوا جميما ليكونوا عبرة لمن يعتبر ، كان ذلك في فيراير سنة ١١٨٣ هـ (١) .

# نتج شهال انريقيا

ويبدو أن أنصار الفاطميين في شمال افريقيا حاولوا أن يديروا الفتن والقلاقل هناك فأرسل صلاح الدين قائده بهاء الدين قراقوش في بعثة تمكن في أثنائها من فتح برقة وطرابلس والجزء الشرقي من تونس الحالية إلى قابس ، كان ذلك في عام ١١٧٣هـ وبذلك أصبحت مصر والدوية واليمن وشمال افريقيا جبهة واحدة (٢) .

### التوجه إلى الشام

أصبح من الضرورى أن يتوجه صلاح الدين إلى الشام لمعالجة الموقف المتدهور هناك وانتهز فرصة الدعوة التي رجهت إليه للاستنجاد به من دمشق فتوجه مسرعا

 <sup>(</sup>۱) راجع في ذلك مغرج الكروب لابن واصل ج ۲ ص ۱۲۷ ، ص ۱۲۸ والروضتين لأمي شامة ج
 ۲ ص ۲۷ ، والسلوك للمقريزي ج ۱ ص ۲۹ ، ورحلة ابن جبير .

<sup>.</sup> YE مىلاح الدين -1 جمال الدين الرمادى ص +1 .

إلى هناك ، ولم يبال بالتعقبات التى فى طريقه من قبل الإمارات والحصون الصليبية لقد اخترق الصحراء وهو على نمام الثقة بالله من أنه سوف يعينه وينصره ويخذل أعداءه . لقد وصل إلى بصرى واستقبله أميرها بالترحاب ثم زحف إلى دمشق فوصلها فى شهر ربيع الأولى سنة ٥٧٠ هـ / ١١٧٤ م وبمجرد وصوله إليها ذهب إلى بيت والده فيها وأقام فيه ، واسترجع ذكرياته القديمة وملعب صباه هناك .

واستقبل صلاح الدين في دمشق استقبالا طيبا ، وفتحت له أبواب القلعة وتسلمها ، ولم يكن هدف صلاح الدين من هذه الزيارة الاستيلاء على دمشق ، ولكن الهدف هو جمع الكلمة وتوحيد الصف العربي ، لأن هذاك عدوا مشتركا يكيد للجميع بدون استثناء ، ولا يمكن الانتصار عليه بدون اتحاد .

لقد صدرح صلاح الدين في أثناء مقامه في دمشق قائلا: لو استمرت ولاية هؤلاء القوم يعدى الأمراء المتنازعين ، تغرقت الكلمة وطمع الكفار في البلاد ، وقال أيصنا: إنا لا نؤثر للإسلام ، وأهله إلا ما يجمع شملهم ويوحد كلمتهم (1) .

وقال: أنا مملوك الصائح، وما جئت إلا لأنصره وأخدمه وأعيد البلاد التي أخذت منه إليه ، وللتدليل على ذلك أخذ يخطب له في البلاد باسمه، ويصرب الدقود باسمه(٢).

وأكد مرة أخرى على أن مجيئه إلى الشام ما هو إلا لعماية الصالح من أخطار الصالبييين ، ولاسترداد أملاكه التى استولى عليها أتابك الموصل فى الجزيرة ، وأخذ صلاح الدين يدفذ سياسته فى إعادة الجبهة الإسلامية إلى سابق عهدها التى كانت عليه فى عهد السلطان نور الدين حيث كان يبسط نفوذه من شمال العراق إلى الشام فمصر، وبذلك يستطيع أن يجابه الصليبيين فى قوة وعزم .

وانتهز فرصة وجوده في دمشق فأبطل ما جد بعد موت نور الدين مما كان قد

<sup>(</sup>١) مفرج الكروب لابن واصل ج ٢ ص ١٨ .

 <sup>(</sup>۲) الناصر صلاح الدين د/ سعيد عبد الفتاح عاشور ص ١١٣ نقلا عن الكامل لابن الأثير ـ حوادث سنة ٥٠٠٠ هـ .

ألغاه في حياته ، من ضرائب ومكوس وغير ذلك من المنكرات ، لقد أعاد صلاح الدين السيرة النورية كما كانت ، فلهج الناس بالثناء عليه ، وحمدوا الله على ما أذاقهم من نعمة على بديه .

وعين صلاح الدين أخاه إسماعيل سيف الإسلام طغتكين بن أبوب حاكما على دمشق باسم المسالح إسماعيل ، وقد سجل الشعر هذه الخطوة المباركة التى قام بها صلاح الدين في دمشق فقال أبوالوحش سبع بن خلف بن محمد الأسدى الشاعر يمدح صلاح الدين في قصيدة منها :

> قد جاءك النصر والتوفيق فاصطحبا لبلية أنت صيلاح البدين من أسد رأيت جلق شغرا لا ننظيير ليه نادتك بالذل لما قبل ساصرها أحييتها مثلما أحييت مصر ، فقد هذا الذي نصر الإسلام فاتضحت

فكن لأضعاف هذا النصر مرتقبا أدنى فريسته الأيسام إن وشبا فحجشتها عامرا منها الذى خربا وأزمع الخلق من أوطانها هربا أمدت من عدلها ما كان قد ذهبا سبيله و أهان الكفر والصلها(١)

### نى الطريق إلى حمص

ومكث صلاح الدين في دمشق ريثما أقام ميزان العدل ، وأعاد العق إلى نصابه وكانت كنوز القلعة وأموالها سلمت إليه حين سلمت إليه مفاتيحها فوزع ذلك كله على الفقراء والمحتاجين وأصحاب العقوق ولم يحرز منها لنفسه أو لأحد من ذويه درهما وإحدا ، حتى خرجت الجموع الشعبية تهلل له ، وتهتف باسمه ، وتدعو له أن يحفظه الله ذخرا للإسلام ، وعوال للدين وناصرا للشريعة ، ثم أخذ يؤكد مكاتباته السابقة لبقية الأمراء في الأماكن المجاورة بصرورة الوحدة وإعادة الديار التي اغتصبوها لسيدها وابن سيدها الذي أسسها وهو الملك الصالح إسماعيل ، مذكرا لهم بأنه ما جاء إلى هذا إلا لمحمد كله الإسلام وتهذيب الأمور وحياطة الجمهور وسد الشغور وتربية ولد

<sup>(</sup>١) الخريدة ، للعماد الأصفهائي ... قسم شعراء الشام ج ١ ص ٢٤٢ .

نورالدين وكف الأذى عنه (١) وقطع أطماع الطامعين فيه ولكن هذه المكاتبات لم تأت بصدى يذكر .

فاتجه إلى حمص ، واستطاع أن يفتحها ، ولكن قلعتها استحست عليه فنرك حولها من يحاصرها من جنده ، ويحفظ المدينة ويدبر شئونها ثم اتجه إلى حماه وكان عليها وعز الدين جورديك ، وهو واحد من الأمراء الذين كانوا معه في مصر ، ولم يرتضوا توليته الوزارة للعاضد ، وهادوا إلى دمشق ، وقد أراد جوديك منع البلد من صلاح الدين ومقاومته ولكن صلاح الدين أقهمه بأنه ما جاء مستعمرا بل جاء في طاعة الصالح إسماعيل ليعيد إليه حقه ويحفظ عليه بلاده ، وقد أقتنع جرديك ففتح له أبواب حماه وأراد صلاح الدين أن ينتفع بجهود عز الدين جرديك فأرسله إلى حلب الإقناع حاكمها سعد الدين كمشتكين بتسليمها الأصحابها بدلا من الحرب التي لا تعود إلا بالخراب والزيال على البلدة وأهلها وحاكميها ، وكان سعد الدين هذا قد اغتصب البلد من حاكمها شمس الدين بن الداية ، وأودعه هو وأولاده المعبن ، ولكن سفارة عز جوديك في حلب لم تأت بنتيجة ، بل بالعكس ، لقد قبض كمشتكين على جوديك وأودعه السجن مع ابن الداية ولم يكتف بذلك بل راسل الفرنجة ليتقوى بهم ويساعدره على الصمود في وجه صلاح الدين ، وكان ذلك بعد أن استعان بعدو لدود لصلاح الدين هم طائفة الإسماعياية الحشاشين الباطنية ، وزعيمهم في ذلك الوقت هو راشد الدين سفان في الظلام .

وكان الملك الصالح إسماعيل في ذلك الوقت مقيما في حلب ولكته لصغر سنه لم يستطع أن يفعل شيئا بل إن كمشتكين جعله تحت سيطرته حتى وافق على كل تصرف يقوم به ، موهما إياه أنه يعمل من أجله ومصلحته ، ولما علم صلاح الدين أن رسوله إلى حلب ، قبض عليه وأودع السجن وبالتالي فشلت وساطته أسرع إلى حلب ، وحاصرها حصارا شديدا ولم ينزعج المحاصرون في الداخل انتظارا لما سوف يسفر عنه اتفاقهم مع الصليبين والحشاشين .

<sup>(</sup>١) صلاح الدين - عبد الله ناصح علوان مس ٤٩ .

وكأن هؤلاء الحلفاء كانوا في انتظار هذه الفرصة فأسرعوا في اقتناصها وبدأ كل فريق من هؤلاء يفكر في الاستفادة منها على طريقته الخاصة محاولا تحقيق ما يرنو إليه من أهداف .

فحلب بالنسبة للصليبيين مركز استراتيجى لا يعوض واستقلالها يعنى تفتيت الوحدة التى يريد صلاح الدين أن يقيمها والخلاص من صلاح الدين بالنسبة للإسماعيلية أمل طالما حلموا بتحقيقه لأنه هو الذى قضى على الخلافة الفاطمية التى ينتمون إليها ويستظلون بظلها .

# اسباب أخرى وراء الاستعانة بالإسهاعيلية

وأشار ابن أبى طى ــ فيما يرويه أبوشامة ــ إلى أسباب أخرى وراء استعانة أهل حلب بالإسماعيلية .

قال: كان لدى أهل حلب ميل شديد للإسماعيلية ، بل كانت مهدا لهم ومركزا من مراكز دعوتهم ، واستطاع نور الدين أن يقصى على نشاطهم وأن يبطل مذهبهم حتى مات نور الدين وقام ابنه مقامه .

فلما حاصر صلاح الدين حلب ورأى سعد الدين كمشتكين شدة المصار خشى أن يميل أهل حلب إلى صلاح الدين فيساعدوه على احتلالها كما فعل أهل دمشق فأشار على المثلث الصالح أن يطيب قلوب العامة ويستميلهم إليه فجمعهم فى الميدان ، وأقبل عليهم بدخسه وخاطبهم قائلا : أنتم الوزر لى والملجأ الذى ألجأ إليه ، أنا ربيبكم ونزيلكم والإلجي إليكم ، كبيركم عندى بمنزلة الأب وشابكم عندى بمنزلة الأب ، وصفيركم عندى يحل محل الولد ، وخنقته العبرة وسبقته الدمعة وارتفع صوته بالبكاء فافتتن به الناس وصاحوا صيحة واحدة ورموا بعمائمهم وضجوا بالبكاء والعويل ، وقالوا : نحن عبيدك وعبيد أبيك ، فقاتل بين يديك ، ونبذل أموالنا وأنفسالك ، وأقبلوا بالدعاء له والترحم على أبيه . فأعجبه ذلك منهم ، فاشترطوا عليه أن يعيد إليهم شرقية الجامع يصلون فيها على عائتهم القديمة ، وأن يجهر فى الأذان بجملة حى على خير العمل ، وأن يدخر وأن يحملو وأن يدخر وأن يحملو وأن يدخر وأن يحملو وأن يدخر وأن يحملو وأن يدخر وأن يصلوا على

أمواتهم خمس تكبيرات ، وأن تكون عقود الأنكحة إلى رئيسهم المعروف بالتشيع «الشريف الطاهر أبى المكارم حمزة بن زهرة الصمنى ، وأشياء أخرى اشترطوها . وكان هذا كله قد أبطله نور الدين في مدة حكمه .

فأجابهم الصالح إسماعيل إلى ذلك كله فعيى المذهب الإسماعيلي بعد أن كان قد مات وظهر التشيع مستعلنا بعد أن كان قد مات وظهر التشيع مستعلنا بعد أن كان قد اختفى ولعل الأمل قد راودهم في ظهور دولتهم من جديد ، ولكن ذلك لا يكون إلا إذا تخلصوا من هذا الذي قضى على هذه الدولة في مصر ، ثم جاء برجايه إلى هذا ..

فلماذا لا ينتهزون هذه الغرصة ويستعينون بإخراتهم في دمصياف ، ليظاهروهم على التخلص من صلاح الدين ؟ لأنه لو نجح في احتلال هلب لقضى عليهم مرة أخرى وأمات مذهبهم كما أماته من قبل نور الدين مئذ سنين .

## المؤامرة

ويروى لنا الدكتور عبد اللطيف حمزة أخبار هذه المؤامرة فيقول:

جمع الأمراء الحلبيون جمعهم ، وكادوا للناصر كيدهم ، والتفوا بالملك المسالح إسماعيل يستغلون طفولته وبراءته في إثارة شعور المسلمين صند صلاح الدين ثم طفق أولتك الأمراء الحلبيون يستعينون على هذا السلطان الكريم بجميع أعدائه في بلاد الشام

وكان من أعدائه فرقة خطيرة تعتصم بالجبل ، وتبدو مصدر قلق دائم لهذا الرجل ، وهذه الفرقة الخطيرة المزعجة هى فرقة الحشاشين الذين يسمون أنفسهم بالإسماعيلية وتمت الموافقة بين أمراء حلب من جهة وأمراء هذه الفرقة الخطيرة المزعجة من جهة ثانية على اغتيال الملك الناصر صلاح الدين .

ودخلت جماعة منهم عليه في خيمته التي كان بها ، ورفع القاتل السيف ليقتل به الناصر صلاح الدين ، وإذا بالعالية الإلهية تكشف عن هذه المؤامرة الفادرة .

فقد ألهم الله جنديا من جنود صلاح الدين ليمسك بتلك اليد الفادرة الآثمة في الوقت المناسب ، في نفس اللحظة التي هوت بالسيف على رقبة صلاح الدين وكادت تفصلها فصلا عن سائر الجسد ، وخرج السلطان من خيمته إذ ذاك مضطرب القلب زائغ البصر يحاول التماسك أمام هذا الحادث ، وبعد برهة عاد إلى نفسه رويدا رويدا ، ثم انجه بنظره إلى السماء ليشكر الله عي اللجاة .

وفى هذه اللحظة مر بذهنه خاطريقول: لأمر ما نجوت من هذا الحادث ، فعسى أن يكون القدر قد الخرنى لأمر أرجو أن يتم على يدى ، وعجب الأمراء الحلبيون ، وعجب الناس معهم من أمر هذا السلطان الكبير كيف نجا من أولئك المردة الشياطين الذين ينظرون إلى أنفسهم وينظر الذاس جميعا إليهم على أنهم سماسرة الموت وتجار الهلاك ، يصيبون به من أرادوا من الذاس (١) .

## وماذا عن الصليبيين ؟

ولم يبأس الأمراء العلبيون ، فقد قالوا : لذن نجا صلاح الدين من براثن العشاشين، فلن ينجو من براثن العشاشين، فلن ينجو من براثن العسليبيين وأرسلوا إلى ريموند الثالث أمير طرابلس يعللبون منه المساعدة ، ويعدونه بثمن مغر إذا هو نجح في تخليص حلب من حصار صلاح الدين ، لقد أرادوا منه أن يهاجم بعض المراكز التي بيد صلاح الدين حتى يخفف المنغط عن حلب ويرفع الحصار عنها .

وكان ريموند يدرك أهمية التحالف مع حلب لقد كان بمثابة الوصى على عرش بيت المقدس والمسئول عنه بعد أن مات أمورى ملك بيت المقدس وزعيم الصليبيين في الشرق، وأسرع ريموند لنجدة كمشتكين أراد أن يعزز موقفه لنظل حلب مستقلة مفصولة عن بقية الشام، حتى تقطع الطريق على الوحدة الإسلامية التي تراود خيال صلاح الدين، تلك الوحدة التي تمتد من النيل إلى الفرات،

وحاول ريموند أن يفاوض صلاح الدين ليفك الحصار عن حلب فلم يفلح ، وفي هذه الأثناء أغار صلاح الدين على إمارة انطاكية الصليبية فغنم منها غنيمة كبيرة .

ورد ريموند على ذلك بأن هاجم حمص التي كان صلاح الدين قد استولى عليها

<sup>(</sup>١) صلاح الدين بطل حطين د/ عبد اللطيف حمزة ص ٢٦ ، ص ٧٧ .

منذ أمد قريب ، ونجحت هذه الغطة مؤقتا فقد فك صلاح الدين الحصار عن حلب وأسرع إلى حمص الأكراد وفي نظير وأسرع إلى حمص الأكراد وفي نظير نلك أطلق كمشتكين من كان في حلب من أسرى الصليبيين ومن بينهم ارناط العدو اللدود للإسلام والمسلمين .

# الاستعانة بأمير الموصل

وتوجه صلاح الدين إلى دمشق ، واستولى في طريقه على بعلبك وأراد كمشتكين أن يؤلب الأمراء الدوريين صد صلاح الدين فأرسلوا إلى أمير الموصل سيف الدين غازى يستدجدون به وهو ابن عم الملك الصالح إسماعيل فأسرع سيف الدين بجيشه لنجدته وانضم هذا الجيش إلى جيش حلب .

وسار الجيشان معا إلى حماة ، وحاول صلاح الدين أن يفاوض هؤلاء بالحسنى حتى لا تراق دماء المسلمين بأيديهم ، وتتفرق الكلمة وقد جاء اجمعها فعرض عليهم أن يترك لهم حمص وحماء على أن يقنع هو بدمشق نائيا عن الملك الصالح فيها .

ولكنهم رفضوا هذا العرض ، فلم يجد صلاح الدين بدا من حريهم وقامت معركة عند حماه كان النصر فيها حليفا لصلاح الدين ، وتمكن من غنيمة كل ما معهم .

وزحف منها إلى حلب فاستولى عليها ، وقطع الخطبة عن العمالح إسماعيل بن نور الدين وأزال اسمه من فوق التقود .

ومع ذلك فقد أرسل أهل الصالح يلتمسون الصلح فأجابهم إلى ذلك وكانت هذاك شروط للصلح أهمها أن يكون ما بيده من بلاد الشام ويكون لهم مابيدهم واستزاد مفهم المعرة وكفر طاب واستولى بعد ذلك على بعض البلاد لقد أصبح الملك إسماعيل ملكا على حلب وما حول حلب .

وكان صلاح الدين في منتهى الكرم في معاملة هذه الأسرة فقد جاءت أخت الملك إسماعيل تطلب منه أن يتدازل لها عن قلعة إعزاز وكانت نحت يده ، فتنازل عنها بما فيها من مال وسلاح ، بل وهب لها كثيرا من التحف والجواهر إكراما لوائدها الملك العادل نور الدين ، وأصبح يطلق على صلاح الدين منذ ذلك الوقت ملك مصر والشام.

## عودة سيف الدين إلى الموصل هزيما

لقد جاء سيف الدين من الموصل طامعا ، وسولت له نفسه الانتصار على صلاح الدين ، ثم يحتوى بعد ذلك على ملك ابن عمه الملك الصغير فهو أحق من غيره من الأمراء . ولكن الأقدار حالت دون ذلك ، فحاقت به الهزيمة المدكرة مع جدود ابن الأمراء . ولكن الأقدار حالت دون ذلك ، فحاقت به الهزيمة المدكرة مع جدود ابن عمه عند حماه في التاسع من رمضان عام ٥٧٥ هـ ، وفر جدود الموصل أمام أسود صلاح الدين تاركين وراءهم أثقالهم وأسلحتهم حتى وصلوا إلى حلب ليحتمرا بها ، فحاصرهم صلاح الدين فيها حتى استسلموا . وعاد سيف الدين إلى الموصل ليستعد لبولة أخرى ، ولكن صلاح الدين لحق به فتقابلا في مكان يعرف ، بتل السلطان ، وسرعان ما انكشف سيف الدين ، وولت جدوده الأدبار ، و انتصر صلاح الدين عليه مرة أخرى انتصارا خاسما ، وتمكن من أسر كثير من جدوده ، ووقعت غنائمهم كلها في قبضة صلاح الدين . وواصل صلاح الدين زحفه فاستولى على ، بزاغة ، ثم من عزاز ، التي وهبها كما قدمنا للخاتون بنت نور الدين .

## نى الطريق إلى مصر

بعد أن استقر الأمر على المسورة التي أوضحناها وقبل الأمراء الحلبيون شروط الصلح الذي تفاوضوا فيه مع صلاح الدين ، توجه صلاح الدين الذي أصبح بمقتضى هذا الصلح ملكا على دمشق وحمص وحماه والمعرة وما قارب هذه البلاد من المدن والقلاع ، ولم يبق في يد الملك الصالح إسماعيل إلا حلب وما جاورها .

وفى الطريق إلى مصر أراد أن يثأر لنفسه من الطائفة الإسماعيلية الذين التمروا به وأرادوا قتله لولا أن الله أنقذه من أيديهم فاتجه إلى مصياف مقر الباطنية وحاصرهم فى قلعتهم ، ونصب المنجنيقات عليها ، وأصلاهم نارا حامية ، وأوسعهم قتلا وأسرا وساق أبقارهم وأغلامهم وخرب ديارهم .

فاستغاثوا بخال صلاح الدين شهاب الدين محمود الحارمى ، وكان قد عينه حاكما على حماة ، فشفع لهم الحارمى ، فتركهم ، وعاد إلى مصر ، ولكن قبل أن نتركه يعود إليها لابد أن نشير إلى حدث مهم هو زواجه من أرملة نور الدين محمود ، وهي الخاتون عصمة الدين ابنة معين الدين أنر الذى كان حاكما على دمشق قبل أن يستولى عليها صلاح الدين ، ولئن كان هذا الزواج يعلله بعضهم تعليلا إنسانيا وهو المحافظة على حرمتها وصيانتها وصممتها ، إلا أنه لا يخفى أن وراء ، هدفا سياسيا أيضا وهو التمكين لنفسه فى الشام ، وظهوره أمام الجميع بأنه الوريث الحقيقى لدور الدين ، وتقوية الرابطة بينه وبين هذا البيت الدورى مما يدعم مركزه ، ويمكنه من تحقيق مشروعاته المستقبلة (1) .

## الشعر يسجل انتصارات صلاح الدين ني الشام

ولم يغت الشعراء أن يسجلوا بأقلامم هذه الانتصارات التي حققها صلاح الدين على هؤلاء الانتهازيين الذين أشعلوا الحرب لانصرا للإسلام بل تغنيتا للدولة ، وتمزيقا لأواصرها ، وتصنيعا لما كانت قد حصلت عليه من هيبة في نفرس أعدائها .

قال العماد الاصفهاني يهنئ السلطان صلاح الدين بانتصاره على أمير الموصل الذي استعان به أمراء حلب فهزم وهزموا معه :

حلو الجناعلى السنا وضاحه فى ليل ويل قد خيا مصباحه فى قبضة البازى فهيض جناحه أن الذى ينجنى عليه سلاحه(<sup>(۲)</sup>

والعدل موضوع بكم ميرانه فهل القضاء لأجلكم جريانه؟ فبلك عباسي إيث اركم دورانه بذً لللوك السعابقين رهبانه فالحمد للبه الذي إفضاله عاد العدو بظلمه من ظلمه وجنى عليه جهله بوقوعه حمل السلاح إلى القتال ومادرى وقال يمدح صلاح الدين:

الملك مرفوع لكم مقداره والدهر لا يأتي بغير مرادكم وكأنما لله في أحكامه فضرا بني أيوب إن فضاركم

<sup>(</sup>١) صلاح الدين ـ دكتور عبد الفتاح عاشور ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الفريدة \_ شعراء مصرح ١ ص١٧ .

وقال ابن سعدان الحلبي يهنئ السلطان بانتصاره في حلب:

غداة التقى الجمعان أنك غالب ننفسك في نفس العدو مقانب<sup>(١)</sup> وما شك قوم حين قمت عليهم ولو لم تقد تلك القانب لاغتدى

## حصوله على لقب السلطان

بعد هذه الأحداث الكبيرة أصبح من الصنرورى أن يكون لصلاح الدين استقلال رسمى معترف به من قبل الخليفة العباسى ، بعد أن أعيته الحيل قبل ذلك فى المحافظة على اسم نور الدين ، لقد أبى خلفاء نور الدين عليه أن يظل حاكما باسمهم ، وأساءوا الظن به واعتبروه دخيلا عليهم ، فى الوقت الذى نهبوا فيه المملكة ووزعوها فيما بينهم فصغروا من شأنها وأوهدوا من قدرها .

أما وقد ظفر عليهم ، وبسط يده على كثير من الإمارات أصبح من حقه أن تكون تبعينه الخليفة وحده ، وأن يحكم البلاد باسمه هو فقط لا باسم نور الدين ، ومن أجل ذلك فقد أرسل إلى الخليفة في بغداد يطلعه على سير الحوادث ، وعلى ما آل إليه الأمر، وقد أصدر الخليفة له بناء على ذلك مرسوما يقضى باستقلاله ، وأنعم عليه بلقب السلمان ، وخلع عليه بعض خلع تليق بمقام هذا اللقب .

وأصبح منذ هذه اللحظة يلقب بالسلطان ، وأصبح يدعمي له على أعواد المذابر بعد الخليفة مباشرة .

\* \* >

 <sup>(</sup>١) كداب الرومندين ج ١ قسم ٢ ص ٢٠٥ - والمقانب جمع مقداب وهو الغرس القوى ، وهو
 المقصود في الشطر الأول ، أما المقانب الثانية فهي الذئاب الضارية

# صلاح الدين والمعهة الكبرى انتصار صلاح الدين على القوى المعارضة :

لقد رأيدا أن صلاح الدين واجه قوى ثلاثا ، وقد وفقه الله تعالى فى النغلب عليها. أما القوة الأولى فهى قوة الأمراء المنشقين فى الشام الذين حاولوا التهام الدولة النورية وتغيبتها ، والتهامها لقمة سائغة لهم .

وأما القوة الثانية فهي قوة الصليبيين الذين أرادوا أن يفيدوا من هذا الخلاف قدر استطاعتهم ، ويزدادوا تمكينا لأنفسهم ، ويتحقيق مكاسب جديدة لهم .

وأما القوة الثالثة فهي قوة الإسماعيلية المشاشين الذين كشروا عن أنيابهم لصلاح الدين بعد أن قوض الخيمة التي كانوا يستظلون بظلها في مصر ، وأراد أن يمد سلطانه إلى الشام ليهدد نفوذهم في الأماكن التي يوجدون فيها هناك .

## خطورة الإسهاعيلية

ولا ينبغى التقليل من شأن هؤلاء الإسماعيليين وقد سبق أن تحدثنا عنهم ـ ولكنا نصيف الآن ما يتعلق بصراعهم مع صلاح الدين ..

كان هؤلاء الإسماعيليين يقيمون في مكان اسمه و مصياف ، أو و مصياث ، قريب من حلب وهذا المكان أصله حصن من حصون متعددة تحت سيطرة الإسماعيلية في الشام ، وقد نزح هؤلاء الإسماعيليون من قلعة مشهورة باسم قلعة ألموت على قمة شاهقة يصعب ارتقاؤها في جبال ، ألبرز، على مسيرة يومين من الشمال الشرقى لقزين ...

وكان زعيمهم في هذا المكان اسمه راشد الدين سنان بن سليمان ، أصله من مكان بجوار البصرة ، وتعلم في قلعة الموت ، وذان بتعاليم الإسماعيلية .

وكان هؤلاء يأتون بمنكرات فظيعة ، إلى درجة أن ثار عليهم أهل مدينة الباب الواقعة بين مدينتي بزاعة وحلب ، وأخرجوهم من مدازلهم وطاردوهم إلى مكان سحيق . كان أهم ما يمرنون عليه أنفسهم الاغتيال ، انتقاما ممن يخاصمهم أو ينارئهم في عقيدتهم أو يقارئهم في عقيدتهم أو يقاد في عقيدتهم أو يقاد في اللدد في الخصومة والمقدرة على اللجاح والمناقشة قدرا كبيرا ، حتى إنهم ليستطيعون إفحام خصومهم بالباطل ونستشهد على ذلك بصورة خطاب أرسله زعيمهم راشد الدين سنان ردا على نور الدين قال ابن خلكان : والصحيح أنه رد على صلاح الدين و ولذلك لذكره هذا للمناسبة - كان قد وصله خطاب تهديد من أنهما فرد عليه بما وأتى .

ياللرجال لأمر هال مفظعه ما مر قط على سمعى توقعه يأذا الذي بقراع السيف هددنا لا قام مصرع جنبى حين تصرعه قام الحمام إلى البازى يهدده واستيقظت لأسود البر أضبعه أضحى يسد فم الأفعى بإصبعه يكفيه ما قد تلاقى منه إصبعه

وقفنا على تفاصيله وجمله ، وعلمنا ما هددنا به من قوله وعمله ، فياتش العجب من ذبابة تطن في أذن فيل ، ويعوضة تعد في التماثيل ، ولقد قالها من قبلك قوم آخرون، فدمرنا عليهم وما كان لهم من ناصرين أو للحق تدهضون ، وللباطل تنصرون ؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلون .

وأما ما صدر من قولك في قطع رأسى ، وقلعك لقلاعي من الجبال الرواسي فتلك أماني كاذبة ، وخيالات غير صائبة ، فإن الجواهر لا تزول بالأعراض ، كما أن الأرواح لا تضمحل بالأمراض ، كم بين قوى وضعيف ، ودني وشريف ، وإن عننا إلى الظواهر والمحسوسات ، وعدلنا عن البواطن والمعقولات ، فلنا أسوة رسول الله كله في قوله : « ما أوفى نبي ما أوذيت ، » ولقد علمتم ما جرى على عترته وأهل بيته وشيعته ، والحال ما حال ، والأمر ما زال ، ولله الحمد في الأولى والآخرة ، إذ نحن مظلومون لا ظالمون ، ومخصوبون لا غاصبون وإذا جاء الحق زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا .

ولقد علمتم ظاهر حالنا وكوفية رجالنا ، وما يتمنونه من الغوت ، ويتقريون به إلى حياض الموت ، قل فنمنوا الموت إن كنتم صادفين ، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أبديهم والله عليم بالظالمين .

وفى أمثال العامة السائرة : أو للبط تهددون بالشط ، فهيىء للبلايا جلبابا ، وتدرع للرزايا أثوبا ، فلأظهرن عليك منك ، ولأفنينهم فيك عنك ، فتكون كالباحث عن حتفه بظلفه ، والجادع مارن أنفه بكفه ، وما ذلك على الله بعزيز .

فإذا وقفت على كتابنا هذا فكن لأمرنا بالمرصاد ومن حالك على اقتصاد ، واقرأ أول النحل وآخر صاد (١) .

وإلى أى كانت الرسالة لنور الدين أو صلاح الدين فهي تشير إلى اعتدادهم بأنفسهم، وعدم مبالاتهم في اغتيال الصوت المناهض لإخراسه إلى الأبد، وهو أسلوب أفرزه قبلهم الخوارج واستعمله بعدهم الإرهابيون ....

ولقد رأى صلاح الدين بعد أن تجاسر عليهم في حصاره لهم ، وإصابته فيهم قتلا وتحريقا وأسرا وتخريبا أن يقبل جانب الصلح والعفو عنهم استجابة لوساطة خاله فيهم وكانت هذه حكمة منه وسياسة فرصنتها رغبته في التفرغ لمهمته الكبرى ضد الصليبين الآتية بعد .

والآن فهو في طريقه إلى مصر ليمهد لهذه الجولة القادمة .

### صلاح الدين نى مصر

في يوم السبت السادس عشر من ربيع الأول سنة ثنتين وسبعين وخمسمائة دخل صلاح الدين مصر عائدا من الشام ، بعد الأحداث الحافلةالتي تمت هناك في خلال العامين الماضيين .

كان في استقباله عند بحر القازم - البحر الأحمر - أخوه ونائبه على مصر الملك العائل سيف الدين أبو بكر بن أبوب ، وكان في صحبة صلاح الدين الكاتب الشهير المعاد الأصفهاني، وكان أول مرة بجئ إلى مصر ، وركب صلاح الدين ومن معه إلى القاهرة . . وأخذ ينظر في أحوالها ويصدر عدة قرارات إصلاحية تتعلق بالاقتصاد والإنشاء والتعمير والاستعداد العسكري للجهاد ، ونرجئ الحديث عن هذا قليلا ريثما

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ج ٢ ص ٢٢٥.

مستخدث عن ضيف مصر القادم مع صلاح الدين وهو العماد الأصفهاني .

#### العماد الأصفهانى

هو أبو عبد الله محمد بن صفى الدين أبى الفرج محمد بن نفيس الدين حامد بن محمد بن عبد الله بن على الملقب بعماد الدين الكاتب الأصفهانى ، وكان يطلق عليه : و أنه ، بفتح الهمزة وضم اللام وسكون الهاء وهو اسم أعجمى معناه بالعربى العقاب : طلار معروف ...

ولد العماد الأصفهانى بأصبهان فى شعبان سنة تسع عشرة وخمسمائة ، وقدم بغداد فى حداثته ، وتفقه على الشيخ أبى منصور سعيد بن محمد بن الوزان المدرس بالمدرسة النظامية وسمع العديث بهذه المدرسة من أبى الحسن على بن هبة الله بن عبد السلام ، وأبى منصور محمد بن عبد السلك بن جيرون ، وأبى المكارم المبارك بن على السمرقندى ، وأبى بكر أحمد بن على بن الأشقر \_ وكلهم سادات أعلام مبرزون \_ وغيرهم .

وأقام بالمدرسة النظامية مدة حتى تخرج فيها ومهر فى علومها واكتشف تقدمه ومقدرته الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة فقريه إليه وولاه النظر بالبصرة ، ثم بواسط . ويعد وفاة ابن هبيرة تعرض لبعض الاضطهاد كما تعرض غيره ممن كان يلوذ بهذا الوزير ، وصافت به الأحوال ، حتى قرر الهجرة إلى دمشق ، عملا بمسيحة الشاعر : سافر ففى الأسفار خمص فوائد .. ، وكان سلطان دمشق إذ ذاك السلطان العادل نور الدين محمود بن زنكى ، وكان قاضيها وحاكمها ومتولى أمورها الرجل الفاضل القاضى كمال الدين محمد بن الشهرزورى وكنيته أبو الفضل ، وكان نور الدين محمود بحرب عن رأيه ، وكان على علم بأقدار الرجال ، فلما رأى عماد الدين عرف فضله وقربه .

واتصل العماد بوالد صلاح الدين الذى كان يعرف عمه العزيز من أيام قلعة تكريت فأحسن إليه وأكرمه ، وميزه عن غيره ، وأحب عماد الدين صلاح الدين حبا شديدا ، وأعجبه فيه شهامته ورغبته فى الجهاد وحسن بلاثه ، وقد توثقت الصلة بين

صلاح الدين وعماد الدين في دمشق في أثداء هذه الرحلة التي قام بها صلاح الدين بعد وفاة نور الدين ، وقد امتدح عماد الدين أفعال صلاح الدين هناك ، ثم لزمه وعامر بصحبته إلى مصر.

كان عماد الدين متهيبا وظيفة الكتابة في أول الأمر حتى زينها له القاصي كمال الدين الشهروزوري ، وطلب من نور الدين أن يوليه ديوان الكتابة ، قال العماد : فبقيت متحيرا في الدخول فيما ليس من شأني ولا وظيفتي ، ولا تقدمت لي به دراية ، فما مازال بي حتى حببها إلى ومارستها ، فلما مارسها هانت عليه وأجادها وأتى فيها بالغرائب والعجائب وحين اتصل بصلاح الدين أحبه ، وكان صلاح الدين ودودا ألوفا وقرب العماد إليه ، حتى أصبح صاحب سره وموضع ثقته .

وكان نور الدين يرسله في الأمورالمهمة فيدجح في سفارته . أرسله إلى بغداد رسولا في أيام الخليفة المستنجد ، ولما عاد عينه مدرسا في المدرسة المعروفة باسمه في دمشق ، وهي المدرسة ، العمادية ، وكان الملك العادل نو رالدين محمود هو الذي أنشأ هذه المدرسة ، ولم يكن العماد أول من درس فيها ، ولكنها نسبت إلى العماد لأنه كان يسكن فيها ويتولى التدريس بها .

وظل مقريا عند نور الدين حتى توفى وتولى بعده ابنه الملك العمالح إسماعيل ع واحتاطت بهذا الملك وكان صغير السن بطانة أفسدت الجو حوله وأساءوا إلى العماد الأصفهاني حتى أظلمت الدنيا في وجهه ، وعزم على تركك الشام ، وأراد السفر إلى بغداد ، وتهيأ فعلا للسفر حتى وصل إلى الموصل ، فمرض بها مرضا شديدا وحين تماثل لنشفاء كان صلاح الدين في طريقه إلى دمشق فترك قصد بغداد وعاد إلى دمشق واستقبله صلاح الدين وهو يتسلم قلعة حمص في شعبان سنة سبعين وخمسائة ، فأنشده قصونته التي المتدحه فيها ومنها :

وللناس بالملك الناصر الصلاح هو الشمس ، أفلاكه في البلاد إذا ما سطا ، أو حبا ، واحتبى

صسلاح ونسصر و خميسر ومطلعه سرجه والسريس قما الليث ؟ من حاتم ؟ ماشبير؟

بيوسف مصروايساميه ملكت فاسجح ، فما للبلاد وفي معصم اللك للعز منك لك الله في كل ما تبلغيه

تقر العيون وتشقى الصدور سواك مجير ومولى ننصير سوار ، ومنك على الدين سور بحق ظهير ونعم الظهير

ومن يوم ذلك لزم العماد صلاح الدين ملازمة الظل ، واعتمد عليه السلطان في مهامه ، حتى أصبح من الصدور المعتمدين .

وكان القاضى الفاضل كاتب السلطان الأثير كثيرا ما يعهد إليه السلطان أمورا تفرض عليه التغيب أياما كثيرة ، فكان العماد ملازما بالحضرة يقوم بعمله خير قيام .

وقد ترك العماد الأصفهانى مؤلفات عدة تدل على سعة علمه وغزارة معرفته من ذلك كتاب: فريدة القصر وجريدة العصر، وقد جعله ذيلا على كتاب أدبى مشهور اسمه: دمية القصر لأبى السعالى سعد بن الوراق الخطيرى ، والخطيرى مشهور اسمه: دمية القصر هذا ذيلا على كتاب ألفه الباخرزى اسمه: دمية القصر وعصرة أهل العصر، والباخرزى جعلى كتاب هذا ذيلا على كتاب الثعالبي المشهور: يتيمه الدهر، والثعالبي جعل كتابه هذا ذيلا على كتاب مشهور اسمه: البارع لها رون بن على المنجم.

ويشتمل كتاب المعاد و خريدة القصر ، على ترجمة الشعراء الذين كانوا بعد المائة الخامسة إلى سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة سواء أكانوا في مصر أوالعراق أو الشام الوالمغرب ، وهو في عشرة مجلدات وله من الكتب أوضا كتاب : البرق الشامى ، وهو كتاب تاريخ في سبعة مجلدات ويتحدث عن تاريخ البلاد في أثناء دولة نور الدين وصلاح الدين .

وله كتاب الغيج القسى فى الفتح القدسى ، فى مجلدين يتحدث فيه عن فتح صلاح الدين لبيت المقدس ، وله كتب أخرى كثيرة نافعة تتناول الأدب والتاريخ والحديث ، وتراجم الرجال ، وله ديوان شعر ، وديوان رسائل ..

وكان يحب القاضى الفاضل والقاضى الفاضل يحبه ، جمع بينهما عشق الأدب وحب الفن . ولهما معا محاورات أدبية وطرائف كلامية يتوارث الناس روايتها اما فيها من فن وجمال :

فمن ذلك ما نقله لنا ابن خلكان قال :

لقى القاضى الفاضل يوما العماد راكبا فرسا في الطريق فقال له : سر فلا كبا بك الفرس .

فأجابه القاضى الفاصل قائلا : دام علا العماد ...

والطرافة في هذين التعبيرين أن كل جملة منهما تقرأ صحيحة ومقلوبة على السواء ، يعنى لو أنك نطقت بالجملة ابتداء من آخرها إلى أولها كانت كقراءتك لها من أولها إلى آخرها ، والبراعة في كل منهما أنهما جاءتا عفوالخاطر .

وكان للعماد قريحة جيدة وبديهة حاضرة ، ومما استشهد به ابن خلكان في ذلبك ما يقصيه: ؛ كان العماد في موكب السلطان صلاح الدين ذات يوم ومعه القاضى الفاضل وقد انتشر الغبار لكثرة الفرسان حتى سد الفضاء فأنشد العماد في المال قائلا:

> أما السغيسار فإنه مما أثارته السينابك والجبو منه السنابك يادهر لى عبد الرحيم فلست أخشى مس نابك

وقد اتفق له الجناس في الأبيات الثلاثة ، فالسنابك الأولى تشير إلى أقدام الخيل ، والسنابك الثانية مكونة من كلمتين : السنا بك وفي البيت الأخير جاءت سنابك في كلمينن إحداهما مصافة إلى الأخرى وهذا من طريف الجناس .

توفى العماد الأصفهاني .. رحمه الله .. في رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة ، وكانت وفاته في دمشق ، ودفن في مقابر الصوفية (1 ) . بعد أن ترك ثروة سخية من

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في وفيات الأعيان ج ٢ ص ٤٩٦ ـ البداية والنهاية ج ١٣ ص ٣٠ .

الأدب والشعر والذكري العطرة التي ما نزال تروى وتذكر فضله .

# نترة استحماء

ورأى السلطان أن ينشط ذهنه وجسمه بعد الأحداث العنيفة التي جرت في خلال العامين الماضيين ، فقام برحلة إلى الإسكندرية مصطحبا معه بعض أولاده وكان ذهابه إليها عن طريق دمياط ، وكان العماد يرافقه في هذه الرحلة ولكنه لم يشأ أن يترك مسئوليته في أشناء هذه الرحلة ، بل جعل مسئوليته هي همه الأول، ويذلك تصولت الرحلة من رحلة استجمامية إلى رحلة عملية تفقدية ، هفه الأول، ويذلك تصولت الرحلة من رحلة استجمامية إلى رحلة عملية تفقدية ، فقد تفقد ميناء دمياط، وأمر بإصلاحه وإعداده ليكون مستعدا لما عسى أن يقوم به وإصلاحه وتجديده ، وجمع له الأخشاب اللازمة والصناع المهرة ، وكان يباشر ذلك بنفسه حتى تمت إقامة المراكب فأمر بتجهيزها بالآلات اللازمة ، والأسلحة المتعددة ، و البحارة القادرين وأسند الإشراف على الأسطول إلى أحد أصحابه المتخدصيين ، وأفرد له إقطاعا مخصوصا وديوانا مفردا ، وكتب إلى سئلر البلاد يقول : القول قول صاحب الأسطول ، وأن لا يمنع من اختيار رجاله الذين يقع اختياره عليهم ، أو مما يحتاج إليه من لوازم الأسطول ، وأصدر أمره إلى هذا القائد ألا ببارح .

كان قد توجه إلى الإسكندرية في شهر شعبان، وانشغل بالإصلاحات التي أشرنا إليها حتى دخل شهر رمضان فرغب في أن يصوم الشهر في الثغر واغتنم هذه الفرصة فأراد أن يتزود من العلم، فلزم مجلس الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي، ومعه أولاده الذين اصطحبهم معه.

قال العماد الأصفهاني : وأدمنا الدصنور عنده ، واجتلينا من وجهه نور الإيمان وسعده وسمعنا عليه ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت أي كل أسبوع طيلة شهر رمضان .

وهذا هو ما جعل المؤرخين يذكرون من أن من شيوخ صلاح الدين الذين تلقى عليهم العلم السلغي .

### من هو السلفى ؟

والدافظ السلفى هو أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفة الأصبهانى الملقب صدر الدين ، ونسب السلفى إلى جده إبراهيم سلفة ... بكسر السين وفتح اللام وفتح الفاء ، .. وهو لفظ أعجمى ، ومعناه بالعربية : ثلاث شفاه ... جمع شفة .. لأن إحدى شفتيه كانت مشقوقة فصارت مثل شفتين ،

لقب بالحافظ لكثرة حفظه الحديث ، وكان قد رحل في طلبه ، ولقي كثيرا من الشيوخ في تحصيله حتى لقب بالحافظ .

كان من شيوخه الإمام المعروف: الكيا أبو الحسن على الهراسي الحجة في الفقه، والخطيب أبو زكريا يحيى بن على التبريزي الإمام في اللغة ، وأبو محمد جعفر بن السراج ، وغيرهم من الألمة المتقدمين ..

دخل الإسكندرية سنة إحدى عشرة وخمسمائة وكان قادما إليها من صور من بلاد الشام ، وأقام بها وقصده الناس من مختلف الديار لتقدمه وفضله ، وبنيت له مدرسة بالإسكندرية عرفت به وأشرف عليها . وبها كان يتلقى من يقصده العلم على يديه ... وتوفى الحافظ السلفى بالإسكندرية سنة ست وسبعين وخمسمائة ودفن بها عن عمر يقارب المائة (1) رحمه الله .

ولم يتم السلطان رمضان في الإسكندرية كما كان قد عزم ولكنه عاد إلى القاهرة . قال العماد : وعدنا من الإسكندرية في شهر رمضان فصمنا بقية الشهر بالقاهرة ، والسلطان متوفر في ليله ونهاره على نشر العدل وإنشاره وإفاضة الجود وإغراره وسماع أحاديث الرسول كله وأخباره وإشاعة العلم والإعلان بأسراره وإبداء شعائر الشرع وإظهاره ، وإعدام أعلام الباطل وأنكاره (\*) .

وبعد أن عاد السلطان صلاح الدين إلى القاهرة أصدر تعليماته التى تقضى بكثير من الإصلاحات والإنشاءات التي سوف تنحدث عنها بعد . . إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ج ١ ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الروضتين ج ٢ قسم ٢ ص ٦٩٠ .

وكان اهتمامه الأكبر موجها إلى التحصينات التى نقى البلاد شر العدوان ، وبناء الجيش الذي يمكن أن يقوم بحملة التطهير الواسعة التي ينوى عليها ومن هذه التحصيدات أمره ببناء سور للقاهرة ، وبناء القلعة التي ما تزال تحفظ اسمه إلى وقتنا هذا .

كان صلاح الدين يتوقع عدوانا جديدا من الصليبيين ، لأنهم غدارون لا يؤمن جانبهم، وهم ينظرون إلى الشرق عامة وإلى مصر بصفة خاصة نظرة كلها تطلع وجشع وحقد ..

### حملة صليبية جديدة

وصح فعلا ما توقعه صلاح الدين ، فإن الصليبيين مدذ وضع صلاح الدين رجله في الشام ، و أصبحت سلطته تشمل معظم أجزائها لم يهدأ لهم بال ، ودارت مفاوضات بينهم على مستوى عال لتوحيد جهودهم صند صلاح الدين ، وقد أرسل الامبراطور البيز نطى سفارة إلى بيت المقدس تعرض على ملكها ، بلدوين ، الرابح إحياء فكرة القيام بحملة صليبية مشتركة لغزو مصر وعزز هذه السفارة لتكون جادة بإرسال أسطول بحرى إلى عكا قوامه سبعون سفينة حربية تعمل قوة كبيرة من المحاربين استعدادا لغزر مصر . وفي الوقت نفسه قدمت إلى الشام سنة ٧٧٧ حملة صليبية صغيرة على رأسها ، شيليب الألزاسي ، كونت فلاندرز ولكنها لم تنجح ، كما لم يدجح مشروع الحملة الصليبية على مصر (١) .

### غدر الصليبيين

كان هناك معاهدة بين صلاح الدين والصليبيين أبرمها معهم عندما كان محاصرا لحلب ، وكانت نصوص المعاهدة تقصى بعدم الاعتداء ولكنهم سرعان ما نقضوا العهد عندما علموا بعودة صلاح الدين إلى مصر ، فحدث منهم ما أشرنا إليه ..

ولم يكتفوا بذلك ، بل إنهم هاجعوا دمشق نفسها . وكان على دمشق أخو صلاح الدين الذي استنجد بأخيه ، فأسرع صلاح الدين إلى نجدته .

<sup>(</sup>١) صلاح الدين د/ سعيد عبد الفتاح عاشور ص ١٢٣ ، ص ١٢٤ .

## معركة الرملة

سار صلاح السلطان مسرعا لينجد أخاه فى دمشق ، وكان أول من التقى به فى الطريق الأمير أرنولد المسمى عند العرب أرناط وهو صاحب حصن الكرك ، وقد التقيا فى مكان اسمه الرملة فى الطريق إلى دمشق .

ودارت معركة حامية لم يكن الفوز من نصيب صلاح الدين ، لأنه لم يكن على أهبة كاملة من الاستعداد ، وفرالجدود المسلمون وتفرقوا في الصحراء وأوشكوا أن يموتوا عطشا لمولا أن أدركهم المقاضى الفاصل بعدد من الرجال والأزواد والمياه وأرشدهم إلى الطريق الصحيح للالتحاق بالجيش ، وتمكن العدو من أسر بعض الجنود المسلمين ، ومن بيئهم الفقيه العظيم ، عيسى الهكارى ، الذي افتداه السلطان صلاح الدين بمال عظيم . .

وعاد السلطان إلى مصر حزيدا لهذه الهزيمة التي منى بها ، ولكنها كانت درسا للمستقبل ، حتى لا يخرج إلى جهة ما بعد ذلك إلا على أهبة كاملة ومقدرة تامة .

إن الاعتماد على الشجاعة وحدها لا يكفى ، وقديما قال الحكماء : ، إذا كان عدوك نملة فلا تنم له » .

# سبب آخر للمزيمة

وكان سبب الهزيمة فيما يرويه ابن كثير في البداية والنهاية شبيها بما حدث للمسلمين في غزوة أحد ، فقد قال : في سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة كانت وقمة الرملة على المسلمين ، فقد سال السلطان الناصر صلاح الدين من مصر قاصدا غزو الفرنج ، فانتهى إلى بلاد الرملة فسبى وغنم ، ثم تشاغل جيشه بالغنائم وتفرقوا في القرى والمحال ، ويقى هو في طائفة من الجيش منفردا فهجم عليه الغزنج في جحفل من المقاتلة ، فما سلم إلا بعد جهد جهيد ، ثم تراجع الجيش اليه واجتمعوا عليه بعد أيام، ووقعت الأراجيف في الناس بسبب ذلك ، وما صدق أهل مصر حتى نظروا إليه ، وصال الأمر كما قيل : رضيت من الغنيمة بالإياب (1) .

ويصف لنا الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور هذه الموقعة فيقول تحت عنوان صلاح

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ١٢ ص ٢٩٧ .

الدين ومملكه بيت المقدس: أدرك صلاح الدين فشل المشروع الصليبي للهجوم على مصر، فاتجه هو إلى الشام ليهاجم مملكة بيت المقدس، في الوقت الذي كان جيش تلك المملكة موجودا في شمال الشام ليشارك فيليب الألزاسي في هجماته على حماه وحارم.

وكانت حركة صلاح الدين خاطفة سريعة ليكسب الوقت قبل عدودة الجيوش الصليبية من الشمال ... انجه بسرعة نحر عسقلان ، ولم يلبث أن تحرج موقف مملكة ببت المقدس الصليبية بشكل واضح ؛ إذ لم يكن فيها عندئذ إلا خمسمائة فارس ، ومع نلك فقد أظهر ملكها بلدوين الرابع همة كبيرة رغم ظروفه الخاصة والعامة ، فخرج إلى عسقلان ومعه ما أمكنه جمعه من القادرين على حمل السلاح ، فصلا عن رجال الدين يحملون صليب الصلبوت ، ولكن بلدوين الرابع ارتكب غلطة كبرى عندما تسرع في دخول عسقلان لأن صلاح الدين حصره هو وقواته داخل أسوار المدينة ، ومن ثم أصبحت بقية مملكة بيت المقدس الصليبية دون ملك أوجيش وهكذا أخذت جيوش صلاح الدين نغير على المدن والمعاقل الصليبية القريبة ، ولما رأوا أن الفرنج خامدون النبسطوا واسترسلوا وتوسط السلطان البلاد ، فأحرق المسلمون الرملة ، وهاجموا اللد ، حتى وصل الجيش الأيوبي إلى الجهات الواقعة بين أرسوف ونابلس .

وفى الوقت الذى شغل المسلمون بالغدائم وانبسطوا وساحوا فى الأرض آمدين مطمئنين استطاع ، بلدوين ، الرابع أن يشق طريقه إلى خارج عسقلان بعد أن تأكد من ابتعاد صلاح الدين ، وسرعان ما اجتمعت حول ملك بيت المقدس فلول الصليبيين وحاميات المدن الصليبية القريبة ، وباغتوا قوات صلاح الدين ، ولم تلبث أن حلت الهزيمة بالمسلمين عند تل الصافية واستطاع صلاح الدين نفسه النجاة بصعوبة ، وعاد إلى القاهرة فى الشامن من ديسمبر سدة ١١٧٧م وحلف لا تضرب له نوبة حتى يكسر الفرنج .

أما بلدوين الرابع ملك بيت المقدس فإنه بعد أن وزع الغدائم على رجاله قام بمطاردة بقايا القوات الإسلامية حتى عسقلان ، ثم قفل راجعا إلى بيت المقدس ، حيث استقبل استقبال الأبطال (1) .

<sup>(</sup>۱) صلاح الدين د/ سعيد عبد الفتاح عاشور ص ١٢٨ ، ص ١٢٩ .

## درس بن العزيمة

ولاشك أن صلاح الدين قد استفاد من هذا الدرس لقد أصبح لزاما عليه منذ الآن ، أن يلزم جانب الحذر ، وأن يكون على تعبلة تامة ، وأن يحسن اختيار صياطه وجنوده وأن تكون الأوامر صارمة إلى الجنود بألا ينشغلوا عن واجبهم الأساسى وهو التنبه لمفاجآت العدو بالانشغال بثانويات المعركة وهى التقاط الفنائم .

وقد استطاع السلطان في مدة وجيزة من تعويض ما ضاع من أدوات الحرب واجتهد في فك الأسرى وجبر الكسير، وتعزية أهل المفقودين وإجزال العطايا لهم، وتوفير الجند وتدريبهم التدريب العالى ...

## الفقيه عيسى المكارى

كان من بين الأسرى الفقيه عيسى بن محمد الهكارى ، وكان معدودا من أعاظم المأسورين وترجع أهميته لا إلى موقفه العسكرى ، بل إلى قيمته المعنوية المؤثرة في النفوس وهو أبو محمد عيسى بن محمد بن عيسى بن محمد ينتهى نسبه إلى الإمام الخفوس وهو أبو محمد عيسى بن محمد بن عيسى بن محمد ينتهى نسبه إلى الإمام الحسن بن على بن أبى طالب \_ رضى الله عنه \_ كان أحد الأمراء بالدولة كبير القدر ، وافر الحرمة ، معولا عليه فى الآراء والمشورات ، وكان فى مبدأ أمره يشتغل بالفقة فى المدرسة الزجاجية بمدينة حلب ، واتصل بالأمير أسد الدين شيركوه ، وصال إمامه يصلى وراءه الفرائص الخمس ، واصطحبه معه إلى القاهرة ، وبعد وفاة شيركوه كان يصلى وراءه الفرائص سلاح الدين الوزارة بعده ، وقد حفظ صلاح الدين له هذا المعمل، واعتمد عليه فى كثير من أموره ، ولم يخرج عن رأيه ، وكان المكارى فقيها عاما خيرا يبذل جاهه ووقته فى خدمة الناس حتى أحبوه حبا شديدا وأنزلوه فى انفسهم منزلة رفيعة وكان السلطان يصحبه فى مواقعه الحربية تبركا به فكان يلبس زى الجنود وبعتم بعمامة الفقهاء جامعا بين اللباسين وقد بذن السلطان فى افتدائه من زي الإمر مالا طائلا ولم يبخل بشئ فى سبيل ذلك لأنه اعتبره أغلى من أى شى فى الدنيا الأكارى سة خمس وثمانين وخمسمائة ، ودفن بالقدس الشريف () .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ج ٢ ص ١٢٥ .

لم ينس صلاح الدين ما حدث في الرملة ، ﴿وأسرِها يوسف في نفسه ﴾

وصمم على الانتقام من الصليبيين ، أولا لأنهم نقضوا العهد وخرقوا الهدنة وثانيا لأنهم هزموه في الرملة .

وشمر عن ساعد الجد في تحصين الثغور المصرية ، ويناء القلعة وسور القاهرة وكان قد عهد بهذه المهمة إلى بهاء الدين قراقوش ، وهو وزير عالى الهمة قوى العزيمة لا يكل ولا يمل .

وأخذصلاح الدين يعدجدوده ويدريهم تدريبا عاليا ، وكان الصليبيون بعد انتصارهم فى الرملة أوتل الصافية قد استشعروا القرة وقويت روحهم المخوية واستعادوا تُفتهم بأنفسهم بعد عدة هزائم كانت قد لحقت بهم قبل ذلك :

وأخذ و بلدوين و الرابع يحاكى فى بيت المقدس ما يصنعه صلاح فى مصر من حيث تحصين مملكته وتشييد القلاع فيها ، فبنى قلعة قرية بالقرب من و بانياس ، عند بيت يعقوب فى مكان يعرف بمخاضة الأحزان ، وسميت بذلك ، لأنها كانت فى مكان يقوبن : إن يعقوب عليه السلام لنفرد فيه وأصبح يبكى على يوسف عليه السلام ولذات المخران .

وكان هذا المكان له أهمية كبيرة لوقرعه على الطريق بين طبرية وصغد من ناحية ودمشق من ناحية أخرى .

وقد وصف أبو شامة عظمة تشييد هذه القلعة وقوة بدائها بأنها أخذت من الأحجار السميكة القوية: فقد قطعت الحجارة من عظام الصخور كل قص مدها سبع أذرع فما فوقها وما دونها ، ويلغت أعداد الأحجار التي استخدمت فيها عشرين ألف حجر ، كان عرض الحائط يزيد على عشر أذرع (1) .

وقد تحدث الناس عن قوة هذا البناء وعن أثره في تحكم الصليبيين واقتدارهم

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين ج ٢ ص ١١ .

وتعكنهم من البلاد . ورغب بعضهم صلاح الدين في هدمه قبل أن يتم ، ولكن صلاح الدين كان قد شغل عنه بما هو أهم ، وقال : إذا أتموه هدمناه إن شاء الله من أساسه ، وأزلناه من قواعده .

# هجمات أخرى للصليبيين :

ولم يكتف الصليبيون بذلك بل كانت لهم اعتداءات أخرى فقد أغاروا على حماه ، ثم أغاروا على و شيزر ، ويمكنوا من قتل بعض المسلمين وأسر بعضهم ، وإحراق بعض الدور والأماكن ، كان ذلك في صيف ١١٧٨ م وبلغت هذه الأخبار إلى أسماع صلاح الدين ، فقرر العودة إلى الشام . وبدأ بحصار مدينة بعليك لينتزعها من ابن المقدم ، ويولى عليها ابن أخيه توران شاه ، لأنه بريد أن يوحد الجبهة ضد الصليبيين ، وهو لا بضمن هؤلاء الأمراء الذين طالما استنجدوا بالصليبيين ضد أصحاب البلاد .

وفى مدة هذا الحصار كان الصليبيون قد أتموا بناء قلعتهم المشار إليها والتي أصبحوا يطلقون عليها بيت الأحزان .

. وظهرت أهمية هذه القلعة بعد بدائها ، فقد أصبحت شركة تقض المصاجع ، ولقد فكر صلاح الدين في هدمها وفاوض الصليبين في ذلك ، ولكنهم طلبوا ما أنفقره فيها من مال ، فعرض عليهم أن يعطيهم سدين ألف دينار ، ولكنهم رفضوا ، فرفع المبلغ إلى مائة ألف دينار ، ولكنهم رفضوا أيضا ، فترك المفاوضة في ذلك ، وأرجأ أمر هذه القامة إلى وقت آخر .

لقد قال له ابن أخيه : ابذل هذا المال لجدودك وهم يخريونه ، فوافق وتم ذلك على ما سيأتي بعد .

#### معركة ترب دمشق

وأخذ الصليبيون يتحرشون بجنود صلاح الدين ، فقد استشعروا كما قلنا القوة بعد معركة الرملة وغرهم الشيطان بذلك فأغاروا على الزعاة الذين خرجوا بماشيتهم إلى المراعى القريبة من ، بانياس ، كان ذلك في سنة ٤٧٤ هـ / ١١٧٩ م

فخرج اليهم جدود السلطان بقيادة ابن أخي السلطان صىلاح الدين ، وهو عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه .

وكان صلاح الدين حيدناك في دمشق ، وأمر ابن أخيه أن يذاوش هؤلاء المعتدين ويجرهم إلى أواسط البلاد ، ولا وقائلهم حتى يقدم عليه وكان ، فرخشاه ، حريصا على تنفيذ هذا الأمر ، إلا أن الصليبيين بقيادة ، بلدرين ، ملك بيت المقدس و ، همفرى ، صاحب حصن بانياس عاجاره بالقتال فاضطر أن يقاتلهم ، ونصره الله عليهم نصرا مؤزرا فأمعن فيهم قتلا وأسرا ، حتى لقد قتل من ملوكهم ، همفرى ، صاحب حصن بانياس وكان من أكابر ملوكهم ومقدميهم وشجعانهم ، ونجا الملك الصليبي ، بلدوين ، الرابع ملك بيت المقدس بصعوبة بالغة بعد أن أصيب إصابة شديدة .

واما جاء صلاح الدين تلقته جنوده عائدين بالرءوس على الرماح ، وبالأسرى مقيدين في السلاسل وبالغنائم الكثيرة التي أخذوها من العدو . فحمد الله على ذلك ، ولكنه لم ينم ، بل عزم على مواصلة الجهاد حتى يستأصل شأفة هؤلاء الأعداء الفادرين .

### موتعة مرج عيون :

أصبح مجاهدة الصليبيين الشغل الشاغل لصلاح الدين ، فقد شعر أنهم لا أمان لهم وأقام معسكرا قويا قريبا من تل القاضي غربي ، بانياس ، ووكل إلى ابن أخيه تقي الدين عمر بمراقبة العدو عدد حماه تحسبا لاعتداء أمير انطاكية ، بوهيموند ، الثالث .

وكلف ابن عمه ناصر الدين بن أسد الدين شيركوه مهمة الدفاع عن حمص وما والاها ضد هجمات الصليبيين المتوقعة بقيادة أمير طراباس و ريموند ، الثالث .

وجعل سيف الدين على بن أحمد المشطوب مسئولا عن مراقبة تحركات العدو في سهل البقاع وما حوله .

وفى الوقت نفسه أرسل إلى أخيه الملك أبى بكر العادل نائبه على مصر أن يمده بالجيرش، فأرسل إليه ألفا وخمسمائة فارس وأصبحت الشام خلية نحل لا تكف عن

الحركة والنشاط والترقب والاستطلاع .

ومن فوق ذلك كله كان السلطان صلاح الدين بتابع الأمر في يقظة وحذر وأراد في الرقت نفسه أن بؤرق جفن العدو ويثير همه ، فكان يركب كل يوم بحجة الخروج إلى الصيد والقنص ، ولكنه في أثناء ذلك بجرد العساكر وقبائل العرب إلى ، صيدا ، و ، بيروت ، ليحصدوا غلات العدو ويجمعوا محصولاته (١) .

وأتت هذه الحملة ثمارها فعلا فقد اهتاج غيظ ، بلدوين ، الرابع وقرر أن يضع حدا لهذه الاعتداءات المتكررة فعباً جيشه ، وجمع قواته ، وخرج ليجابه جيوش صلاح الدين في مكان معروف بتل القاضى في سهل واسع اسمه ، مرج العيون ، قريب من ، بانياس ، ودارت معركة عنيفة بين الجيشين في مستهل سنة ٥٧٥هـ يونيو ١١٧٩م وكان النصر حليف صلاح الدين .

لقد نصره الله نصرا مؤزرا ، ومكنه من أن يقتل عددا كبيرا جدا من العدو ، ويأسر الكثير من وجوههم وأمرائهم وشجعانهم ، لقد بلغ عدد الأسرى فيما يذكره ابن كثير ثاثمائه أسير من أهل القدس فقط ، وأخذ السلطان صلاح الدين يستعرض الأسرى في قيودهم إلى مطلع الفجر ، حتى صلى الصبح بوضوء العشاء (٢) .

ثم أرسلهم صلاح الدين إلى قلعة دمشق ليعتقلوا فيها حتى يفدوا أنفسهم.

وقد فر يومئذ ملك بيت المقدس ، بادرين ، الرابع بدفسه بعد معاناة شديدة ، وكان في وسع صملاح الدين أن يتبعه ويحاصره ، ولكنه خشى من تجمع الصليبيين مرة أخرى حوله وبخاصة حين وفدت إليه وفود الحجاج الصليبيين الذين تقوى بهم فاكتفى في هذه المرة بالتوجه إلى قلعة الأحزان أو بيت الأحزان ، وحاصره حتى تمكن من فتحه ، ثم سواه بالأرض ، وضم منه غنيمة هائلة .

ذكر المقريزي في كتابه السلوك أنه أخذ منه مائة ألف قطعة حديد من أنواع

<sup>(</sup>١) مفرج الكروب في أخبار دولة بني أيوب ج ٢ ص ٧٤ لابن واصل الحموي .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ج٢ ص ٣٠٢.

الأسلحة ، وشيئا لا يكاد يحصى من الأقوات وغيرها ، وأسر منه سبعمائة أسير . ثم أصرم فيه النار حتى كانت ألسنتها تشاهد من طيرية (١) .

## ظفرآخر

قال ابن كثير: وفي الوقت الذي انتصرت فيه جيوش صلاح الدين على الأحداء في موقعة مرج عيون ، كانت هناك معركة بحرية بين الأسطول الإسلامي وأسطول الفرنجة في البحر كانت نتيجتها أن انتصر الأسطول الإسلامي انتصارا حاسما وتمكن من كسر الأسطول الصليبي وغنم المسلمون ألف رأس من السبي، وعاد الأسطول إلى الساحل مؤيدا منصورا ('').

لقد خرج هذا الأسطول من مصر في اكتوبر سنة ١١٧٩ م وسار في طريقه إلى عكا حيث هاجمها هجوما عنيفا وكان يطلق عليها ، قسطنطينية الفرنج ، ومسرب ضربته العنيفة التي أشرنا إليها (٢) .

## بلدوين يطلب الصلح

وكان لهذه الانتصارات أثرها السئ في نفوس الصليبيين ، إلى درجة أن ملك بيت المقدس ، بلدوين ، الرابم أخذ يسعى في الصلح ويلح عليه .

وقد وجد صلاح الدين أن الحكمة تقصى بالاستجابة لطلبه خاصة وأن الصلح كان يشمله وحده ، مما يطلق بد صلاح الدين في بقية الممالك الصليبية الأخرى ، بعد تحييد زعيم الصليبيين وعزله عن خوض المعركة واو مؤقتا ، ويعتبر ، بلدوين ، الرابع هو أقرى ملك صليبي في المنطقة ، وهم يأتمرين بأمره جميعا فالصلح معه يعتبر غنيمة أخرى لصلاح الدين تصاف إلى الغنائم المادية الأخرى .

414

<sup>(</sup>١) السلوك للمقريزي ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ج ١٢ ، ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) صلاح الدين د/ عبد الفتاح عاشور ص ١٣٣٠.

## بعارك أخرى

فى الوقت الذى انتصر فيه صلاح الدين فى موقعة مرج عبون ، كانت هناك موقعة أخرى يرقب صلاح الدين نتيجتها ، ويحكى لنا ابن كثير أخبار هذه الموقعة فيقل :

كان الملك المظفر تقى الدين عمر غانبا عن هذه الوقعة وتقى الدين هو ابن أخى صلاح الدين وكان نائبا على حماه ، كان مشتغلا بموقعة أخرى أهم من تلك ، ذلك أن ملك الدوم ، فرار سلان ، كان قد أرسل يطلب حصن ، رعنان ، وهو حصن حصين كان نور الدين قد استولى عليه ، وزعم هذا الملك أن نو رالدين اغتصبه منه وجمع جموعه ليستولى على هذا الحصن عنوة ،كان قد أرسل عشرين ألف مقاتل يحاصرونه .

ولكن صلاح الدين أرسل تقى الدين فى ثمانمائة فارس فقط مدهم سيف الدين بن على بن أحمد المشطوب وأنزل الله النصر على هذه الفئة القليلة فهزمت الفئة الكثيرة بإذن الله و استقرت يد صلاح الدين على هذا الحصن الذي أراد الفرنجة استرداده

وقد كان هذا الحصن مما عوض به صلاح الدين ابن مقدم عن بعلبك ، وأصبح تقى الدين يباهى أنه قهر عشرين ألفا ، لقد كانت هزيمة الفرنجة عدد حصن ، رعدان، في البوم الذي هزم فيه الفرنجة في ، مرج عيون ، (١).

وهكذا تظاهرت الهزائم على الصليبيين في الوقت الذي تضافر فيه النصر لصلاح الدين ﴿ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز﴾

## كيف خرب بيت الأحزان ؟

ذكرنا منذ قليل أن صلاح الدين حاصر قلعة الأحزان التى كان الفرنجة قد شيدوها وأحكموا تشييدها .. وخريها .

أما كيفية تخريبها مع قوة تعصينها فهذا هو العون من الله ... لقد نقبه صلاح الدين من جميع جهاته وألقى فيه النار التي اشتعلت وارتفع لهبها وشوهد من أقصى

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ١٢ ص ٢٠٣.

الأماكن وكان قد غنمه أولا ونال منه كثير ا من السلاح والطعام وأخذ منه سيعمائة أسير، وقد احتفل الشعر احتفالا كبيرا بهذا النصر المؤزر وتسابق الشعراء إلى امتداح السلطان وتهنئته بذلك الظفر من ذلك ما أورده ابن كثير في كتابه حول خراب بيت الأحزان:

وطرف الأعادي دون مجدك يطرف وسيبف إذا مناهن داللته مترهبف للوقف حبق لا يلوازينه موقلف رجال كأساد الشرى وهي ترجف وإلا غدت أكبادها السود ترجيف تمين لدى أيمانها وهي تحلف؟ لاروا بيت يعقوب فقد جاءيوسف ومن الشعر الذي قاله الشعراء في معركة مرج عيون وانتصار السلطان فيها: للصدور وقلرة للعليبون سهل الله تصسره في الحيثورث(١)

بجدك أعطاف القنبا قد تعطفت شهاب هدى في ظلمة الليل ثاقب وقفت على حصن الخاض وإنه فلم يبد وجه الأرض بل حال دونه وما رجعت أعلامك البيض ساعة أتسكن أوطان النبيين عصبة نصحتكم والنصح في الدين واجب إن هذا الفتح البين شفاء هو يوم أضحى كيوم حنين

### عروض للصلح

ساءت حال الصليبيين جدا ، وتفاقمت الخلافات بينهم ، ورغبوا في فترة من السلم ينعمون فيها بالراحة والأمن بعد تلك السنوات الطويلة التي لم يسمع فيها إلا صليل السيوف وقعقعة السلاح وأصوات النداء بالحرب ، وأخبار القتل والأسر والحرق والسلب والنهب ،

إن الحرب معناها أعصاب مشدودة ، وعبون مؤرقة ، وأحساد مكدودة ، وأذهان غارقة في التفكير ، وقلوب مشحونة بالهموم والأحزان لا فرق في ذلك بين غالب ومغلوب ، أو بين منتصر ومهزوم .

<sup>(</sup>١) صلاح الدين د/ عبد اللطيف حمزة ص ٨٩.

وقد استجاب صلاح الدين إلى طلب و بندرين و الرابع ملك بيت المقدس حين رغب أن يهادنه ، فوافق على ذلك سنة ١١٨٠ م ، ثم استجاب لطلب و ريمونده الثالث حين رغب أن يهادنه فهادنه .

وكانت استجابة صلاح الدين من واقع إيمانه بالله الذى يقول لنبيه محة ﴿ وَإِن جَنْحُوا لَلْسَلْمُ فَاجِنْحَ لَهَا وَتَوَكُلُ عَلَى الله إِنَّهُ هُو السميع العليم \* وَإِن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ﴾ [الأنفال: ٣١ - ٢٦]

كان الصليبيون يريدون في خلال هذه الهدنة أن يلتقطوا أنفاسهم ويدعموا مراكزهم ويقورا صغوفهم ويصغوا خلافاتهم .

ولم يكن صلاح الدين بأقل حاجة منهم إلى هذه الهدنة ، لقد انتهزها ليدعم فيها الجبهة الداخلية ، ويقوى حصونه في مختلف الأماكن الإسلامية .

ولكن هذه الهدنة كانت بيده وبين ملكي بيت المقدس وطرابلس ، ولذلك فهر في حل إذا ما هاجم غيرهما من الممالك الصليبية ، ثم ثم يليث أن أبرم صلاح الدين معاهدة أخرى للصلح بينه وبين امبراطور ، بيزنطة ، « الكسيوس » الثاني ، وكان الامبراطور هو الذي طلب ذلك ، فقد أرسل سفيرا من قبله إلى صلاح الدين ووافق صلاح الدين على الصلح ، وأطلق البيزنطيون بمقتضاه مائة وثمانين أسيرا من المسلمين . . وتعهدوا بألا يمدوا يد المساعدة للصليبيين في الشام في حالة الحرب بينهم وبين المسلمين لو حدثت .

وقد تمت هذه المعاهدة في خريف سنة ١١٨١ م - ٥٧٦ هـ وتفرغ صلاح الدين مؤقتا للإصلاحات الداخلية في مصر والشام وأقبل على الثغور يتفقدها ويقوى تحصيناتها ، ويقوى الأساطيل البحرية ، ويعد الجدود ويدريها ، وعلى سبيل المثال نذكر أن السفن الصليبية الذي لم تعاهده اعتدت على ميناء تديس في صيف سنة ١١٨١ م وأحدثت خسائر بالميناء ، فائتدب رجاله المختصين لعمارة قلعتها وتجديد حصونها وآلاتها ، وكذلك قام بترميم أسوار دمياط وإصلاح ما تهدم منها و ترتيب المقاتلين على أبراجها ، وإصلاح مآصرها وسلاسلها الحديدية وقد بلغت قيمة ما أنفق في تعمير

دمياط \_ على ما يذكره المقريزي \_ ألف ألف دينار وكذلك فعل في مختلف الديار .

# أحداث معمة نى الشام الصالح إسماعيل يقتل كمشتكين :

وقد علمنا من سير الأحداث السابقة أن السلطان صلاح الدين حاصر حلب وفيها الملك المسالح إسماعيل بن نور الدين ولكن حاكمها سعد الدين كمشتكين منعها واستعان بالصليبيين والإسماعيليين .

وهدأت الأحوال ، وحدث صلح بين صلاح الدين والصالح إسماعيل واستقر الأمر على ذلك فترة ، حتى جاءت سنة ٥٧٢ه هـ / ١١٧٧ م ، وحدث خلاف شديد بين الصالح إسماعيل وسعد الدين كمشتكين أدى في النهاية إلى مصرع الأخير وسبب هذا الخلاف أن الملك الصالح إسماعيل كان قد ولى كمشتكين على حصن حارم وفي الوقت نفسه ولى المدل بن العجمى بعض الأمور المهمة في داخل الحصن ، فحدث نزاع شديد بين كمشتكين وابن العجمى ويبدو أن كمشتكين استعان على التخلص من ابن العجمى ويبدو أن كمشتكين استعان على التخلص من ابن العجمى ويبدو أن كمشتكين واسطة الإسماعيلين الذين وثبوا عليه فقتلوه في مسجد حلب يوم جمعة .

ولم يعدفى الحصن منافس لسعد الدين كمشتكين ، وذهب المتطوعون بالشرو الإفساد إلى الملك الصائح يقولون له : ما قتل وزيرك ومشيرك إلا سعد الدين كمشتكين ، هو الذي استعان بالإسماعيلية في التخلص منه ، ليخلو له الجو في حارم ، ولا ينافسه أحد في تدبير أمره . . ثم قالوا له : كيف يحدث هذا وأنت الملك صاحب الحصن ، وما سعد الدين إلا وال من قبلك ، فكيف يستبد بالأمر دونك ، ويتخلص ممن توليه معه بهذه الصورة الدموية الرهيبة ؟

وأوغروا صدر الملك الصالح إسماعيل على سعد الدين ، حتى قبض عليه ، وطلب منه تسليم قلعة حارم ، فأني .

فما كان من الملك الصالح إلا أن علقه من رجليه منكوسا ودخن تحت أنفه فمات كان ذلك في جمادي الآخرة من سنة ٧٩٧هـ وطمع الفرنجة في حصن حارم بعد

مقتل كمشتكين ، وحدثت مناوشات بينهم وبين جند المالك الصالح واننهى الأمر بتملك الصالح القلعة بعد رحيل الفرنجة عنها فى رمضان من السنة المذكورة.

وكان رحيلهم عنها بسبب تخوفهم من قدوم السلطان صلاح الدين إليهم حينما علم بنزولهم القلعة ، وقد ذكرنا هذه القصة لتشير إلى فساد الحاشية التي كانت تحيط بالملك الصالح إسماعيل بن نور الدين وأنهم لم يكونوا معينين له على إصلاح حال البلاد وتقويتها حتى تقف في وجه الطامعين ، ولكنهم كانوا هم الطامعين أنفسهم الذين عانت بهم البلاد أقسى أنواع المعاناة .

## وناة الصالح

وظل الملك الصالح في قلق وتعب حتى حانت وفاته في رجب سنة سبع وسبعين وخمسمائة / ١١٨٢ م

وقيل في موته أقوال ، قالوا لقد دس له السم في عنقود عنب في أثناء قيامه بالصيد دسه له الأمير على الدين سليمان بن حيدر .

وقيل: بل دسه له ياقوت الأسدى في شراب، وسر صلاح الدين بوفاته وكان في مصر فأسرع عائدا إلى الشام ، وكان الأمراء يحاولون اقتسام الغنيمة بعد موت صاحبها.

جاه عز الدين مسعود صاحب الموصل واستولى على حلب ، وهو ابن عم الملك الصالح ، وكان قد أوصى له ..

وزين له الملبيون أن يستولى على دمشق أيصا فى غيبة صلاح الدين عنها فى مصر ، ولكنه رفض ذلك الصلح الذى كان قد تم قبل ذلك ثم صالح مسعود أخاه عماد الدين حلب ، ويأخذ مسعود سنجار ، وإتفقا على ذلك .

## صلاح الدين يستولى على حلب

تأزمت الأمور في الشام بعد وفاة الملك الصالح اسماعيل ، وكان قد أوصى لابن عمه عز الدين سعد صاحب الموصل لقوة سلطانه وتمكنه ، لقد رأى فيه أنه الوحيد

الذى يستطيع أن يمنع حلب من صلاح الدين مع أنه كان الأقرب إليه . هو ابن عمه عماد الدين صاحب سنجار وهو زوج اخته وربيب وانده ، ولكنه آثر الأول للسبب الذى ذكرناه .

وجاء عز الدين واستولى على حلب فى العشرين من شعبان سنة سبع وسبعين وجاء عز الدين واستولى على حلب فى العشرين من شعبان سنة سبع وسبعين وخمسمائة ودخلها فى موكب صخم ، وتسلم خزائتها وكل شئ فيها وحاول أمراء حلب إغراء عز الدين بالاستيلاء على دمشق فى غيبة صلاح الدين فى مصر ، ولكنه رفض لأن هناك معاهدة مبرمة بينه وبين صلاح الدين ، وكانت هذه لفتة كريمة منه وبعد فترة جاءه أخوه عماد الدين صاحب سنجار وطلب منه أن يقاضيه فيأخذ هو حلب ويأخذ عز الدين سنجار وألح عليه فى ذلك ، فقبل ووصل إلى صلاح الدين خطاب من ابن أخيه تقى الدين عمر نائب حماه يفهم منه أن أمراء حلب يفاوضون الصليبيين ويراسلون الباطنية للقوام بتحالف صد صلاح الدين .

كما بلغ صلاح الدين أيضا أن المواصلة كاتبوا الفرنج ورغبوهم في قصد الثغور الإسلامية ليشغلوا السلطان صلاح الدين عن قصدهم (١) .

أصبح من الصنرورى إذن أمام صلاح الدين أن يتوجه إلى الشام لمواجهة هذه الأحداث الجديدة وقال ابن كثير: حين سمع صلاح الدين بهذه الأحداث خرج سريعا، ووجد أن الموسل هو الأحق بالنزال لأنه هو المدبر لكل ذلك ، فعير الفرات ، وحاصر الموصل ولكنهااستعصت عليه ، ولم تجد السياسة والملاينة والشدة ، فتركها واسترلى على الجزيرة بأكملها بما فيها الرها والرقة وتصييين .

وسار صلاح الدين إلى حلب فحاصرها حصارا شديدا ، وصمد أهلها للحصار وقاتلوه وجرح أخر صلاح الدين تاج العلوك بورى بن أيوب جرحا بليغا مات على أثره بعد أيام ، وكان أصغر أولاد أيوب ، فحزن عليه صلاح الدين حزنا شديدا ودفنه بحلب ثم نقله إلى دمشق بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) مفرج الكروب ج ٢ ص ١١٠ .

وأخيرا فتحت حلب بعد أن طلب عماد الدين زنكي حاكمها أن يسلمها في نظير أن يعطيه أن يسلمها في نظير أن يعطيه السلطان صلاح الدين عوضا عنها ، سنجار ، فوافق صلاح الدين ، وخرج عماد الدين منها إلى سنجار وأعطاه السلطان فوقها الخابور والرقة ونصيبين وسروج ، ولكنه اشترط عليه أن يجرد جنده مع صلاح الدين لمحاربة الفرنجة (1) .

وقد أبدى بذلك السلطان عن حقيقة أهدافه ، فإنه ما رغب في ضم هذه البلاد إلا لتكون جبهة واحدة في مواجهة العدو الغادر ، الذي لا يفي بشرط ولا يحافظ على عهد .

### صلاح الدين في علب

مكث صلاح الدين في حلب أياما بعد فتحها وتسلم قلعتها وكان غير مكترث لها في أول أمره .

لقدتذكر صلاح الدين نور الدين ملك هذه الدولة التي كانت عاصمتها حلب الشهباء وكيف أبلى في تأسيس دولته ذلك البلاء الحسن الذي ألهج الألسنة بالثناء عليه لقد تلا عند دخول المدينة قوله تعالى ﴿قُلَ الْلَهُم مَالِكُ الملكُ مَن تشاء وتنزل من تشاء بيدك الخير أنك على كل شئ قدير﴾ (١) .

وحين دخل إلى الملك في المدينة تلا قوله تعالى ﴿وَأُورِثُكُم أَرْضُهُم وديارهُم وأموالهُم وأَرضًا لَم تطلوها وكان الله على كل شي قديرا﴾ (٢) .

وحين دخل مقام إبراهيم في داخل حلب صلى ركعتين وأطال السجود والتضرع والدعاء لله .

ثم شرع في إقامة وليمة ، وضربت البشائر، وخلع على الأمراء ، وأحسن إلى

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ١٢ ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٢٧ .

الرؤساء والفقراء ووضعت الحرب أوزارها ، وامتدحه الشعراء بقصائد حسان من ذلك ما قاله يوسف البراعي :

شرفت بسامى مجدك الشهباء وتجلك المقت إليك قيادها ، وبهاعلى كل المساوقال أبو طي اللجار من قصيدة يبين فيها مكانة حلس:

وتجللتهابهجة وضياء كل السلوك تسرقع وإباء

> حلب شامة الشام وقد هي أس الفخار من تال أعلاها ومحل العلاء من حل فيها ومن حواها مملكا ملك الأرش

زيدت جلالا بيوسف وجمالا تعالى فخامة ، وتغالى تاءكسبراوعسزة وجسلالا اقتسارا : سهولة وجبالا<sup>(1)</sup>

ووقعت القلعة من صلاح الدين بموقع عظيم ، حقى قال : ماسررت بفتح قلعة أعظم سرورا من فتح مدينة حلب .

وأسقط عنها المكوس والصرائب ، وكذلك كان قد فعل في بلاد الشام ومصر (٢) .

### مكانة حلب

وحلب مديدة عريقة قديمة ، تعد من أقدم مدن الدنيا ، ولعل الذين شيدوها هم العبشيون ، وقد ذكرت في نصوص قديمة قبل مولد المسيح ... عليه السلام .. بقرون كثيرة .

وكانت فى العصر الجاهلى قبل الإسلام يسكنها خليط من الشاميين والعرب البدو والتدوخيين ، وقد فتحها خالد بن الوليد فى الإسلام فى العام السادس عشر من الهجرة، وكان تحت إمرة أبى عبيدة عامر بن الجراح ..

وأول مسجد أقيم فيها هو المسجد الغضائري ...

<sup>(</sup>١) صلاح الدين بطل حطين ـ عبد الله ناصح علوان ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ج١٢ ص٣١٣ ، ص٤١٣ .

وخضعت هلب لابن طولون ثم للإخشيد في مصر، ثم استقلت كولاية ومعها حمص تحت راية الحمدانيين ، وازدهرت في عهد سيف الدولة الحمداني ثم دانت بالولاء للفاطميين بعد ذلك .

ثم أصبحت تحت راية نورالدين زنكي الذي جعلها عاصمة لهماكته الواسعة ، ونظرا الأهمية هذه المدينة ومركزها القوى كانت مطمح أنظار الصليبيين طيلة مدة الصراع بينهم وبين المسلمين في القرون الوسطى .

وقلعتها قديمة قائمة على أكمة طبيعية زادها أهل حلب وعورة ، ولها خندق عميق، وقد بنى في أسفل القلعة مقام لإبراهيم الخليل عليه السلام وهو الذي صلى فيه صلاح للدين كما أشرنا سابقاً .

ويقال: إن إيراهيم عليه السلام كان قد زار حلب في رحلاته ، وأقام في هذا المكان الذي أنشئ فيه المقام ، ويوجد به محراب بديع منحوت من الخشب وهو من أبدئ نماذج هذا الفرع من الفن ، ويقال : إن المنبر المشهور الذي يوجد في المسجد الأقمى ببيت المقدس كان قد أحد في الأصل لهذا المقام .

ويوجد في حلب مسجد جامع رائع يطلق عليه: مسجد زكريا نسبة إلى قبر من قبور زكريا عليه السلام ، وقد بنى هذا المسجد في عهد سليمان بن عبد الملك الأموى على مدوال المسجد الأقصى في دمشق .

إن حلب تعد أعظم مدن سوريا بعد دمشق ، ولها تاريخ حافل بالمجد مدذ فجر التاريخ حتى إنها لتدين بعودتها إلى الأزدهار إلى فتوحات الإسكندر الأكبر وإلى قيام مملكة السلوقيين فيها .

وظلت مزدهرة عامرة في ظل الحكم الإسلامي حتى أصبحت عاصمة للملكة الحمدانية فكان لها نصيب من الثناء الذي أضفاه الرواة والمؤرخون على الأمير الحمداني بسب انتصاراته على البيزنطيين.

ومر على حلب ما يعر على غيرها من الممالك والدول ، ولكنها كانت تنهض من عارتها لتواصل سيرها في ركب التقدم والحضارة والازدهار .

وإلى حلب ينتسب كثير من الأعلام والنابغين في مختلف العلوم والقنون ويكفى أن نذكر من هؤلاء نور الدين برهان العلبي صاحب كتاب و إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون ، المشهور بالسيرة الحابية إلى جانب مؤلفاته الأخرى (١) .

ليس عجيبا أن يسجد صلاح الدين شكرا أنه أن منحه حلب بعد هذا الصراع الطويل على امتلاكها .

وحين امتلكها امتلك حصن حارم الذى كان مطمح الصليبيين وكان استيلاء صلاح الدين على حلب وتوابعها ضرية خطيرة موجهة إلى الصليبيين ، حتى لقد اعترف المؤرخ الصليبي فيما يحكيه الدكتور عبد الفتاح عاشور بأن ذلك كان أسرأ حدث يمكن أن يحدث للفرنجة ، وذلك أن حصول صلاح الدين على حلب جعله أقوى حاكم معاصر في الشرق الأدنى ، وجعل الجبهة الإسلامية المتحدة تمتد تحت زعامته من جبال ، طوروس ، شمالا حتى النوية جنوبا وكانت إمارة انطاكية بالذات أكثر الإمارات الصليبية تأثرا باستيلاء صلاح الدين على حلب وحارم ، لأنها أدركت أنه سيستغل هذه القواعد الجديدة في الإغارة عليها (١) .

## الصليبيون يخطبون ود صلاح الدين

وفعلا وجد الصليبيون أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه فرغبوا في مسالمة صلاح الدين ، ولو على الأقل نفترة يستعدون فيها للمفاجآت فما كان من أمير أنطاكية الذي أصبح يرتجف رعبا .. على حد تعبير أبي شامة في كتاب الروضتين .. إلا أن يسارع باسترضاه صلاح الدين ، ويرسل إليه بجماعة من أسارى المسلمين ليظفر بأمانه (؟) .

وكتعبيرعن حالة الرعب التي أصبح فيها الصليبيون اصطحب أمير انطاكية

 <sup>(</sup>١) رجعنا في هذه الصفحات إلى دائرة المعارف الإسلامية ج ١٥ ص ٢٨٩ وما بعدها – مادة حلب.

<sup>(</sup>٢) الناصر صلاح الدين د/ سعيد عبد الفتاح عاشور ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣)كتاب الروضتين ج ٢ ص ٤٧ .

بوهيموند الثالث أمير طرابلس ريموند الثالث إلى بيت المقدس للتشاور مع الملك بلدوين الرابع في الموقف الجديد ,

وكل ما استطاع أن يفعله ملك بيت المقدس أن يعقد هدنة مع صلاح الدين حتى يتمكن أمير أنطاكية من إحكام إجراءاته الدفاعية حول إمارته .

## : لا سلكى ، صلاح الدين

والسؤال الذي يراود الذهن هو كيف استطاع صلاح الدين أن يربط بين أجزاء هذه المملكة الواسعة ، في وقت لم يكن فيه من المواصلات إلا الخيول والإبل ، ولم يكن هداك ما ظهر في العصور الحديثة من أدوات الاتصال السريعة كالبرق والهاتف وما ظهر من وسائل المواصلات كالقطر والطائرات والسيارات والبواخر وغيرها ... ؟

فكيف يتمكن صلاح الدين والأحوال العسكرية والسياسية ماسة من مراقبة المواقف ومخاطبة القواد ، وإرسال التكاليف ، وقد يوجد في الطرق عقبات ومعوقات ؟؟

لقد تفتقت حيلته عن الاستعانة في ذلك بالحمام ...

الحمام الزاجل ، إنه و اللاسلكى ، الذى أعان صلاح الدين فى مهمته الكبرى ، وفهض معه فى القيام بالتكاليف خير قيام ، وكان متأسيا فى انتخاذه الحمام بسيده نور الدين ولقرأ ما كتبه أبو شامة فى ذلك :

قال ابن الأثير : في مدة سبع وسنين وخمسمائة أمرالملك العادل نور الدين باتخاذ الممام الهوادى ، وهي المناسيب التي تطير من البلاد البعيدة إلى أوكارها فانخذت في سائر بلاده .

وكان سبب ذلك أنه انسعت بلاده وطالت مملكته ، فكانت من حد اللوبة إلى باب همذان لا يتخللها سوى بلاد الإفرنج .

وكان الفرنج - لعنهم الله \_ ربما نازلوا بعض الثغور فإلى أن يصله الخبر ويسير اليهم بكرنون قد بلغوا بعض الغرض ، فحينئذ أمر بذلك ، وكتب به إلى سائر بلاده ، وأجرى الجرايات لها وأمريبها ، فوجد بها راحة كبيرة ، وكانت الأخبار تأتيه لوقتها ، لأنه كان له في كل ثغر رجال مرتبون ، ومعهم من حمام المديدة التي تجاورهم ، فإذا رأوا أو سمعوا أمرا كدبوه لوقته وعلقوه على الطائر ، وسرحوه إلى المدينة التي هي منها في ساعته ، فتنتقل الرقعة منه إلى طائر آخر من البلد الذي يجاورهم في الجهة التي فيها نور الدين وهكذا حتى تصل الأخبار إلبه ، فانحفظت الثغور بذلك ، حتى إن طائفة من الغرنج نازلوا ثغرا له فأتاه الخبر ليومه ، فكتب إلى العساكر المجاورة لذلك الله بالاجتماع والمسير بسرعة ومفاجأة العدو ففعلوا ذلك ، فظفرو والفرنج كانوا يظلون أنهم قد أمنوا لبعد نور الدين عنهم (١) .

وقد سار مسلاح الدین علی هذا المتوال ، بل وضاعف عنایته فی ذلك وطور طریقته فجعل أبراج الحمام علی مراحل متقاریة ، بحیث یكون حمام حماه فی حلب وحمام دمشق فی حماه وحمص ، وحمام حمص فی حلب ، وحمام بصری فی دمشق و هكذا .

أما أنحاء البلاد المصرية فقد ربطها بقلعة الجبل في القاهرة بواسطة خطوط بعضها يتجه إلى الجنوب حتى قوص وأسوان وعيذاب ، وبعضها يتجه إلى الشمال حتى الإسكندرية ودمياط.

وريط بين الشام ومصر بخط جوى منتظم أعدت له مطارات ذات أبراج لا يبعد أحدها عن الآخر أكثر من ثلاثة عشر ميلا تقريبا ، وأعد لهذه المطارات نظارا وحراسا يراقبون وصول الحمام ليلا ونهارا .

ولزيادة الاطمئلان كانت الرسائل المهمة تكتب من صورتين ، وترسل كل صورة مع حمامة ، وتطلق إحداهما قبل الثانية بوقت ، حتى إذا صلت إحداهما أو قتلت أو صيدت أدت الثانية الرسالة التي تحملها .

وهكذا إذا كانت دولة صلاح الدين قد انسعت فإنه كان مطمئنا إلى سهولة الاتصال بينها والإشراف عليها فكانت أخبار مصر تأتيه وهو في دمشق وأخبار الشام تأتيه وهو

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين لأبي شامة ج ١ قسم ٢ ص ٥٢٠ .

فى مصر أو فى أى جهة كان، وكان يستطيع وهو فى أى جهة أن يصدر أوامره وتعليماته فتصل على جناح السرعة إلى أى مكان يريد (١) .

### خاصية الحمام

وكان الحمام يقوم بهذه المهمة لخاصية وضعها الله تعالى فيه ولكل مخلوق مزية وهذا دليل على قدرة الخالق جل وعلا ، وقد كتب العلماء في وصف الحمام ما يلي :

الحمام من الطوور المنزاية التي تكاد توجد في كل مكان ، وهو أنواع كثيرة لا تقل عن الخمسين نوعا .

وقد يهاجر العمام من بلاد إلى بلاد ، فيكون سربا لا يقل عن عدة ملايين ، ولذلك يحجب ضوء الشمس عند مروره ، ويستمر مرور السرب نحو أربعة أيام متوالية بل أكثر.

والحمام سريع الطيران ، ومنه نوع يسمى بحمام البطافة ويحمام الزاجل ، يستخدمه الناس في نقل الرسائل ، وهو يقطع في اليوم الواحد ألف فرسخ وأكثر ، وقد اعتنى الناس بشأنه في القديم والحديث ، واهتم بأمره خلفاء المسلمين ، وفي مقدمتهم معاوية ابن أبي سفيان ، والمهدى ثاللث الخلفاء العباسيين والواثق والناصر .

وتنافس فيه رؤساء اللاس بالحراق في أيام الدولة العباسية حتى لقد بلغ ثمن الفرد الفاره منها سبممائة ديدار ، بل ألف دينار وكانت بيضة الطائر المشهور بالفراهة تباع بعشرين دينارا ، وبلغ من عنايتهم بهذا الطائر أنهم اتخذوا دفائر لأنسابه ، كما فعلوا بأنساب العرب والفيل .

وأول من نقل هذا الحمام من الموصل إلى مصر هو الشهيد نور الدين بن زنكى لنقل الأخبار بين ملوك الإسلام في أيام الحروب الصلوبية ، كان ذلك في سنة ٥٥م (٢).

<sup>(</sup>١) الناصر صلاح الدين د/ عبد الفتاح عاشور ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) السمير المفيد في شرح المواليد\_ إبراهيم ماجد ص ٤٩ ـ المطبعة الأميرية ١٩١١م .

### توحيد الدولة

وهكذا كانت جهود صلاح الدين متضافرة نحو خدمة القضية الأساسية وهي تطهير الشرق الإسلامي من الوجود الصليبي الطامع .

ونقصد بالوجود العمليبي هؤلاء الصليبيين الذين جاءوا من أوروبا ليحتلوا الشرق الإسلامي طمعا في ثرواته وإن كانوا قد تستروا ظلما وعدوانا باسم الصلوب .

والشرق العربي يوجد به مسيحيون يعيشون إلى جوار إخوانهم المسلمين في أمن وأمان يربط بينهم الحب والصفاء والمودة ، ولا يعجبهم هذا التدخل الأوروبي مستغلا اسم الدين استغلالا سيئا .

## مؤتمر الوحدة الإسلابية

وكان صلاح الدين دائب التفكير في تعقيق هدفه الكبير ، ولكنه رأى أن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق وهناك من الأمراء المسلمين من لا يعصده ، بل إن منهم من يستعين بالصليبيين إن رأى ذلك دون غضاضة ..

ولذلك عقد عزمه على تأمين الجبهة الداخلية حتى يقف الحكام المسلمون جميعا صفا واحدا في مواجهة عدوهم المشترك وفي ذي القعدة سنة تسع وسبعين وخمسمانة/ مارس ١٨٤٤ م وجه الدعوة لأخيه الملك العادل نائبه في مصر لمضور موتمر إسلامي عقده في دمشق لسفراء المسلمين ..

وأرسل الخليفة العباسي مندوبين عنه لحضور هذا المؤتمر هما شيخ الشيوخ صدر الدين و شهاب الدين بشير .

وأرسل أمير الموصل عنه القاضى محيى الدين الشهروزورى وبهاء الدين بن شداد، وأرسل حاكم الجزيرة معز الدين سنجر سفيرا عنه ، كما أرسل حاكم إربل ، وحاكم تكريت ، وأمير خلاط ، وحاكم زنجار وغيرهم من الحكام سفراء عنهم .

وحاول صلاح الدين في هذا المؤتمر أن يقطع دابر الخلافات بين الحكام ، وأن يجعل الرئام والاتحاد يسود بينهم حتى يقفوا أمام عدوهم المشترك صفا واحدا ، وقد

رحب جميعهم بهذه الخطوة؛ إلا أن سفيرى صاحب الموصل شذا عن هذا الاجتماع ، وحدثت مناقشات حادة بينهما وبين صلاح الدين واستمرت هذه المناقشات فترة طويلة، وعاد السفيران إلى رئيسهما في الموصل للتشاور وعادا مرة أخرى إلى دمشق دون طائل . نقد ركب حاكم الموصل رأسه ورفض أن يمد يده للوحدة ، ورأى صلاح الدين أن ذلك يعوقه عن عزمه في جهاد الصليبيين فانتهز فرصة الهدنة التي عقدها معهم لته طند هذه الحنهة الداخلية .

لقد رأى أن الموصل هي زعيمة الانشقاق فأراد إخضاعها للوحدة بالقوة ، وفي إبريل سنة ١١٨٥ م هاجمها بقوة ، وحاصرها حصارا شديدا ، واستمر الحصار فترة طويلة دون جدري لقد كانت أسوارها منيعة وأقواتها وافرة وقد فكر في أن يحول عنها مجرى نهر دجلة ليخضع أهلها للتسلوم ، ولكن تبين صعوبة تنفيذ هذا المشروع .

فعدل عن حصار الموصل ، وفكر في العودة .

وعاد فعلا إلى دمشق ، ولكنه فى الطريق استولى على ، ميافارقين ، وإضطر إلى اللجوء إلى حران لشعوره بالمرض ، وقد ألزمه هذا المرض الفراش ، حتى لقد خيف عليه من شدة , طأنه .

وانتهز أهل الموصل هذه الغرصة فوسطوا لديه من حادثه في أثداء العرض في الصلح بينه وبين حاكم الموصل عز الدين بن ممعود .

وكان سبب هذه الوساطة أن حاكم الموصل كان يأمل في أن الخليفة العباسي والسلاجقة في بغداد سوف ينصرونه على صلاح الدين ، ولكنهم لم يجببوه إلى ذلك فآثر مسالمة صلاح الدين على عداوته ..

وكان صلاح الدين رجلا رقيق القلب سهل القياد فاستجاب للوساطة وصالح صاحب الموصل تابعا لصلاح الدين يخطب جاسمه في المساجد .

ووافق صاحب الموصل على ذلك فيقى حاكما على الموصل ، ولكنه في الوقت نفسه تابع لصلاح الدين سلطان مصر والشام والعراق .

وصار يخطب لصلاح الدين في جميع بلاد الموصل كما خطب له في ديار بكر وجميع البلاد الأرتقية ، وضريت النقود باسمه (١)

وبمقتضى هذا الاتفاق الذى تم فى حران سنة ٥٩١ه بين صلاح الدين وعز الدين صاحب الموصل تمكن صلاح الدين أن يحشد عساكر الموصل وسنجار والجزيرة وأربل وحران وديار بكر وغيرها نصت لواء واحد هو لواء صلاح الدين بعد أن كانت شيعا وأحزابا

وبارك الخليفة العباسى المستضئ هذه الجهود وأرسل إلى صلاح الدين وفدا بتقليده كل ما تحت يده من إمارات ، وأفاض عليه وعلى وفده الذى أرسله إليه الخلع والهدايا والمكافآت .

ولقد عقدت الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها الأمل على صلاح الدين في تخليصها من الصليبيين ، ورأت فيه المنقذ الرحيد الذي أرسله الله تعالى لها في هذا الوقت لتتم على يديه المعجزة التي طالما انتظروها .. وكان هو عدد حسن الظن والحمد لله .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) الناصر صلاح الدين ذ/ سعيد عبد النتاح عاشور ص ١٧٤ نقلا عن النوادر لابن شداد ص ١٢٢ و ومفرج الكروب لابن واصل ج ٢ ص ١٧٧ .



خريطة دولة صلاح الدين

## المعركة الفاصلة

أصبح الجو مهيئا بعد أن توحدت الجبه الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها نحت راية صلاح الدين ــ القيام بمعركة فاصلة بينه وبين الصليبيين.

لقد نظر السلطان فإذا به يرى مملكته تمتد من برقة وما حولها من ناحية الغرب ، إلى اليمن وبلاد النوبة من ناحية الجلوب ، إلى ديار بكر والجزيرة وأرمينية من ناحيى الشمال والشرق ..

وها هو ذا قد فرغ من أعدائه في الشام ، وخضع صاحب الموصل له ، وها هو ذا الخليفة العباسي يخلم عليه ويدعو له بالنصر .

ثم هريتلفت فإذا بالموارد المالية مكفولة بعد أن أصبحت مصر ودمشق وحلب فى قبضته ، وإذا بالصليبيين لم تعدلهم الشوكة التى كانت لهم ، وقد ضمن حياد البيزنطيين بعد أن أبرم معهم معاهدة أشرنا إليها فيما سبق وها هو ذا سلطان سلاجقة الروم بخطب وده ..

### نظرة إلى الصليبيين قبل المعركة

خرج صلاح الدين من مصر في طريقه إلى الشام في الخامس من المحرم سنة ٥٧٨ هـ / مايو ١١٨٧ م وكان ذلك آخر عهده بمصر ، فقد ظل في الشام مدذ ذلك الوقت يهيىء الظروف للمعركة الفاصلة وقد حدث في أثناء ذلك ما أشرنا إليه .

لقد قضى زهاءخمس سنوات فى جهد جهيد حتى استقرت الأوضاع واتحدت الكلمة واجتمع شمل الأمة .

وكان صلاح الدين يقوم بين الحين والحين بحركة يجس بها النبض ، ويختبر بها قوة الصليبيين .

وقد حاول الصليبيون أن يسدوا الطريق أمام صلاح الدين ويحولوا بينه وبين دخول الشام ولكن خطتهم في ذلك لم تنجح .

#### مناوشات

كان الملك و بلدوين و الرابع ملك بيت المقدس وقد امتلاً غيظا من و ارناط و الذى شق عصا الطاعة عليه و ورفض الانصياع لأوامره ولم يحترم المعاهدات التى كان يبرمها بينه وبين المسلمين و فكان يخرقها بتصرفات حمقاء تؤدى إلى أسوأ النتائج

وأراد و بلدوين و وضع خطة تهدف إلى ضرب عصفورين بحجر كما يقول المثل ، وذلك أنه أعد جموعا كثيفة من الجند تتظاهر بأن تسد الطريق على صلاح الدين حتى لا يذهب إلى دمشق ، ومهمتها الحقيقية تأديب أرناط امخالفته ملك ببت المقدس ...

وقد فسدت هذه الخطة ، لأن صلاح الدين قد احتاط أولا فلم يجعل طريقه من جهة الكرك التى عسكرت فيها قوات الصليبيين بل اتجه إلى أيلة على خليج العقية وتنبه أرناط كذلك فلم يصطدم بجنود ، بلدوين ، واستطاع صلاح الدين في طريقه أن يتجه من أيلة إلى إقليم الشوبك حيث دمر في طريقه حقول القمح الكثيفة التابعة للصليبين .

## إغارة على عكا وطبرية

وانتهز نائب صلاح الدين في دمشق وهر ابن أخيه ، فرخشاه ، هذه الفرصة فأغار على عكا وعلى طبرية ، ولم يجد مدافعين يصدونه ، فقد كان جيش الصليبيين برمته يرقب قدوم صلاح الدين عند حصن الكرك ليصده عن دخول الشام ..

وبذلك عاد فرخشاه من حملته هذه بألف أسير وعشرين ألف رأس غنم بالإضافة إلى استيلائه على مواقع مهمة مثل ا شقيف أرنون ، وعبر فرخشاه نهر الأردن إلى الصفة الشرقية لبحيرة طبرية فأغار على حصن هناك اسمه ا حبيس جلدك ، فاستولى عليه بعد حصار دام خمسة أيام فقط ، وأقام به جندا من المسلمين ، وبذلك أصبح عينا لهم بعد أن كان عبنا المسليبين (١) .

وفى أوائل ربيع الأول من هذا العام ٥٧٨ هـ ١١ من يوليو سنة ١١٨ م خرج السلطان صلاح الدين إلى سهل الأقحوانة عدد خروج نهرالأردن من بحيرة طبرية ،

فعسكر هناك ، وترك ابن أخيه فرخشاه يغير على إقليم الغور حول بيسان ، ثم هاجم معه حصن كركب ، ودارت معركة عنيفة استشهد فيها بعض جند السلطان ، وقتل فيها كثير من الصليبيين ولكن المعركة انتهت لصالح المسلمين .

وقد أغارت قبائل الأعراب على «جينين» و «اللجون» «وسهول يافا ، فغنموا كثيرا، وأنعوا الصليبين (١) .

## معاولة لاحتلال بيروت

وأراد صلاح الدين الاستيلاء على بيروت ، وكان هدفه من ذلك أن يفصل بين ممالك الصليبيين حتى يشتت جهودهم ، وكانت خطته أن يهاجم بيروت برا وبحرا فأرسل إلى أخيه العادل في مصر أن يرسل أسطولا يهاجم بيروت من البحر ، في الوقت الذي جمع هر جنوده في إقليم البقاع لمهاجمتها برا . .

وبَمت الخطة كما رسم صلاح الدين وفي الوقت نفسه هاجم العادل ببعض قوات أرسلها ، الدارم ، وعسقلان ، ليشغل الصليبيين عن نجدة بيروت .

وشدد صلاح الدين هجومه على بيروت برا وبحرا ولكن الأسطول الصليبي تنبه للأمر وأسرع بنجدتها ، في الوقت الذي أظهرت فيه بيروت صلابة شديدة ، ومقاومة قوية ، حتى طال الأمر فاثر صلاح الدين فك الحصار بعد أن سبى وغنم كثيرا .

وأصدر أمره برجوع الأسطول إلى مصر استعدادا لما هو آت ...

لقد كان الهدف من كل هذه المداوشات هر اختبار قوة الصليبيين ومدى استعدادهم، ولم يرد صلاح الدين أن يدخل معركة فاصلة لأن الوقت لم يحن لذلك بعد ..

كما أنه يريد أن يشتت جهودهم ويرهق أعصابهم عن طريق العملات التي يقوم بها هنا وهناك في أماكن متفرقة ويعيدة أحيانا ، نستغرق منهم وقتا وجهدا وتكبدهم خسائر كثيرة .

<sup>(</sup>١) راجع الكامل لابن الأثير حوادث سنة ٥٧٨ هـ البداية والنهاية ج ١٢ ص ٣١٠ .

### مرض ملك بيت المقدس

استطاع صلاح الدين أن يستولى على بيسان وذلك فى أواخر ربيع الآخر سنة ٥٧٩هـ سبتمبر ١١٨٣ م ثم عسكر فى عين جالوت وأرسل جدوده يغيرون على الأماكن القريبة .

وخرجت إحدى دورياته لهذا الغرض فإذا بها تلقى بإمدادات كثيرة موجهة من الأردن والكرك والشويك إلى جيوش المملكة فاصطدمت بها وقتلت كثيرا من الصليبيين وأسرت عددا كبيرا ، وهرب الباقون في الجبال ، وقدر ابن كثير الأسرى بمائة أسير ، ولم يفقد من المسلمين سوى شخص واحد عاد في آخر اليوم (١) .

وفي خلال هذه الظروف الحرجة التي ألمت بالصليبيين مرض الملك بلدوين الرابع ملك بيت المقدس مرضا شديدا ، وكان قد كبرت سنه ووهن عظمه ، وعجز تقريبا عن الحركة . .

واجتمع حوله أمراء الصليبيين في محاولة لإنقاذ المملكة وحمايتها وعقدوا مجلسا حول فراش الملك المريض وفوض الملك صهره ،جاى لوزجنان، وصيا على المملكة يديرها نيابة عنه وولاه قيادة الجيش.

وقد رأى المؤرخون أن هذا الاختيار جانبه التوفيق لضعف شخصية هذا الوصى وبلادته ، ووصفه بعض مؤرخي الصليبين أنفسهم بأنه لم يتحل بأي صفة من صفات الفزوسية والحكمة في معالجة الأمور (٢) .

ومما يدل على عدم لباقته لإدارة المعارك ، وسوء تقديره للأمور أنه حيدما تولى قيادة الجيوش الصليبية فكر فى مواجهة المسلمين ، وتحرك على رأس جيوش المملكة وعسكر فى موقع اسمه ، الفولة ، وهى قرية فريبة من عين جالوت .

ولم يجرؤ ، جاى لوز جنان ، على مهاجمة جيش صلاح الدين حين رأى صخامته

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ١٢ ص ٣١٤ .

<sup>(</sup>٢) الناصر صلاح الدين د/ سعيد عبد الفتاح عاشور ص ١٦٣ .

وكان جيش صلاح الدين معسكرا في عين جالوت أيضا ، وظل الجيشان وجها لوجه ، وكان في إمكان صلاح الدين أن يحرمهم من موارد المياه القريبة ولكنه لم يفعل ، بل تركهم يأخذون حاجتهم من الماء لأن أخلاق العروسية تمنعه من حرمانهم من الماء ولم يرد أن يناوشهم مبتدئا واكتفى بأن شن إغارات على مواقع صليبية أخرى كان يخدمنها .

كان هدفه تشتيت آرائهم وجهودهم واستدراجهم ليبدءوا في فتاله .

ولكن تردد جاي لوز جنان وضعفه منعه من القتال وعاد الصليبيون بجموعهم خائفين وجلين ، وتبعهم ببعض جيشه يقتل ويأسر ويخرب ديارهم وحصونهم وأبراجهم.

### حصار الكرك

وكان حصن الكرك في الأردن بين مصر والشام والحجاز ، وهو موقع استراتيجي دقيق ، يقطع الطريق بين هذه الأماكن فلا يستطيع المتوجه من مصر إلى الشام أو المجاز أن يمر إلا بخفارة قوية وحراسة شديدة وكذلك الأمر بالنسبة للعائد إلى مصر . وكان أمير هذا العصن هو ارناط الذي سبق أن أشرناإليه ، والذي كان يسبب كثيرا من المناعب للصليبيين أنفسهم ، وكانوا يسمونه بالفارس اللص وكان يقطع الطريق على القوافل الذاهبة من مصر والآتية إليها .

وفى أواخر سنة ١٨٧٦ م وأوائل سنة ١١٨٧ م هاجم قافلة كبيرة متجهة من القاهرة إلى دمشق وصادر ما تحمله من خيرات وأمتعة ثمينة وكانت هناك هدنة معقودة بين صلاح الدين و الصليبيين فى ذلك الوقت ، ووفقا لهذه الهدنة كانت القوافل تمر فى صحراء الأردن دون خوف .

ولكن لصوصية هذا الأمير أبت عليه إلا أن يخرق هذه الهدنة ، ويفسد الجو بين المسلمين و الصليبيين، فاعتدى على هذه القافلة وصادر ما فيها وألقى برجال القافلة في السجون وأخذ في تعذيبهم .

وحاول صلاح الدين أن يحل هذه المشكلة بالسلم أولا فأرسل إلى أرناط يقبح ما عمله ويطلب منه الإفراج عن الرجال ورد الأموال ولكن أرناط أبى أن يجيب .

ويدلا من أن يقول كلمة ندل على لباقة الحاكم وإنسانية الفارس تكلم بقحة وسفه ورد على رسل صلاح الدين يقول: قولو المحمد يخلصكم (١).

ولما وجد صلاح الدين إعراضا من جانب ارناط أرسل إلى الملك جاى لوز جنان وصى العرش يخبره بما حدث ويطلب منه الإفراج عن الرجال والمال .

ولكن ارناط لم يأبه بطلب جاي لوز جدان أيضا وأصر على موقفه ورفض أن يعيد شيئا مما اغتصبه .

فلم يكن بد أمام صملاح الدين من محاصرة الكرك .. وأقسم بالله للن أظفره الله بأرناط ليقتله بيده جزاء وفاقا لسوء أدبه .

وأخذ في تعبئة الجيوش واستدعائها من مختلف الجهات . وعندما اكتملت تعبئة الجنود غادر دمشق في مستهل المحرم سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة مارس ١١٨٧ م في بحر زاخر من الجيش متجها إلى الجنوب حتى وصل إلى الشمال الغربي من حوران عند مكان يطلق عليه : رأس الماء .

وفي هذا المكان ترك ابنه الأفضل لتجتمع عنده الأمراء وواصل سيره نحو بصرى لحماية قوافل الحجاج الآتية من الحجاز حتى لا تتعرض لاعتداءات الغادر أرناط.

وما إن اطمأن صلاح الدين على سلامة الحجاج العائدين ووصولهم إلى الطريق الآمن لديارهم حتى بدأ في حصار الكرك ، فتقدم إليها في اثنى عشر ألف فارس فأحاط بها وقطع أشجارها ثم قصد الشربك وفعل بها مثلما فعل بالكرك .

وكان أرناط قد أعد نفسه على أساس أنه يقطع الطريق على قوات صلاح الدين القادمة من مصر ، ولكن صلاح الدين أفسد خطته .. فقد نقدم بنفسه إلى الأمام ليتلقى قواته ، وأصبح أرناط محصورا في قلعة الكرك .

<sup>(</sup>١) مفرج الكروب لابن واصل ج ٢ ص ١٩٤ .

وأخذت الأمداد تتوالى على رأس الماء عدد الأفضل ابن صلاح الدين فيأخذ في تنظيمها وإعداد لكل منها دورها .

### تفتيت جبهة الصليبيين

وعمل صلاح الدين على تفتيت جبهة الصليبيين، ولذلك حرص على ألا يحارب في جبهة واحدة حتى يوزع جهودهم ويشغلهم عن توحيد صفوفهم ردا على تعبئته قواته .

وأمر رجاله في حلب أن يصالحوا أمير وأنطاكية، وبوهيموند ،الثالث وهدفه من ذلك أن يفرغ باله مع العدو في جانب واحد كما قال ابن شداد في النوادر السلطانية .

وفى الواقع كانت أحوال الصليبيين سيئة الغاية ، فقد كان هذاك خلاف شديد نشب بيدهم . كان ملك بيت المقدس قد مات وخلفه على عرش المملكة وصيه بولدوين الخمامس وكانت أمه سيدة كبيرة برد ذكرها كثيرا فى الأساطير الأوروبية المتصلة بالحروب الصليبية ، واسمها دسيبيلا، وكان ابنهاالملك طفلا فكفله ريموند ملك طرابلس ، وياسمه أبرم مع السلطان صلاح الدين صلحا مدته أربع سنوات من سنة ١١٨٥ سالي

ثم مات الطفل ، ويقى الوصى عليه مكانه ، حتى اقترنت سيبيلا بملك آخر توجنه على القدس ملكا .

وكانت حاشية هذا الأخير لا تحب «ريموند» فتركهم وعاد إلى مملكته طرابلس. واستمرت العداوة بين « ريموند » وبين الملك الجديد للقدس وازدادت هوة الخلاف بينهما حتى استعان «ريموند » بصلاح الدين ضد غريمه ملك بيت المقدس الجديد وقد رحب صلاح الدين بهذا النداء الموجه له من « ريموند » ولكنه رفض الدخول مع الفرنج في حرب حتى تنقضى مدة الصلح الذي كان مبرما بينهما .

وعقد أمراء الفرنج اجتماعا رأسه ملك بيت المقدس وحضر الاجتماع «أرنولد» صاحب الكرك الذي يسميه العرب أرناط وتداولوا الآراء فيما بينهم وكان من رأى مثك بيت المقدس ألا يحاربوا صلاح الدين حتى تنتهى الهدنة . ولكن أرناط هاجم هذا الرأى، ونادى بضرورة الإسراع في حربه وضخ الهدنة التي بينه وبين صلاح الدين

وعلى الرغم من عدم موافقة ملك بيت المقدس على ذلك إلا أن أرناط من جانبه نقض الهدنة ، وهاجم قافلة المسلمين كما سيقت الإشارة إلى ذلك (١) .

ووصل أمر الخلاف بين الأمراء إلى درجة أن فكر في مهاجمة «ريموند، أمير طزابلس وطبرية ووافقه على هذه الفكرة فرسان الداوية .

وهكذا تأزم الموقف بين الصايبيين أنفسهم .

### صلاح الدين يهاجم عكا

وبطل هذه المهاجمة فارس إسلامي اسمه و مظفر الدين كوكبوري و أمير إربل ، وكان قائدا شجاعا اختاره صلاح الدين لاستطلاع عكا واختبار قوة العدو تمهيدا لفتحها، وسير معه القائدين الكبيرين : قايماز النجمي ودلدرم الياقوتي ، فساروا ليلا تحت جنح الظلام ونزاوا على صفورية وهي من أعمال عكا في الصباح (٢) .

وكان نحت إمرة هؤلاء بضعة آلاف من الجدد ، وكان لكى نصل هذه القوة إلى عكا لابد من أن تختر ق إقليم الجليل الذي يسيطر عليه «ريموند» الثالث أمير طرابلس وطبرية والجليل ، فاستأذنه صلاح الدين في ذلك وكان بينه وبين أمراء الصليبيين خلاف كما قدمنا .

وأصبح «ريموند، في موقف دقيق لأنه بحكم تصالحه مع صلاح الدين يجب عليه أن يسمح له ، وإذا سمح له فإنه يكون على حساب زملائه الصليبيين .

ولم يجد اريموند ومفرا من السماح لهذه القوة بالمرور وفي الوقت نفسه أصدر أوامره لكافة المدن الصليبية الواقعة في إقليم الجليل بأن تغلق أبوابها حتى لا يستولى عليها المسلمون.

وما إن علم المسليبيون المقيمون في عكا بوصول المسلمين إلى مشارف المدينة حتى خرجوا إليهم لردهم عنها ، وكان أكثرهم من فرسان الداوية والاسبتارية وهؤلاء من أقوى المحاربين الصليبيين وأصبرهم على القتال ، فالتقوا وجها لوجه مع مظفر

<sup>(</sup>١) صلاح الدين بطل حطين د/ عبد اللطيف حمزة ص ١٠٣ ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) مظفر الدين كوكبوري لعبد القادر أحمد طليمات من ١٥٣ \_ سلسلة أعلام العرب.

الدين وجدوده ودارت معركة عديفة تشيب لها المفارق السود على حد تعبير ابن الأثير<sup>(1)</sup> ، ومازال المسلمون والصليبيون في كر وفر ، وضرب وطعن حتى تقوق المسلمون على عدوهم ، وأنزلوا بهم هزيمة منكرة ، فضلا عن أنهم قدلوا عددا كبيرا من قوادهم ، فسقطوا صرعى بين أيديهم ، ولم تكن فرحة المسلمين باللصر بقدر فرحتهم اقتل زعماء الداوية والاسبتارية فقد كان فرسانهم ، جمرة الفرنج ، وطالما وجد المسلمون منهم التكاية والجهد (٢) .

وعندما أسرعت قوة الصليبيين إلى صفورية لنجدة إخوانهم كانت المعركة قد انتهت فأسر المسلمون تلك النجدة وعادوا بها سالمين غانمين وهم يحملون رءوس أعدائهم على أسنة الرماح (٣) .

كان هذا النصر مقدمة خير اما بعدها قال أبو شامة : كان باكورة البركات ومقدمة ما بعدها من ميامن الحركات .

## الفرنجة يتصالمون

أظهرت معركة عكا هذه حقيقة الموقف أمام الصليبيين وأدركوا مدى قوة المسلمين ووحدتهم ، ولذلك تناسوا خلافاتهم وأسرعوا ليضعوا أيدبهم في يد ملك بيت المقدس على الرغم من عدم رضا كثير منهم عنه ، ونقض ، وريمونده الثالث أمير طرابلس العهد الذي أبرمه مع صلاح الدين ، وأخذوا يجمعون صفوفهم للزحف نحو صلاح الدين ، واختاروا جميعا صفورية القريبة من عكا مكانا يجمعون فيه قواتهم ويحشدون فيه أساطيلهم . .

وما أن علم صلاح الدين بأن اريموند، نقض عهده معه حتى سارع إلى اقتحام طبرية وإحرافها ماعدا قلعتها الحصينة التى استعصت عليه ، فلم يشأ أن يضيع وقته حولها .

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثيرج ٨ ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) مظفر الدين كوكبوري ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثيرج ٩ ص ١٧٥ \_ حوادث سنة ٨٣٥ هـ .

## هدنه من مماجمة طبرية

ولم يكن هدف صلاح الدين من مهاجمة طبرية هو مجرد الانتقام من وريمونده الثالث الذي نقض العهد ، ولكن كان وراءه هدف أبعد هو إجبار الصليبيين على ترك الموقع الذي اختاروه في صفورية والزحف وراءه في الموقع الذي يختاره هو .

وقد عبر عن ذلك صراحة أبو شامة في كتاب الروضتين: قال: فما رأى السلطان أنهم لا يبرحون ، ومن قرب صفورية لا ينزحون ، نزل على مدينة طبرية ، وعلم أنهم إذا إداعلموا بنزوله عليها بادروا للوصول إليها ، فحينلنذ يتمكن من قتالهم ويجهد في استفصالهم (1).

وقد نجحت فعلا خطة صلاح الدين فقد ثارت ثائرة الصايبيين المجتمعين في صفورية وعقدوا اجتماعا في عكا لبحث الموقف وتشاوروا حول ماحدث ، وقد أبدى بعضهم رأيه حول ضرورة الزحف نحو طبرية امواجهة صلاح الدين .

ورأى بعضهم ومنهم و ريموند ، الثالث خطورة هذه العملية لأن الطريق شاق والماء قليل وأيد وجهة نظره بأن المسلمين لن يلبثوا أن يعودوا من طبرية لأنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا بعد الاستيلاء عليها ، وأن موقفهم الآن في صفورية أفضل لو هاجمهم المسلمون فيه بعد ارتدادهم عن طبرية .

ولكن الأخرق؛ أرناط؛ ثار صند «ريموند» ودعا إلى صرورة مواجهة المسلمين في طبرية . ويبدو أن تحمسه ذلك كان يخفى وراءه رغبة في إثبات بطولة زائفة أمام زوجة «ريموند» التي استنجدت به بعد أن اقتحم المسلمون طبرية وألجأوها ومن معها إلى الاحتماء بالقلعة مع أولادها وحاشيتها ، وطلبت منه أن يهجم على جدود صلاح الدين (٢) . وانصاح «ريموند» لرأى المتهور «أرناط» وكانت موافقته على الرغم من صحة وجهة نظره ، ليدرأ عن نفسه تهمة ممالأة صلاح الدين وقد أخذت هذه التهمة تحاصره ، لأن البلد الذي يهجم عليه صلاح الدين بلده ، ومع ذلك هو يكف الصليبيين عن الذهاب إليه هذاك .

<sup>(</sup>۱) کتاب الروضتين ج ۲ ص ۲۹ .

<sup>(</sup>٢) صلاح الدين الأيوبي .. د/ جمال الدين الرمادي ص ٢٧.

وعلى أى فقد تعرك الصليبيون جميعا نحو طبرية ، وحاولوا أن يقطعوا موارد المياه عن صلاح الدين وجنوده ، ولكنهم لم يستطيعوا ذلك لشدة حيطة صلاح الدين وحسن تدبيره .

وحين أقبلت هذه الحشود على طبرية كان صلاح الدين قد أشعل فيها الديران فتركها حطاما . وساعدت عوامل الطبيعة صلاح الدين ، وعاونته على إرهاق العدو وإتعابه ، فقد كان الجو شديد الحرارة ، والشمس كأنها نار حامية فعملت عملها في الصليبيين حتى لقد خارت قواهم في الوقت الذي أحاط بهم صلاح الدين بجنوده حتى الجاهم إلى التفهقر نحو حطين ، حيث تكون المعركة الفاصلة التي سوف نقصني عليهم إلى الأبد بإذن الله .

### مكان الموتعة

جاء فى دائرة المعارف الإسلامية: حطين بكسر الحاء وتشد يد الطاء العكسورة -قرية فوق بحيرة طبرية وإلى الغرب منها فى سهل خصيب ، يقرم فى حده الجنوبى قرن جبلى وعر من ججر الجير وفى كل من الطرف الغربى والشرقى للقرن قُنةً أكثر منه ارتفاعا تعرف بقرون حطين .

وهناك رواية عرفت في القرن الثاني عشر .. وإن كان أصلها غير ثابت تقول : إن قبر النبي شعيب .. عليه السلام .. في هذه القرية .

وتقع القبة التى أعيد بداؤها حديثا ، والتى يزورها الدروز كل عام فوق مرتفع فى واد صخرى عند القنة الغربية وقد نشبت فى الهضبة الحزون الصحية — التى إلى المحدوب الشرقى من القرن الصخرى وقعة شئتت شمل الصاليبيين ، ذلك أن صلاح الدين انتصر فى هذا الموضع انتصارا كبيرا على النصارى فى الخامس من يوليو سنة ١١٨٧ م .

ونفصيل الأمر أن جيوش الفرنجة برح بهم الحر والظمأ ثم قتل بعضهم وفر البعض الآخر، وارتدت بقيتهم إلى القنة الشرقية حيث كان السلطان صلاح الدين قد طوح بعدد كبير منهم على سفحها الجنوبي الوعر.

وأراد هذا السلطان المظفر أن يخلد ذكرى ذلك الانتصار فيني على القنة قية

عرفت بقبة النصر <sup>(١)</sup> . هذا ما ذكرته دائرة المعارف باختصار .. ولكن لهذه المعركة التي خلدها التاريخ تفاصيل لابد من ذكرها .

ولذا ملاحظة على قوله ، انتصر على النصارى ، وهو لفظ لا يرد إلاعلى لسان المتعصبين الذين يصورون أن المعركة حدثت بين المسلمين والنصارى ، وفي الواقع أن المعركة دارت بين المسلمين والمستعمرين الذين جاءوا يتسترون باسم الدين ، ويزعمون زورا وبهانا أنهم جاءوا للمحافظة على بيت المقدس ..

والدليل على ذلك أن المصريين جميعهم والسورين جميعهم هبوا لدفع هؤلاء الغزاة ، لا فرق بين المصرى المسلم والمسيمي ، ولا بين السوري المسلم والمسجى ...

لقد كان نفير الجهاد موجها لجميع المواطلين ، لا فرق بينهم من حيث الوطن ولا من حيث العصبية القومية أو الدينية ، كلهم يريدون هدفا واحدا هو جلاء هؤلاء الغزاة الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الصليبيين .

ومن هذا لا يعجب التاريخ حين يرى أقباط مصر ومسيحيى الشام لا يمدون أيديهم للغرنج ولا تصدر عنهم إشارة واحدة تدل على ميلهم إلى الفونج.

وأى مصلحة للقبط أو نصارى الشام في شئ من ذلك ؟ وهم إنما يريدون سلامة أوطانهم ونجاة إخوانهم ورجوع الفرنج إلى بلادهم فهى أولى بهم من بلاد الشرق العربي(٢) .

### بدء المعركة

واختار صلاح الدين المكان ... بل أحسن اختيار المكان ....

لقد تحقق هدفه البعيد من زحفه على طبرية والإغارة عليها .. وهو إجبار خصومه على نرك صغورية المكان المريح الآمن . إلى مكان صعب يقاسون فيه المشقة والأهوال .

\_

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية ج١٥ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) صلاح الدين بطل حطين د/ عبد اللطيف حعزة ص ١٠٦٠.

وقد لعب تهور «أرباط ، وإعجابه بنفسه وغروره دورا كبيرا في ذلك . . وعلى الباغي تدور الدوائر دائما .

وفى أرائك يولير سنة ١١٨٧ م بدأ الصليبيون يزحفون على طبرية في ظروف بالغة القسوة : الجو هار ، والشمس حارقة ، والطريق شاق ، والمعونات هابطة ، بل تكاد تكون منعدمة .

وكان صلاح الدين قد أقام بجدوده وقد سبقهم من الفراغ من أمرطيرية إلى السهل الممتد والظل والماء .. وأخذ وا يدريون أنفسهم وجيادهم على اقتحام المعركة الفاصلة .. وكان تدريبهم عمليا في صورة انطلاق فرق منهم في تقدم سريع نحو الصليبيين الزاحفين إليهم للإغارة عليهم فيذالون منهم .

وبعد مشقة شديدة كان الصليبيون قد وصلوا إلى سطح جبل طبرية المشرف على سهول حطين وهي منطقة كما يقول المؤرخون على هيئة هضبة ترتفع عن سطح البحر أكثر من ثلثمائة متر ولها قمتان يطلقون عليها اسم قرون حطين ، كأن القمتين اللين في الهضبة بالنسبة لسهل حطين قرنان ، وهر تشبيه دقيق . وعسكر الصليبيون فوق هذه الهضبة التي بلغوها بمشقة بالغة وتعب شديد واشتد بهم العطش ، ولا ماء في المكان الذي وصلوا إليه .. لقد غلب صلاح الدين على الماء الوفير الذي يوجد في قرية حطين أسفل الهضبة .

كان عليهم أن يواصلوا زحفهم حتى ينزلوا من الهضبة ، ولكنهم كانوا قد بلغوا حدا من الإعياء حال بينهم وبين ذلك فقرروا قضاء ليلتهم حتى الصباح ببكون من شدة الإعياء والعطش .

وترامت إليهم أصوات المسلمين من بعيد تهال وتكبر ، وهم يتحرقون شوقا للقاء المنتظر والنداء بالجهاد ، والتبشير بإحدى الحسنيين يتصاعد من حناجر الخطباء الذين يثيرون المشاعر ويذكرون بالله .

وفعلت هذه الأصوات المترامية فعلها في نفوس الأعداء إلى جانب ما وصولوا إليه من جهد وإعياء . في الوقت الذي كانت هذه الأصوات ترفع من معنويات المسلمين

وتزيدهم تصميما على تصميم ، وإقداما على إقدام .

وتحت وطأة العطش الشديد حاول بعض الصليبيين التسلل إلى منابع الماء ولكن المسلمين كانوا لهم بالمرصاد فقضوا عليهم قبل أن يصلوا إلى غرضهم ، وكان في طريق الهاء كثير من الأشواك والأعشاب الجافة التي تصل إلى الهضبة ، فأشعل فيها المسلمون النارفسرعان ما تصاعدت ألسنتها تشوى الوجوه ، وتحملها الرياح المتجهة إلى الصليبيين فتصليهم نارا وتلفح وجوههم وأجسامهم ، فاجتمع عليهم نار الحريق ونار العطش ونار الجو إلى جانب نار الحرب والقتال .

وقضى الصليبيون ليلة ليلاء لا يكاد يظهر لها صبح ، وهم في كرب عظيم .

ورتب صلاح الدين تحت ستار الليل صفوفه فما أن أشرق نهار يوم السبت الرابع من والعشرين من ربيع الثانى سفة اثنتين وثمانين وخمسمائة من الهجرة \_ الرابع من يوليو سنة سبع وثمانين ومائة ألف من ميلاد المسبح عليه السلام \_ حتى كان المسلمون قد أحاطوا بالصليبيين إحاطة السوار بالمعصم أو الحبل بالعنق ، وهذا تشبيه أقرب إلى الصواب .

واستمات المسلمون في القتال ، ورغبوا في الشهادة ، ونظروا إلى الجدة تبرق أساريرها إليهم فتشوقوا إليها ، وأقبلوا على أعدائهم إقبال الأسدعلى فرائسها ، وتصاعدت من حناجرهم صيحات التهليل والتكبير التي زازلت كيان الأعداء وأرجفت الأرض تحت أقدامهم ، فانهزموا من داخلهم قبل أن ينهزموا ، وانطلقت سهام المسلمين نحوهم تحصدهم حصدا ، وطلبوا الفرار فلم يجدوا منفذا ، لقد سدت في وجرههم طرق النجاة ، وأخلقت أمامهم وسائل الحياة .

الوحيد الذى استطاع القرار من هذا الجحيم ريموند صاحب طراباس ومعه بعض رجاله لقد نجا بنفسه من هذا الهلاك الذى أوشك أن يحيط به ، وكان ذكيا أدرك أنه لا مائدة من المقاومة أو البقاء ، وقد أعانه على الهروب نقى الدين عمر ابن أخى صلاح الدين ، وجده يلتمس طريقا إلى الهروب هو ومن معه ففتح له ثغرة نفذ منها ثم أغلقها بعد قراره وظلت السيوف تعمل في هؤلاء الطغاة عملها ، وظلوا يجرون والمسلمون

يتبعونهم ، وهم يتراجعون صاعدين في الجيل وياله من مأزق شديد حتى سقط منهم صليب الصلبوت الذي كان يحمله أسقف عكا وسقط معه ، وكان هذا نذير شؤم عليهم، واستولى المسلمون على هذا الصليب واحتفظوا به .

وفنى الصليبيون أوكادوا فى هذه المعركة على كثرة عددهم .. ولم يبق إلا ملك بيت المقدس وحرله مائة وخمسمون من الفرسان فقبض عليهم المسلمون جميعا ، وساقوهم إلى خيمة السلطان صلاح الدين وهم فى منتهى الإعياء والتخاذل .

وحين جاء ملك بيت المقدس إلى مجلس صلاح الدين فى خيمته أحسن استقباله ، وأجلسه إلى جانبه وقد كاد العطش يهلكه ، فأمر له بكوب من الماء المثلج ،. وقدمه إليه صلاح الدين فشرب منه فناول الملك ما تبقى من الإناء ولأرناط، فشرب .

عندئذ صاح صلاح الدين غاضبا : إن هذا الملعون لم يشرب الماء بإذنى حتى يذاله أماني . .

لقد كان من عادة العرب أنهم إذا تناول عدوهم طعامهم وشرابهم أمن بذلك (1) .
وقد غضب صلاح الدين لأن «أرفاط «هذا طالما أساء إلى الإسلام والمسلمين ،
وكان يسخر منهم ومن دينهم ومن نبيهم ويقول بلهجة التشفى والازدراء حين يظفر
بأسرى المسلمين : ادعوا محمدا ليخلصكم منى ، ولذلك نذر صلاح الدين أن يقتله بيده

وأقبل صلاح الدين على وأرناطه يذكره بجرائمه التى اقترفها وأخيرا قال له: هأنذا أنتصر لمحمد الله وأطاح رأسه بيده ، وأراح الناس من شر هذا الأمير السفيه البذى - لقد أخذ صلاح الدين يستعرض كبار أسراه ، فإذا منهم وجاى لوز جنان ، و ، جرار دى ريدفورت، مقدم الداوية ورئيس الاستبارية وصاحب الرملة وساحب حصن جبيل ، وابن صاحب طبرية وغيرهم من ملوك الفرنج ورءوسهم ، وأصحاب الكلمة النافذة فيهم .

لقد كثر الأسرى إلى درجة أن الرجل الواحد من المسلمين كان يستطيع بحبل خيمة أن يجر وراءه من الأسرى نيفا وثلاثين لا يمنعونه ولا يقارمونه نشدة ما أصابهم من

لو ظفر به .

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير \_ حوادث سنة ٥٨٣ هـ .

الخذلان والخيبة في ذلك اليوم وكان قد قتل صلاح الدين كما قدمنا ، أرناط ، أو مرينولد ، صاحب الكرك ، وفاء لنذره الذي كان قد نذره .

وبقى أن يصدر أمره بالنسبة لبقية الأسرى لقد أمر بقتل زعيمى انداوية والاستبارية وما قتلهما إلا لفظاعة هذين وشدة تعصيهما الأعمى .

والداوية هم فرسان الهيكل أو الهيكليون \_ كما يطلق عليهم وهي جماعة عسكرية رهبانية تأسست سنة ١١١٨م ، اشتهر أعصاؤها بارتكاب كثير من الفظائع في أثناء الحروب الصليبية ، وظلت على هذه الحال حتى حلها الملك فيليب الرابع ملك فرنسا سنة ١٣٢١م والاستبارية منظمة دينية عسكرية ، أنشئت في بيت المقدس وكانت كسابقتها في التعطش للدماء من المسلمين والانقام منهم (١).

لقد أمر صلاح الدين بقتل هذين الزعيمين لأنهما في رأيه أس البلاه وجرثومة الكفر في جميع البلاد ، وقد أنكر المؤرخون الأورييون على السلطان هذه الفعلة ووصفوها بأنها النقطة السوداء في تاريخه الناصع البياض (٢) .

ولكن ، هلا نظروا إلى ما اقترفه هذان وجنودهما من فظائم وما سببه كلاهما من جرائم ا إنهما على شاكلة ،أرناط، الذي كان يعيث في البلاد فعادا ، ويتطاول على الإسلام وأهله بالسباب والشتائم ، ويجرد الحملات للقتل والسبى والتحريق والسلب والنهب ، إن هذا كان أقل جزاء ينتظره هؤلاء القتلة السفاكون جزاء لما اقترفواه من جرائم وآثام ،

وسيق الأسرى بما فيهم رءوسهم إلى دمشق حيث حبس الأمراء في السجون ، ويبع عامة الفرسان والجند في أسواق الرقيق ، وقد بلغ من كثرة الأسرى أن الأسير كان يباع في دمشق بثلاثة دنانير ، وكان يباع الرجل وزوجته وأولاده في المناداة بيعة واحدة ، قال أبو شامة في كتابه : بلغ سعرالجملة للأسرة المؤلفة من الصليبي وزوجته

<sup>(</sup>١) ماهية الحروب الصليبية . حاشية ص ١٥٢ ،

<sup>(</sup>٢) صلاح الدين بطل حطين د/ عبد اللطيف حمزة ص ١٠٩ .

وأبنائه الثلاثة وينتيه ثمانين دينارا (١).

### صلاح الدين بعد النصر

لقد خر صلاح الدين لله شكرا على ما أفاء عليه من نعمة ، لقد أزاح عن كاهل الشرق غمة طالما جثمت عليه رأرقت جفونه .

لم يكن الصليبيون في احتلالهم ديار الشرق شرفاء ، ولكنهم كانوا غاية في الجين والنذالة ، فقد أسرفوا إسرافا شديدا في قتل المسلمين وإذلالهم ، وهنا يستطيع المقارن المنصف أن يقارن بين المسلمين وغيرهم في الفترحات ، فلم يعهد في تاريخ الإسلام أن اعتدى الفائحون على امرأة أو طفل أو شيخ أو صنعيف ، ولم يعهد أن خرب المسلمون دور العبادة أو اعتدوا على عمار الأديرة من أسافقة ورهبان .

وإنا لنستشهد على سماحة الإسلام بما كتبه مستشرق منصف حيث يقول: « .... ولكن محمدا من يقدر أن كل إنسان مسئول أمام الله وحده عن معتقداته الدينية ، وليس لإنسان الحق في أن يحقق معه ، أو يصطهده بسبب ما انعقدت عليه سريرته ، ثم يجرم الاضطهاد الديني فيقرر أن الإنسان لا يعاقب في الدنيا على عدم إيمانه أو خطأ اعتقاده وإنما يعاقب في الآخرة وأنه ليس مسئولا في هذه الدنيا إلا عن أعماله الظاهرة ، ويذلك دعا إلى التسامح الديني الذي لم يكن للناس عهد به ، بل إن الكليسة لا تزال تنكره حتى اليوم ، كما يدل على ذلك مذهب « أثنا سيوس » هذا ومحمد من عضم التنفيذ ، فهو يحمى أرواح أهل الديانات الأخرى يضع التسامح الديني المام موضع التنفيذ ، فهو يحمى أرواح أهل الديانات الأخرى وأملاكهم ، مثلهم في ذلك مثل المسلمين ، ثم يسمح لهم باتباع دينهم والمحافظة على شعائرهم الدينية ، ويمنح المسيحيين امتيازات ، ولم يحدث قط أن دينا فاتما أعطى شعائره من الضمانات ما هو أكرم مما ورد في العهد الذي أعطاه النبي من لأهل نحران فعما بأني :

، ولنجران وحاشيتها جوار الله ، وذمة محمد الله على أموالهم ، وأنفسهم ، وملتهم ، وغائبهم ، وشاهدهم ، وعشيرتهم ، وبيعتهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ، لا

<sup>(</sup>١) الناصر صلاح الدين د/ سعيد عبد الفتاح عاشور نقلا من كتاب الروضتين ج ٢ ص ٨٢ .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

يغير أسقف من أسقفيته ، ولا راهب من رهبانيته ، ولا كاهن من كهانته ، وليس عليهم دنية ، ولا دم جاهلية ، ولا يحشرون ، ولا يعشرون ، ومن سأل مدهم حقا فبيدهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين . ،

(ومعنى لا يحشرون أى لا يندبون إلى الانخراط فى الجيوش ، ومعنى لا يعشرون أى لا يؤخذ منهم العشر ..)

وقد ملح المجوس في بلاد العرب امتياز مماثل ، ونقتطف هذا بعض فقرات من كتاب النبي مخ إلى فروح بن شخسان ، رئيس معابد النار : هذا كتاب من رسول الله مح له لمهدى فروح بن شخسان أخى سلمان إلفارس رضى الله عنه وأهل بيته من بعده وما تناسلوا من أسلم منهم أو أقام على دينه ..

و هذا كتابى أن له ذمة الله وعلى أبنائه ، وعلى دماتهم وأموالهم فى الأرض التى أقاموا عليها ، سهلها وجبلها ، وعيونها ومراعيها ، غير مظلومين ولا مضيق عليهم ، ومن قرئ عليهم كتابى هذا ، فليحفظهم الى المجوس ، ويمنع الظلم عدهم ولا يتعرض لهم بالأذى والمكروه ، ولأهل الذمة فى الإسلام ما للمسلمين ، وعليهم ماعليهم ، كما قال على - كرم الله وجهه - ؛ دماؤهم كدماننا ،

وقد ظلت روح التسامح هذه مرعية في كل مكان في ظل المكم الإسلامي حين كان في إبان سطوته ، ففي عهد الخليفة الأول كتب قائده خالد بن الوليد كتابا للاعماري أمدهم فيه على أنفسهم وحريتهم وأموالهم ، وصرح فيه أنهم لا يملعون من ضرب الدواقيس ولا من إخرج الصلبان في يوم عيدهم ، وأقر الخليفة هذا الصلح .

وبعد فتح مصر أبتى الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه الأوقاف المحبوسة على الكنائس المسيحية ولم يتعرض لها بشئ ، وظل يدفع الزواتب التى قررتها الحكومة السابقة لرجال الدين ، وفى عهد عثمان رضى الله عنه ، شهد بطريق مرو المسيحى فى كتابه إلى أسقف فارس بروح التسامح عند المسلمين (١) . أ ، هـ

 <sup>(</sup>١) المثل الأعلى في الانبياء تأليف: خ كمال الدين ــ تعريب أمين محمود الشريف ص ١٥٦ ، ص
 ١٥٨ ، المطبعة الدموذجية بالطمية الجديدة .

## جهود صلاح الدين نى تحقيق النصر

لقد كان انتصار المسلمين في هذه الموقعة الفاصلة \_ موقعة حطين \_ ثمرة جهود محواصلة ، طيلة سنوات عديدة قضاها صلاح الدين في الإعداد والتنظيم ، نتيجة تواضع لله وخشوع وصدق التجاء إليه ، لأن النصر بيد الله يؤتيه من يشاء ، ولينصرن الله من ينصره إن الله أقوى عزيز . لقد ظل صلاح الدين طيلة أيام المعركة وقبلها يعد جدوده ويرتبهم ، وهو لاجئ إلى الله هاتف له بالدعاء أن يمنحه الله النصر ، وأن يكال جهوده طيلة السدوات الماصية بالنجاح والتوفيق ، وكان أن من الله عليه وعلى جنوده باللابات والقوة في الوقت الذي نزع من قلوب أعدائهم الشجاعة ويث فيها الفزع حتى أعطوا بأنفسهم ، ولقد بلغ من شدة فزعهم أن تطوع أحد الصليبيين بنفسه وتقدم إلى السلطان صلاح الدين يقول له: أيها السلطان ما الذي يدعوك إلى البطء في ابتغاء الملوطان معها في الدهاة منك بحال ما (١) .

لقد كان صلاح الدين ذائم الانشغال مهموما لا يهدأ له بال حتى لقد امتنع تماما عن الطعام ، ولقد سئل عن ذلك فقال : كيف يطيب لى الفرح والطعام ولذة المنام وبيت المقدس بأيدى الصليبيين ؟

ووصفه ابن شداد في أيام حروبه للصليبيين: كان رحمه الله عنده من القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال .. هو كالوائدة الثكلي ، بجول بفرسه من طلب إلى طلب عظيم لا تحمله الجبال .. هو كالوائدة الثكلي ، بجول بفرسه من طلب إلى طلب و ويحث الناس على الجهاد ، ويطوف بين الأطلاب بنفسه وينادى : يا للإسلام ، وعيناه تذرقان بالدموع ، وكلما نظر إلى عكا وما حل بها من البلاء ، وما يجرى على ساكليها من المصاب المظيم اشتد في الزحف والحث على القتال ولم يطعم في ذلك طعاما البته ، وإنما شرب أقداح دواء كان يشير بها الطبيب ، ولقد أخبرني بعض أطبائه أنه بقى من يوم الجمعة إلى يوم الأحد لم يتناول من الغذاء إلا شيئا يسيرا لفرط اهتمامه(٢)

<sup>(</sup>١) صلاح الدين بطل عطين د/ عبد اللطيف عمزة ص١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) النوادر السلطانية لابن شداد .

# المؤرخون يفيضون نى وصف المعركة

ولقد تنافست أقلام المؤرخين في وصف معركة حطين ، وخاصة من شهدها منهم كالعماد الأصفهائي الذي قال : مررت بساحة القتال عقب انتهائه ، فرأيت الرءوس طائرة ، والنفوس بائرة ، والعيون غائرة ، مفصلة المفاصل ، منزعة الأطراف ، مفقوءة العيون ، مبعوجة البطون ، منصفة الأجساد ، مقصفة الأعضاد ، مقطعة السهام، موزعة الأقدام ، عديمة الأرواح هشيمة الأشباح ، كالأحجار بين الأحجار ، عربي الأحجار ، عربي الأحجار ،

وكان قبل ذلك قد تحدث عن موقعة طبرية وأثر فتحها في نفس ملكها فقال: 
وبزل طبرية \_ أى السلطان \_ فى خواصه ، وذوى استخلاصه ، وكان ذلك يوم الخميس ، وهو يؤم الخميس .. ودخل الليل وصباح الفتح مسفر ، وليل الويل على العدو معتكر .. ولما سمع ، القومص ، أمير طبرية بفتح طبرية وأخذ بلده ، سقط فى يده ، وخرج عن جلد جلده ، وسمح للفرنج بسبده وبلده \_ قليله وكثيره وقال لهم : لا تعودوا بعد اليوم ولابد من وقم \_ قهر — القوم ، وإذا أخذت طبرية أخذت البلاد ، وذهبت الطراف والتلاد ، وما بقى لى صبر ، وما بعد هذا الكسر لى جبر ....

و ووصل الخبر بأن الفرنج ركبوا ، و ثابوا عن ثبات سباتهم مرض نومهم و ووثبوا . وشبوا النار ، ولبوا الثار . وذلك في يوم الجمعة رابع عشرى شهر ربيع الآخر، فما كذب السلطان الخبر حتى صدق عزمه ، بما سبق به حكمه ، وسر حين أحاط بمسيرهم علمه ، وقال : قد حصل المطلوب ، وكمل المخطوب ، وجاءنا مانريد ، ولذا بحمد الله الجديد ، والحد الحديد ، والبأس الشديد . . . (١)

وقد استشهد نا بهذا النص لنقدم للقارئ نموذجا من أسلوب ذلك العصر في الكتابة الإنشائية المتى تعتمد على السجع والازدواج والمقابلة وغير ذلك من المحسنات البديعية، هذا مع عدم الإخلال بالمعنى المراد نظرا لاتساع ثقافة الكتاب في تلك الفترة وتزودهم الكبير من عيون اللغة .

<sup>(</sup>١) صلاح الدين بين شعراء عصره وكتابه ـ د/ أحمد بدوى ص ١٤٢ ـ المكتبة الثقافية .

رلقد أحصى بعضهم عدد القتلى من الفرنج فقيل : كان عدد القتلى عشرة آلاف وأسر الباقون .

وقال ابن كثير : بلغ القتلى ثلاثين ألفا والأسارى كذلك ، وكان جملة جيشهم ثلاثة وستين ألفا ، وكان من سلم مع قلتهم وهرب أكثرهم جرى فماتوا ببلادهم . ومن مات مدهم في بلده بعد حراجته وهربه صاحب طرابلس (١) .

#### القاضى الفاضل يهنئ السلطان

وكان القاضى الفاصل في دمشق مريضا وقت وقوع هذه المعركة ، فلما بلغته أنباؤها كتب إلى السلطان يقول : ٥ ليهن المولى أن الله أقام به الدين .

وكتب المملوك هذه الرسالة والرءوس إلى الآن لم ترفع من سجودها ، والدموع لم تمسح من خدودها ، وكلما فكر الخادم أن البيع تعود مساجد ، والمكان الذي يقال فيه أن الله ثالث ثلاثة يقال اليوم فيه أنه الواحد ، جدد لله شكرا ، تارة يفيض من لسانه وتارة يفيض من جفله سرورا بتوحيد الله تعالى الحق المبين ، وأن يقال : محمد رسول الله الصادق الأمين ، وجزى الله يوسف خيرا عن إخراجه من سجنه ، والمماليك ينتظرون المولى ....

تلك المكارم لا قعبان من لين وذلك السيف لا سيف ابن ذى يزن ثم قال: وللألسنة بعد في هذا الفتح تسبيح طويل وقول جميل جليل (١).

وأقبل الشعراء في ذلك اليوم من كل صعوب ، فهو اليوم الذي كانوا ينتظرونه من قبل ، لتهدئة الناصر بهذا الغوز ، وأنشدوا بين يديه من روائع الشعر ما اشتهر في تاريخ الأدب العربي باسم القد سيات نسبة إلى القدس ، وإشارة إلى انتصار صلاح الدين على الغرنج في تلك الوقعة التي ملك بها القدس بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ١٢ ص ٣٢١ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ص ٣٢٢ .

وكان من أراثل الذين وصلوا إلى مخيم السلطان للتهنئة شاعر مصرى يقال له «الجوائي ، كان نقيب الأشراف في الديار المصرية ، فأنشأ يقول :

أترى مناما مابعينى أبصر ومليكهم في القيد مصفود ولم قد جاء نصر الله والفتح الذي فتح الشام وطهر القدس الذي يايوسف الصديق أنت لفتحها وقال ابن سناء الملك الشاعر المصرى:

وقال ابن سناء الملك الشاعر المصرى لـست أدرى بـأى قتـح تـهنـا أنـهنـيك إذ تمـلكت شامـا قد ملكت الجنان قطرا فقطرا لا تـخـص الشام مـنك الـتهاني واغدى الـوصف في علاك حسيرا

القدس يفتح والفرنجة تكسر يسر قبل ذاك لهم مليك يؤسر وعد الرسول فسبحوا واستغفروا هو في القيامة للأنام المحشر فاروقها عمر الإمام الأطهر(١)

يا منبيل الإسلام ما قد تصنى أم نهانيك إذ تصلكت عدنا إذ فتحت الشام حصنا فحصنا كل صقع وكل قطر يهنا أى للفظ يقال أو أى معنى(٢)

لقد سجل الشعر المعركة ، وما يسجله الشعر يبقى في الوجدان لا يبارجه .

#### تساقط الحصون والمهاليك بعد ذلك

أوهنت هزيمة الصليبيين في حطين عزائمهم ، وقضت على روح المقاومة فيهم ، فأخذت ممالكهم في الشام تتساقط تباعا الواحدة ثلو الأخرى بأقل مجهود حربي .

توجه السلطان إلى قلعة طبرية التى كان قد حاصرها قبل موقعة حطين ورأى ألا يضيع وقته بمحاصرتها . فسرعان ما فتحت له أبوابها ، وكان بداخلها زوجة أميرها والأميرة أشيفا ، وهي التي استنجدت بأرناط . .

<sup>(</sup>١) صلاح الدين الأيوبي بين شعراء عصره وكتابه د/ أحمد أحمد بدوي ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) صلاح الدين بطل حطين ــ د/ عبد اللطيف حمزة ص ١١٠ .

وخرجت الأميرة ومن معها بأمان صلاح الدين . . وعاملها معاملة كريمة تليق بأخلاق الفارس الكريم ، وسمح لها أن تصحب مالها ورجالها وأسرتها (١) .

وكان صلاح الدين لا يخل بوعد يقطعه ، ولا ينقض عهدا يبرمه .

وكان يعامل خصومه معاملة سمحة كريمة ، ولم تعهد فيه الشدة إلا مع الذين أفرطوا في الشدة وأساءوا إلى مشاعر المسلمين وسبوا نبيهم تشك كأرناط ومقدم الداوية والاستبارية ..

ومما يدل على تسامحه المفرط أن و يليان ، الثانى الذى تزوج من الملكة و ماريا كونين ، أرملة أمورى الأول ملك بيت المقدس السابق .. أمنه السلطان صلاح الدين وكان ضمن الناجين فى موقعة حطين . واستأذن السلطان فى الذهاب إلى بيت المقدس لاصطحاب زوجته وأولاده منها .

وقد أذن السلطان له في ذلك على شرط ألا يقضى هناك سوى ليلة واحدة يأخذ فيها زرجته وأولاده .

وحين دخل ، يليان ، المدينة ، وجد المدينة خالية من المدافعين عنها ، فقد هلك الغرسان في موقعة حطين ، ووقع الملك في أسر صلاح الدين .

وخلت المدينة إلا من النساء والرهبان .

وحين رأى الناس و يليان ، بينهم فرحوا به ، واعتقدوا أنه مبعوث العناية الإلهية لهم ليجدد فيهم العزم ويقوى روحهم المعنوية ، وأخذوا يتوسلون إليه ويبكون بين يديه أن يبقى معهم ولا يتركهم .

وكأنما انبعثت فيه خيلاء كاذبة وركبه غرور توهم منه أنه يستطيع أن يفعل مالم يستطع أن يفعله غيره من القادة والأمراء ، فأقبل يجمع من الفرسان وأبناء الفرسان من فوق الخامسة عشرة من العمر، وجمع من الصنّاع والتجار رجالا دريهم على

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين ج ٢ ص ٢٩ .

القتال ، وأخذ ما في كنيمة القيامة من حلى ذهبية وفضية وصهرها وضريها نقودا وذلك بالاتفاق مع بطريق الكنيسة ليستعين بذلك على استئجار بعض المرتزقة من المحاربين ..

واستعرض هؤلاء أمامه ، فخيل إليه وهمه أنه استطاع أن يكون جيشا يسحق كل من تسول له نفسه الاقتراب من بيت المقدس ..

ووقف ينتظر قدوم جيش صلاح الدين ، لأنه كان من المتوقع أن تكون خطوته التالية بعد حطين . . هي بيت المقدس ...

وهكذا نكث هذا الأمير بوعده واستكان إلى وهمه الذي سوف يورده موارد التهلكة بعد قابل ..

ولكن صلاح الدين لم يتجه إلى بيت المقدس ..

لقد أراد أن يؤدب هذا الفارس الموهوم . . ويتركه فريسة الانتظار والترقب واليأس والتخيط . .

### نتح عكا والاتجاه إلى صور

وانجه صملاح الدين إلى عكا التي فتحت أبوابها دون مقاومة ، واستسلمت عكا في جمادي الأولى سنة ٥٨٣ هـ / ١٠ يوليو ١٨٧٧ م ودخل صلاح الدين عكا وأمّن الناس على أنفسهم وأموالهم وأطلق من عكا أربعة آلاف أسير من المسلمين كانوا في داخلها ..

وغدم من داخلها غدائم كثيرة جدا ، فقد كانت هذه المدينة من مراكز التجارة النشطة الغنية .

وأقام صلاح الدين ابنه الأفضل حاكما لها .

ثم بلغ صلاح الدين أن الفرنج يشتغلون في تجديد أسوار صور وإقامة أبراجها، وحفر الخنادق حولها ، ويقومون في ذلك في همة قوية لا تعرف الكل، يقودهم في ذلك أمير صليبي اسمه وكنراد ، كان قد قدم عليهم من القسطنطينية لهذا الغرض .

وكان لهذا الأمير والدكبير مُسِنُّ أُسرفي بعض المعارك ، وهو سجين في دمشق..

وأتى السلطان صلاح الدين بهذا الشيخ الأسير ، وأرسل إلى الأمير الذي يعمل في إصلاح صور يقول له : إن كففت عن عملك الذي تقوم به أطلقت لك والدك ، وتركته برحل معك ..

ولكن هذا الأمير نظر إلى السلطان وقد رفع صليبه في وجهه وهو يقول: أما أبي فقد بلغ من العمر أرذله، فحسبه ما عاش، فإن شاء السلطان قتله وإن شاء تركه، وأذا لن أترك العمل الذي جلت من أجله ..

وبدلا من أن يغضب السلطان من هذا الأمير ويبطش به ، أعجب به ويتمسكه بدينه ، وأكبر فيه هذه الشهامة .. ، ففي رأى السلطان أن الشجاعة في أن تلقى عدوك أقوى ما يكو ن استعدادا للقاء ، وإن آية الرجل الشجاع أن لا يقرح بمنازلة عدو يكون أضعف منه بحال ما .. ،

وترك صور مؤقتا حتى يفرغ من فتح المعاقل الأخرى .

فترجه إلى عسقلان وحاصرها أربعة عشر يوما حتى فتحها ، وكان قد استولى على الناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية ومعليا والشقيف ، والفولة والطور.

وكل هذه مواقع حصينة كان العدو يقيم فيها . وقد أشرف هو بنفسه على فتح هذه المواقع ..

وكان أخوه العادل في أثناء ذلك يغير على المدن الساحلية في فلسطين فاستولى على ممجدل يابا، وهو الواقع بين يافا ونابلس .

وهاجم ، يافا، نفسها واستعصت عليه مؤقتا ،واكنها سقطت أخيرا في يده (١) .

وأرسل صلاح الدين ابن أخنه حسام الدين لاجين فاستولى على كثير من المراقع والحصون ، فقد استولى على «سبسطية، وعلى قلعة ، تبدين ، وحين استعصت عليه

<sup>(</sup>١) الناصر صلاح الدين د/ سعيد عبد الفتاح عاشور ص ١٧٨ .

هذه القلعة استنجد بخاله فأسرع إليه ، وتعاونا معا في فتحها ..

ثم استسلمت بعد ذلك و صرفند ، وو صيدا ، ثم لم تلبث بيروت بعد ذلك أن فتحت أبوابها للمسلمين في أغسطس سنة ١١٨٧ م وسقطت و جبيل ، بعد ذلك ، ثم أصبح الطريق ممهدا إلى القدس ..

فسأر صلاح الدين وجنوده إلى هناك .

\* \* \*

# فتح بيت المقدس

### الاستيلاء على عسقلان

أصبح شغل صلاح الدين الشاغل هو فتح ببت المقدس ، ولكن لابد من التمهيد له لفتح عسقلان وقد أشرنا شابقا إلى أنه فتحها بعد حصار دام أربعة عشر يوما . وعسقلان مفتاح القدس ، وقد كانت مركزا قويا من مراكز الصليبيين . .

وقد قاومت عسقلان وأراد صلاح الدين أن يستعمل أملوب السياسة والمغاوضة في فتحها ، فاستحضر من دمشق الملك ، جاى لموز جنان، و، جيرار مونتفورت ، وكانا ضمن الأسرى من موقعة حطين ، ووعدهما بتحريرهما إن استعملا نفوذهما الأدبى بين الصليبين في تسليم عسقلان .

ولكن أهل عسقلان لم يستجيبوا لوساطة هذين الزعيمين ، بل ردوا عليهما ردا قبيحا ..

ومع ذلك لم يغضب صلاح الدين ، وواصل حصاره للمدينة ، وتمكن من الاستيلاء على مواقع مجاورة كانت تشد من أزر عسقلان ، فقد استولى على الرملة ، كما استولى على غزة وهى تقع جنوب عسقلان .

وكان لجهود ، جيرار مونتفورت ، أثر في ذلك ، كما استطاع أن يسلم صلاح الدين النطرون وبيت جرين . وكل هذه المواقع كانت تحت إمرة جيرار دي مونتفورت .

ونفذت إمكانية أهل عسقلان ، وفترت عزائمهم عن المقاومة فاضطروا إلى الاستسلام، وقد أمنهم صلاح الدين على أرواحهم وممتاكاتهم ..

وأطلق صلاح الدين سراح جيرار مونتفورت في نظير ما أداه من جهود .

أما زموله الآخر ، جاى لوزجنان ، فقد أرسله صلاح الدين إلى نابلس ، ووافق بعد أن فتحت القدس على طلب زوجته الأميرة ، سببيل ، التى كانت فى مدينة القدس فى ذلك الوقت فى أن تصحبه أثناء إقامته فى نابلس أسيرا .

#### إلى بيت المقدس

وانطلق صلاح الدين بعزمه القوى وروحه المعدوية العالية ، وجدوده البواسل إلى مدينة القدس : المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ، ومسرى الذبي ﷺ .

إن هذه المدينة تمثل ذكري عزيزة بالنسبة للمسلمين وهي بالنسبة لهم مناط عز ومعقد رجاء ومحط أمل ..

وكان صلاح الدين يريدأن يقى المدينة ويلات الحرب ويجنبها إراقة الدماء حفاظا على مكانتها الدينية ومنزلتها العالية في نفوس المسلمين ..

وأرسل إلى أهلها يبلغهم .

داعلموا يا أهل القدس أننا نحن المسلمين نقدس هذا البلد الأمين ، ولسنا نرغب في
 أن نتعرض له ولأهله بأذى ، فإن شئتم سالمتم فسلمتم ، وإلا فبرغمى أن أحاريكم فى
 هذه الأرض المقدسة مناومتكم ، العزيزة علينا وعليكم ...

لقد عرض عليهم تسليم المدينة بالشروط نفسها التي استسلمت بها بقية المدن الصليبية الأخرى ، حيث يفتحون المدينة ويكونون آمدين على أنفسهم وأموالهم وممتلكاتهم ، ويخرج من يشاء منهم سالما لا يصيبه أذى ..

ولكن ذلك الأمير الذي سبق أن تحدثنا عنه وهو ، بليان ، الذي سمح له صلاح الدين أن يذهب إلى بيت المقدس ليصحب زوجته وأولاده ولا يقيم بها إلا ليلة واحدة ويخرج ،

فذهب وأقام ، وأخذ يحرض الناس ويعد الفرسان ويستأجر المرتزقة من كل مكان. رفض هذا العرض ، ورفضه معه بعض المتهورين أمثاله ، . وقالوا : إن الموت أيسر عليهم من أن يتركوا المدينة ليستولى عليها المسلمون (١٠) .

وبذل صلاح الدين \_ رحمه الله \_ غاية جهده في إقداعهم بتسليم المدينة دون إراقة

<sup>(</sup>١) مفرج الكروب لابن واصل ج ٢ ص ٢١١ .

دماء ، ولكنهم رفضوا رفضا باتا ، وأصروا على الدفاع عن المدينة مهما كلفهم ذلك من ثمن . . كلهم حكما يقول ابن الأثير \_ يرى الموت أيسر عليه من أن يملك المسلمون البيت المقدس ويأخذوه منهم ، ويرى أن بذل نفسه وماله وأولاده بعض ما يجب عليه من حفظه (1) .

وقارنوا بين القول والمعل فاصطفوا فوق أسوار المدينة واستعدوا للقتال .. ونصبوا مجانيقهم في اتجاه المسلمين .

ورأى صلاح الدين أن يوجه إليهم إنذارا أخيرا يتضمن عفوه عنهم في نظير فتح المدينة بدون إراقة دماء . ولكنهم لجوا في العذاد والإباء وابتدءوا بالعدوان ..

فلم يجد مملاح الدين بدا من القتال ، لقد آلى على نفسه ألا يبرح من مكانه حتى يحرر المدينة ، ويرفع علم الإسلام عاليا خفاقا فوق أعلى قمة فيها <sup>(٧)</sup> .

ورسم صلاح الدين خطته ، وتفقد نقاط الضعف في أسوارها ظل يتفقد ذلك لمدة خمسة أيام حتى وجد أن أفضل نقطة يمكن أن يهاجم منها المدينة هي الجهة الشمائنة.

وبدأ هجومه فعلا فى ٢٠ من سبتمبر سنة ١١٨٧ م من هذه الجهة من جهة باب اسمه : باب عمرو ، وحمل المسلمون حملة رجل واحد واستطاعوا أن يتقبوا السور ويدخلوا المدينة .

وسقط فى يده ، بليان دى ابلين ، واكتشف مؤخرا حطاً رأيه وسوء تدبيره ، وبخاصة بعد أن دب الخلاف عديفا بين الطوائف والمذاهب المسيحية فى داخل المدينة .

وأرسل الفرنج يطلبون من صلاح الدين أن يتركوا المدينة بالشروط التي سلمت بها المدن السابقة ..

409

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثيرج ٩ مس ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) الفتح القسى في الفتح القدسي للعماد الكاتب من ٤٣ .

وحاول المفاوضون أن يتشبثوا ببعض كبرياء كاذبة ، ويزعموا أن نديهم القدرة على مواصلة القدال حتى يفنوا .

قال هذا السفير: اعلم أيها السلطان أنه في هذه المدينة مالا تعلمه أنت ولا قومك من أناس يحبون الموت ويكرهون الحياة ، ثم لا يجدون بأسا من قتل أيناتهم ونسائهم إذا لزم الأمر ، ويهون ذلك كله عليهم ، وهو في نظرهم خير من أن ينزلوا لكم عن درهم أو دينار .

فقال لهم السلطان صلاح الدين في قوة وإيمان .

وإن هذه البلاد الذي تسكنونها بلاد الإسلام ، وأنتم الذين أتيتم من وراء البحر ،
 وأطلقتم على أنفسكم اسم الصليبيين ، وبقى وجردكم عارا على شرفنا ، ولن يغمض لنا
 جفن ، أو يرتاح لنا قلب حتى تجاوا عن هذه الأرض ...

ولم يجد المفاوضون بدا من الاستسلام ، فقد رفض صلاح الدين أن يعاملهم معاملة أهل المدن التي استسلمت طواعية وفقحت أبوابها أمامه فأمنهم على أنفسهم وأولادهم وأموالهم ..

قال لهم ، تستسلمون دون قيد أو شرط . وسأفعل بكم ما فعلتموه بأهل المدينة المسلمين حين اغتصبتموها سنة إحدى وتسعين وأربعمائة من القتل والسبي ، إنه جدير بكم أن أجزى السيئة بمثلها ... (1) .

وساء موقف الصليبيين في داخل المدينة ، وأخذوا يتدبرون الموقف جيدا ، فوجدوا أنه لا جدوى من المقارمة ،وأنه لابد عليهم من الاستسلام لشروط صلاح الدين ..

ورأى صلاح الدين بسعة قلبه وكريم عفوه أن يتركهم يخرجون فى فترة وجيزة لا تتجاوز الأربعين يوما على أن يؤدى الرجل عن نفسه عشرة دنانير ، والمرأة خمسة دنانير ، والولد دينارين ، وإلا فهو أسير .

### عفو السلطان

ورفض صلاح الدين أن يشهد بنفسه خروج هؤلاء الصليبيين منكسة رؤسهم من

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثيرج ٩ ص ١٨٣ .

هذه المدينة المقدسة ، وهم الذين أجروا الدماء أنهارا من المسلمين حين احتلوها قبل ذلك اليوم بتسعين عاما ..

لقد الزم السلطان خيمته ، في أثناء خروجهم ..

وجاء أخوه العادل يستشفع في أن يعفى سبعة آلاف من العجزة والمساكين ، فأمر السلطان بإعفائهم ، كما أمر بأن يعفى عشرة آلاف آخرين من الفقراء لم يكن بيد أحدهم مايفك به نفسه من الأسر .

وقصنى السلطان يوما كاملا ، ومداديه يدادى على باب خيمته : هل من فقير فنزيه ؟ هل من عاجز فنعفيه ؟ هل من صعيف فندميه ؟ (١)

لقد تجاوز مملاح الدين عن شرطه الذى شرطه ويبدوا أنه قاله تحت عوامل العنق والغيظ من ذلك الذى كان قد عاهد فخان عهده ثم جاء يفاوض بعد ذلك .

ولذلك فإن صلاح الدين عامل الفرنجة بمنتهى العطف والرحمة والإحسان لقد أراد أن يعطى هؤلاء البغاة المعتدين والملوك المستبدين الظالمين النموذج الطبب فى سماحة الإسلام، وعدله ورحمته التي وسعت الناس جميعا مسلمهم ومسيحيهم، مؤمنهم وكافرهم على السواء . ونحن ننقل ما كتبه الأستأذ عبد الله ناصح علوان فى ذلك:

لقد رأى السلطان صلاح الدين أن عددا كبيرا من الإفرنج يحمل على ظهره والديه الصحيفين ، أو أقاربه المرضى. ، فأثر فيه هذا المنظر أشد التأثير وهاله الأمر كثيرا ، ولم يطق صبرا على رؤيته ، فأمر بالمال فأعطى لهم ، وبالدواب فوزعت عليهم لتحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس .

ولقد كانت شفقته بالنساء أكبر ، وعطفه عليهن أعظم ، فقد كان بالقدس إذ ذاك إحمدى نساء مملك من ملوك الروم ، وقعد ترهبت ، وأقامست تتعبد وتتقرب إلى الله ، والتف حولها خلق كبير من الخدم والأتباع ، وكانت ذات

<sup>(</sup>١) صلاح الدين بطل حطين د/ عبد اللطيف حمزة ص ١٢٠ .

مال كبير فأمنها السلطان على نفسها ومالها وأتباعها .

ولما أستأننته الملكة وسيبيل، في الرحيل هي وأتباعها أظهر لها من اللطف والتأسف على حالها ما أنطق الألسلة بالشكر له والثناء عليه ،

خاطبها بكل حنو ورحمة ، وسيرها إلى زوجها السجين بقلعة ، نابلس ، وسمح لها بالمكوث عنده ، وقد تبعها في خروجها كثير من النساء الباكيات الحاملات أطفالهن بين أذرعهن ، ولما اقترين من السلطان تقدمن إليه و خاطبته :

وأيها السلطان ، أترانا الآن راحلات عن هذه الديار ونحن بين زوج أو أم أو ابنة لأولئك الجند الذين لا يزالون في أسرك ، ونحن الآن نغادر هذه الديار إلى الأبد ، وهزلاء الجند الذين نتركهم عدتنا في حياتنا ، وسلاحنا في أيامنا ، فإذا ما فقدناهم فقدنا الحماية ، أما إذا وهبتهم لنا فقد وهبت لنا النميم ، وخففت بذلك آلامنا ، وأزحت بؤسنا ، وأبعدت عنا شقاءنا ، فإنا لا نكون على ظهر هذه الدنيا من غير مساعد أو عائل ، .

تأثر السلطان بما سمع وما رأى من بكائهن ، وأمر بإعطاء الأمهات أبناه هن والزوجات بعولتهن ، والبنات آباء هن ، وحلف ليعامان من بقى فى الأسر بكل إحسان ورجمة .

لقد أذن لعدد كبير من الرحيل دون فدية .

وأذن لرجال الدين والناس كافة أن يحملوا معهم ما شاءوا من المناع والأموال ، فأخذوا ما شاءوا دون أن يعترضهم معترض ، تاركين ما لا قبل لهم بحمله فابناعه المسلمون منهم ..

هذه المعاملة العسنة من السلطان صلاح الدين للإفرنج تخالف ما كانوا عليه في معاملتهم السيئة لبعضم بعضا فضلا عن معاملتهم العاقدة للمسلمين في الدروب الصليبية الأولى (1).

<sup>(</sup>١) صلاح الدين لعبد الله ناصح علوان ص ٨٠ ، ص ٨٢ .

وريما يقول قائل : إن هذا الكلام نقوله تعصبا منا لصلاح الدين الذي ندين بدينه . ولكنا نستسشهد على صحة ما نقول بقول الغزيبين أنفسهم ..

يقول ، مل ، المؤرخ الانكليزى : ذهب عدد من المسيحيين الذين غادروا القدس إلى أنطاكية المسيحية فلم يكن تصييبهم من أميرها إلا أن أبى عليهم أن يضيفهم ، فطردهم ، فساروا على وجوههم في بلاد المسلمين فقويلوا بكل ترحاب .

ويقول الأمير على الذى ذكر الرواية السابقة : وصف ، ميشود ، حال أولئك الذين طردوا من القدس وما لاقوه من إخوانهم المسيحيين من عدم احترام الإنسانية ، فقد تصور عدد منهم جوعا في سوريا وهم على أشد ما يكونون من البؤس ، وقد أغلقت طرابلس أبوابها في رجوههم ، ثم قال ميشود : وقد اضطرت إحدى السيدات أن نلقى بولدها في اليم وهي تلس أولئك المسيحيين الذين أبوا أن يضيفوها أو يؤووها .

وقيل السلطان صلاح الدين ، والبطريك خارج بأمواله وذخائره ، وكانت كثيرة جدا لم يصرفها في فداء الفقراء والمساكين من أبناء ملته بعد أن وصف ستانلي البطريك بأنه كان من غير ضمير ولا وجدان قيل للسلطان : لم لا تصادر هذا فيما يحمل وتستعمله فيما تقوى به المسلمين ؟

فقال لهم السلطان : لا نأخذ منه غير العشرة دنانير ولا أغدر به .

وفي ذلك يقول : سناتلي بول : وقد وصل الأمر إلى أن سلطانا مسلما يلقى على راهب مسيحي درسا في معنى البر والإحسان (١) .

انظر إلى هذه المعاملة الطيبة المثالية ، وقارن بينها وبين ما فعله هؤلاء الصليبيون حينما جاءوا إلى القدس قبل ذلك بتسعين عاما . في عام ٤٩٧ هـ ١٠٩٩ م . . وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك .

ونضيف إليه ما ذكره المؤرخ الانكليزى ومل: :كان المسلمون يقتلون فى الشوارع والبيوت . . وقد فر بعض القوم من الذبح فألقى بنفسه من أعلى الأسوار،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

وانزوى البعض الآخر في القصور والأبراج وحتى في المساجد ، غير أن هذا لم يخفهم عن أعين المسيحيين الذين كانوا يتبعونهم أينما ساروا .

ثم يقول: ولقد اندفع المشاة والفرسان وراء الهاربين فلم يسمع فى وسط هذا الجمع المكتظ إلا نـزعات الموت وسكراته ومشى أولـتك المنتصرون فوق آكام من الجثث الهامدة وراء أولتك الذين يبحثون عن ملجأ أو مأوى .

ويقول ميشود أما أولتك الذين أبقاهم الغرنج أحياء أملا في أموالهم فقد ذبحوا عن آخرهم بلا مبالاة ولا شفقة ، وقد أهرق بعضهم وهم أحياء .. وقال : وما كانت مياه عبون النساء ولا صبياح الأطفال ولا منظر المكان الذي عفا فيه المسيح عن قاتله لتسكن ثورة أولكك المنتصرين ولم يتحرك أي قلب حنانا على أولتك الأبرياء ، ولم يتقدم إلى عمل البر والإحسان رجل واحد نحو سبعين ألف نفس ذهبت صحية بلا ذنب (1)

ويقول فيليب حتى فى كتابه العرب تاريخ موجز: كان الفرق جليا بين معاملة صلاح الدين للمدنبين من الفرنج ومعاملة الفرنج للمسلمين قبل ذلك بثمان وثمانين سنة (۱)

# أول جمعة أقيمت نى بيت المقدس بعد نتمه

وافق دخول المسلمين القدس يوم السابع والمعشريين من رجب وهو يوم الإسراء وكانت هذه موافقة عجيبة غريبة .

وقام المسلمون بتنظيف المسجد الأقصى مما كان فيه من الصلبان والخنازير.

لقد استهانوا بحرمة هذا المكان حتى كانوا يربون فيه الخنازير ، وأعيد المسجد إلى ما كان عليه قبل الاحتلال ، وغسلت الصخرة المقدسة بالماء الطاهر وأعيد غسلها بماء المورد والمسك الفاخر وأبرزت تلااظرين ، وكانوا قد ستروها عن أعين الزائرين ..

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ..

<sup>(</sup>٢) العرب تاريخ موجز ص ٢٤٤ .

وعُضب السلطان صلاح الدين ممن أشار عليه بهدم كنيسة القيامة ، ونادى بالنزام روح التسامح تجاه المسيحيين ، لأنه عندما فتح أمير المؤمنين عمر ــ رضى الله عنه ــ القدس فى صدر الإسلام أفرهم على هذا المكان ، ولم يأمر بهدم البنيان .

وأول جمعة كانت فى الرابع من شعبان سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ، وكان خطيب الجمعة هو محيى الدين بن الزكى ، وهذا هو نص خطبته كما ذكرها ابن خلكان :

فما رقى المدبر استفتح بسورة الفاتحة وقرأها إلى آخرها ثم قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ثم قرأ سورة الأنعام . الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والدور ، ثم قرأ من سورة سبحان فوقل الحمد لله الذي أنزل على لم يتخذ ولما: ولم ... الآية > ثم قرأ أول الكهف في الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب > الآيات الثلاث ، ثم قرأ من النمل : فوقل الحمد لله وسلام على عبده الذين اصطفى > الآية ثم قرأ من سورة سبأ فر الحمد لله الذي له ما في السموات > الآية ، ثم قرأ من سورة فاطر في الحمد لله فاطر السموات والأرض > الآيات .

وكان قصده أن يذكر جميع تعميدات القرآن الكريم ثم شرع في الغطبة فقال العمد لله معز الإسلام بنصره ، ومذل الشرك بقهره ، ومصرف الأمور بأمره ، ومديم العمم بشكره ، ومصندرج الكفار بمكره ، الذي قدر الأيام دولا بعدله ، وجعل العاقبة للمتقين بقضله ، وأفاء على عباده من ظله ، وأظهر دينه على الدين كله ، القاهر فوق عباده فلا يمانع ، والظاهر على خليقته لا يذازع ، والآمر بما يشاه فلا يراجع ، والحاكم بما يريد فما يدافع ، أحمده على إظفاره وإظهاره ، وإعزازه لأوليائه ونصره لا تصاد من استشعر الحمد لا تصاد وظاهر جهاره ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد بالدي لم يلا ولم يكن له كفوا أحد ، شهادة من طهر بالتوحيد قلبه ، وأرضى به الذي لم يلاد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، شهادة من طهر بالتوحيد قلبه ، وأرضى به الذي المهمد أن محمدا عبده ورسوله رافع الشرك ورافض الإفك الذي

أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، وعرج به منه إلى السموات العلا ، إلى سدرة المنتهي ، عند ها جنة المأوى ، مازاغ البصر وما طغى صلى الله عليه وعلى خليفته أبي بكر الصديق السابق إلى الإيمان ، وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان ، وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القرآن ، وعلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب مزلزل الشرك ومكسر الأوثان ، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ، أيها الناس أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى ، والدرجة العليا لما يسره الله على أيديكم من استرداد هذه الصالة من الأمة الصالة ، وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريبا من مائة عام ، وتطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه ، وإماطة الشرك عن طرقه بعد أن امتد عليها رواقه واستقر فيها اسمه ، ورفع قواعده بالتوحيد فإنه بني عليه وشيد بديانه بالتمجيد فإنه أسس على التقوى من أول يوم من خلقه ومن بين يديه ، فهو موطن أبيكم إبراهيم ، ومعراج نبيكم محمد عليه السلام وقبلتكم التي كنتم تصلون إليها في ابتداء الإسلام ، وهو مقر الأنبياء ومقصد الأولياء ومدفن الرسل ومهبط الوحي ، ومنزل به ينزل الأمر والنهي . وهو في أرض المحشر وصعيد المنشر، وهو في الأرض المقدسة التي ذكرها الله في كتابه المبين، وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله كله بالملائكة المقربين ، وهو البلد الذي بعث الله إليه عبده ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مربع وروحه عبسي الذي كرمه برسالته وشرفه بنبوته ، ولم يزحزه عن رتبة عبوديته ، فقال تعالى (أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ﴾ كذب العادلون بالله وعناوا صَلالا بعيدا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسبح ابن مريم إلى آخر الآيات من المائدة وهو أول القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين "١ تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه ، ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه ، فلو \ أنكم ممن اختاره الله من عباده واصطفاه من سكان بلاده لما خصكم بهذه الفضيلة التي لا يجاريكم فيها مجار، ولا يباريكم في شرفها مبار، فطويي لكم من جيش

ظهرت على أيديكم من المعجزات النبوية ، والوقعات البدرية ، والعزمات الصديقية ، والفتوحات العمرية ، والجيوش العثماينة ، والفتكات العلوية ، جددتم للإسلام أيام القادسية ، والملاحم اليرموكية ، والمنازلات الخبيرية ، والهجمات الخالدية، فجز إكم الله عن نبيه محمد ك أفضل الجزاء ، وشكر لكم ما بذلتموه من مهج في مقارعة الأعداء، وتقيل منكم ما تقريتم به إليه من إهراق الدماء ، وأثابكم الجنة فهي دار السعداء فاقدروا رحمكم الله هذه النعمة حق قدرها ، وقوموا الله تعالى بواجب شكرها فله المنة عليكم بتخصيصكم بهذه النعمة ، وترشيحكم لهذه الخدمة فهذا هو الفتح الذي فتحت له أبواب السماء ، وتبلجت يأنواره وجوه الظلماء ، وابتهج به الملائكة المقربون ، وقربه عينا الانبباء والمرسلون ، فإذا عليكم من النعمة أن جعلكم الجيش الذي يفتح على يديه البيت المقدس في آخر النزمان ، والجند الذي يقوم بسيوفهم بعد فترة من النبوة أعلام الايمان، فيوشك أن يفتح الله على أيديكم أمثاله وأن يكون التهاني لأهل الخضراء أكثر من التهاني لأهل الغيراء ، أليس هو البيت الذي ذكر الله في كتابه ؟ ونص عليه في محكم خطابه ؟ فقال تعالى ﴿ سبحان الذي أسرى يعيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ﴾ ؟ أليس هو البيت الذي عظمته المال وأذنت عليه الرسل وتلبت في الكتب الأربعة المنزلة من الله عز وجل ؟ أليس هو البيت الذي أمسك الله تعالى لأجله الشمس على يوشع أن تغرب ، وياعد بين خطواتها ليتيسر فثمه ويقرب ؟ أليس هو البيت الذي أمر الله عز وجل موسى أن بأمر قومه باستنقاذه فلم بجيه إلا رجلان ، وغضب الله عليهم لأجله فألقاهم في التبه عقوبة للعصبيان ؟ فاحمدوا الله الذي أمضى عزائمكم لمانكلت عنه بنو إسرائيل وقد فضلت على العالمين، ووفقكم لما خذل فيه أمم كانت قبلكم من الأمم الماصين ، وجمع لأجله كلمتكم وكانت شتى ، وأغداكم بما أمضته كان وقد عن سوف وحتى ، فليهنكم أن الله قد ذكركم به فيمن عنده ، وجعلكم بعد أن كنتم جنودا لأهويتكم جنده ، وشكر لكم الملائكة المنزلون على ما أهديتم لهذا البيت من طيب التوحيد ونشر التقديس والتمجيد ، وما أمطتم عن طرقهم فيه من أذى الشرك والتثليث ، والاعتقاد الفاجر الخبيث ، فالآن تستغفر لكم أملاك السموات ، وتصلى عليكم الصلوات المباركات ، فاحفظوا رحمكم الله هذه

الموهبة فيكم ، وإحرسوا هذه النعمة عنكم يتقوى الله التي من تمسك بها سلم ، ومن اعتصم بعروتها نجا وعصم ، وإحذروا من اتباع الهوى ومواقفة الردي ، ورجوع القهقري ، واللكول عن العدا ، وخذوا في انتهاز الفرصة ، وإزالة ما يقي من الغصة ، وجاهدوا في الله حق جهاده ، ويبعوا عباد الله أنفسكم في رضاه إذ جعلكم من خير عباده ، وإياكم أن يستزلكم الشيطان وأن يتداخلكم الطغبان ، فيخيل لكم أن هذا النصر بسيوفكم الحداد وخيولكم الجياد ، وبجلادكم في مواطن الجلاد ، لا والله ما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ، فاحذروا عباد الله بعد أن شرفكم بهذا الفتح الجليل والمنح الجزيل ، وخصكم بنصره المبين ، وأعلق أيديكم بحبله المتين ، أن تقترفوا كبيرا من مناهيه ، وأن تأتوا عظيما من معاصيه ، فتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثًا ، وكالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ، والجهاد الجهاد فهو من أفضل عباداتكم ، وأشرف عاداتكم انصر وا الله بنصر كم ، إحفظوا الله يحفظكم ،اذكروا الله يذكركم ، اشكروا الله يزدكم ويشكركم ، جدّوا في جسم الداء ، وقلع شأفة الأعداء ، وطهروا يقية الأرض من هذه الأنجاس التي أغضبت الله ورسوله ، واقطعوا فروع الكفر واجتثوا أصوله ، فقد نادت الأيام بالثارات الإسلامية ، والملة المحمدية ، الله أكبر فتح ونصر ، غلب الله وقهر ، أذل الله من كفر ، واعلموا رحمكم الله أن هذه فرصة فانتهزوها ، وفريسة فناجزوها ، وغنيمة فحوزوها ، ومهمة فأخرجوا هممكم وأبرزوها وسيروا إليها سرايا عزماتكم وجهزوها ، فالأمور بأواخرها والمكاسب بذخائرها ، فقد أظفركم الله بهذا العدو المخذول وهم مثلكم أو يزيدون ، فكيف وقد أضحى قبالة الواحد منهم منكم عشرون ، وقد قال الله تبعالي : ﴿إِنْ مِكِنْ مِنْكُمْ عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يغقهون ﴾

أعاندا الله وإياكم على اتباع أوامره والازدجار بزواجره ، وأيدنا معاشر المسلمين بنصر من عنده ، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ، إن أشرف مقال يقال في مقام وأنفذ سهام تعرق عن قسى الكلام ، وأمضى قول تحل به الأفهام كلام الواحد الغرد العزيز العلام ، قال الله : ﴿وَإِذَا قَرَى الشَّوَالَ فاستمعوا له وأتصتوا لعلكم ترحمون ﴾ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الدهيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن المرالله به من حسن الطاعة فأطيعوه ، وأنهاكم عما نهاكم عنه من قبح المعصية فلا تعصوه ، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميم المسلمين فاستغفروه .

ثم خطب الخطبة الثانية على عادة الخطباء مختصرة ثم دعا للإمام الناصر خليفة العصر ثم قال اللهم وأدم سلطان عبدك ، الخاضع لهيبتك ، الشاكر لنعمتك ، المعترف بموهبتك ، سيفك القاطع ، وشهابك اللامع ، والمحامي عن دينك ، المدافع والذاب عن حرمك الممانع ، السيد الأجل الناصر جامع كلمة الإيمان وقاطع عبدة الصلبان ، صلاح الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين ، مطهر البيت المقدس أبي المظفر يوسف بن أيوب محيى دولة أمير المؤمنين اللهم عمم بدولته البسيطة ، واجعل ملائكتك براباته محيطة ، وأحسن عن الدين المحيفي حزاءه ، واشكر عن الملة المحمدية عزمه ومضاءه ، اللهم ابق للإسلام مهجته ، ووق للإيمان حوزته ، وإنشر في المشارق والمغارب دعوته ، اللهم كما فتحت على يديه الببت المقدس بعد أن ظنت الظلون ، وابتلى المؤمنون ، فافتح على يديه داني الأرض وقاصيها ، وملكه صياصي الكفر ونواصيها ، فما تلقاه منهم كتيبة إلا مزقها ، ولا جماعة إلا فرقها ، ولا طائفة بعد طائفة إلا ألحقها بمن سبقها ، اللهم اشكر عن محمد تلك سعبه ، وأنفذ في المشارق والمغرب أمره ونهيه ، اللهم وأصلح به أوساط البلاد وأطرافها وأرجاء المملكة وأكنافها ، اللهم ذلل به معامل الكفار ، وأرغم به أنوف الفجار ، وإنشر ذوائب ملكه غلى الأمصار ، وابثث سرايا جنوده في سبل الأقطار ، اللهم أثبت الملك فيه وفي عقبه إلى بوم الدين ، واحفظه في بنيه ويني أبيه الملوك الميامين ، واشدد عصده ببقائهم ، واقض بإعزاز أوليائه وأوليائهم ، اللهم كما أجريت على يده في الإسلام هذه المسلة التي تبقى على الأيام ، وتتخلد على مر الشهور والأعوام ، فارزقه الملك الأبدى الذي لا ينفد في دار المتقين ، وأجب دعاءه في قوله ﴿ رب أوزعتي أن أشكر تعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ﴾ .

ثم دعا بما جرت به العادة .

وبعد الصلاة جلس الشيخ زين الدين أبر الحسن بن على نجا المصرى على كرسى الوعظ بإذن السلمان فوعظ الداس وذكرهم .

واستمر القاضى ابن الذكى يخطب بالناس فى أيام الجمع أربع جمعات ، ثم قرر السلطان للمسجد خطيبا مستقرا .

وأرسل السلطان إلى حلب فاستحصر المدبر الذى كان الملك العادل نور الدن ابن زنكى قد أعده لبيت المقدس وكان يأمل أن يكون فتح بيت المقدس على يديه ، ولكنه كان على يد بعض أتباعه وهو صلاح الدين فرحم الله كليهما وأجزل لهما الثواب من فيضه وكرمه .

#### التعريف بنابن الزكي

ونظرا لأهمية خطبة ابن الزكى وما تناولته من المعانى الجامعة ، ولما بلغه هذا الرجل من منزلة سامية في قلوب الناس اقتضى هذا التعريف به .

هر أبو المعالى محمد بن أبى الحسن على بن محمد بن يحيى بن على ينتهى نسبه إلى عثمان بن عفان ـ رضى الله عنه ـ

كان ذا فضائل عديدة من الفقه والأدب وغيرهما ، وكان شاعرا خطيبا بثيغا ، تولى القضاء بدمشق في شهر ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وخمسمائة .

وكان أبوه وجده من رجال القضاء كذلك ، وكانت له عند السلطان صلاح الدين المنزلة العالية والمكانة الرفيعة ، حين فتح السلطان حلب أنشده القاضي ابن الزكي قصيدة جاء فيها :

وفتحك القلعة الشهياء في صفر مبشر يفتوح القدس في رجب فكان كما قال .

وقيل لمحيى الدين بن الذكر من أبن لك هذا ؟

قال: أخذته من تفسير ابن برجان في قوله تعالى ﴿ أَلَم \* غَلَيْت الروم \* في أَدى الأرض وهم من بعد غليهم سيغلبون \* في يضع سنين ﴾ .

قال ابن خلكان: لما وقفت أنا على هذا البيت وهذه الحكاية لم أزل أنطلب تفسير ابن برجان حتى وجدته على هذه الصورة .. لكن كان هذا الفصل مكتوبا في الحاشية بخط غير الأصل ، وذكر له حسابا طويلا ، وطريقا في استخراج ذلك حتى حرره من قوله ، بضع سنين ، .

وحين فتح صلاح الدين حلب ، ولى القضاء بها لمحيى الدين بن الزكى .

وحين فتح بيت المقدس تطاول للخطبة كل واحد من العلماء الذى كانوا حاضرين ، وجهز كل واحد من العلماء الذى كانوا حاضرين ، وجهز كل واحد منهم خطبة بليغة لعله يكون هو الذى يكلفه السلطان ذلك فخرج المرسوم من السلطان باختيار ابن الزكى .. وكان موفقا تمام التوفيق فى خطبته التى نقلناها عن ابن خاكان فى وفيات الأعيان (١) .

وقد توفى ابن الزكى بدمشق في شعبان ٥٩٨ هـ . ودفن في سفح جبل قاسيون ـ رحمه الله تعالى ـ

<sup>(</sup>۱) وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٢ مس ٢٥٤ .



خريطة : حروب صلاح الدين .

#### الشعر ونتح بيت المقدس

وكان الشعر حاصرا في أثناء هذا الحدث الإسلامي الخطير ، وتسابق الشعراء في تسجيل اعتزازهم بصلاح الدين ، وعودة القدس إلى حماه الأصلى وهو الإسلام .

ونستشهد في ذلك بما قاله فخرالكتاب الحسن الجويني حين قال :

جنب السماء لهذا لللك أعوان متى رأى الناس ما تحكيه في زمن هذى السفتوح فتبوح الأنبيساء ، وما أضحت ملوك القرنج النصيد في يده كم من قصول ملوك غودروا وهم استصرخت بملكشاه طرابلس هذا وكم من ملك من بعده نظر الإسلام تنسيعيون عياما يبلاد البليه تنصيرخ فالآن لبي صبلاح الديبن دعوتهم للنباصد ادخرت هذي الفتوح وما وفي نصف شهر غدا للشرك مصطلما لو أن ذا الفتح في عصس النبي لقد خرنت عندإليه العرش سائرما فاللبه يبقيك لبلاستلام تصرسه وهلذه سننبة أكبرم بسهنا سننبة إذا طوى الله ديوان العباد قما

من شك فيه فهذا الفتح برهان وقعد مستضحت قعبسل أزمسان وأزمسان ليه سوى التشكر بالأشعبال أشمان صيدا وما ضعفوا يومنا وما هنائوا خبوف النقبر نجبة وإليدان وينسبوان فخام(۱) عنها ، صمت منه آذان يطبوي ويحوي ، وهبو سيكران والإسالام أنصباره صبم وعميان بأمس من هنو للتمعيوان معيوان سمت لنها هنمتم الأمثلاك قند كانتوا فطهرت مينه أقطار وبالدان تحضرات فحيحه أيحات وقصران مطكنته ومطبوك الأرض خسزان من أنْ ينضام ، وينلقى وهو حبيران فالكفر في سنة ، والنصر يقظان يطوى لأجر صلاح الدين ديوان(٢)

<sup>(</sup>١) خام : خاف ـ ومنا شاة : هو الملك السلجوقي في بغدا د.

<sup>(</sup>٢) صلاح الدين بين شعراء عصره وكتابه ص ١٠١ ــ ص ١٠٤ ـ

ومن ذلك ما قاله الرحالة ابن جبير الأندلسي وقد نال منه الإعجاب بصلاح الدين

أطلت عبلني أقبقك البيزاهين فأبشس فبإن رقباب البعبدا وكملك من فتكة فيهم كسرت جيوشنهم عنوة وغيرت السارهم كلها وأمضيت جدك في غزوهم وأدبس مسلسك بهسم بسالسشسام جنودك بالرعب منمسورة فكلسهم غدارق هالك ثـــأرت لــديـــن البهــدى فـى الـــعــدا وقعت بنصر إلمه الورى وجناهدت منجنتهما صنابيرا تبييت البلوك على فرشيهم وتؤثر جاهد عيش الجهاد وتنسهس ليبلك في حبق مين فتحت القدس من أرضه وجئت إلى قدسه الرتيضي وأعطيت فيه مخار البهدي لكم ذخير اللبه هذي الفتوح

ما ناله :

ستعتود مسن التقتليك السدائس تمدالي سيفك الباتس حكت فتكة الأسير الضادر (١) فسلسلسه درك مسن كساسس فليسس لها الدهن من جنابس فتعسالج هيمالعاثين وواسئ كتأميستهم التدابس فناجز ، متى شئت ، أو صابر بتيارع سكرك النزاذر فبالاسرك البليبة مبين لسائس فتستماك يبالمليك يبالكناميين فتلتلته أجبرك منت صنايين وتبرقل في الزرد البساييري<sup>(٢)</sup> على طيب عيشهم الخاضن سيرضيك في جفنك الساهر فعادت إلى وضعيها الطاهير فخلصته من يدالكافر وأحيبيت منن رسمته الندائس مسن السيزمسن الأول السغسابس

<sup>(</sup>١) الأسد الفادر: الأسد في عربته.

<sup>(</sup>٢) الزرد السابرى : درع دقيقة النسج .

وخصك من بسعد شاروقه بهالاصطناعك في الأخر محبتكم ألقيت في النفوس بذكر لكم في الوري طاشر(١)

وهى قصيدة جيدة المعنى ، سهلة العبارة تعمل ألفاظها قوة المشاعر وصدق العاطفة ، وتعبر عن أعمق ما تعمله قلوب الجماهير نحوصلاح الدين من حب وتقدير،

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صلاح الدين بين شعراء عصره ص١٠٦ ـ ص١٠٨ .

# الحهلة الصليبية ألثالثة

### آتار هطين ونتح القدس

لقد فقدت مملكة بيت المقدس الصليبية قراتها العسكرية في حطين تماما ، ولم يبق إلا شراذم قليلة لم تعن عدها شيئا في أثناء فتح بيت المقدس .

لقد كانت هذاك كوارث سابقة وقعت على الفرنج في المنطقة العربية ، فقد قتل يعض أمرائهم ، ووقع بعض ملوكهم في الأسر ، وباللهم هزائم عسكرية ، ولكن ما مدث في حطين كان أخطر من ذلك بكثير ، فقد تم تدمير أكبر جيش صليبي أمكن جمعه منذ قيام الكيان الصليبي ، كما أن المنتصر كان هو صلاح الدين صاحب السيادة على العالم الإسلامي بأسره .

وما حدث بعد حطين كان أشبه بعزهة عسكرية لقوات صلاح الدين إذ سارعت المدن والقلاع الصليبية إلى الاستسلام ، إما لمسلاح الدين شخصيا ، وإما لقادة جيوشه، وتم أخذ عكا \_ كما سبق أن قلنا \_ ويافا ، وييروت وجبيل ثم عسقلان ، وغزة .. ثم بيت المقدس ولم يتبق بأيدى الصليبيين سوى ، صور ، وه أنطاكية ، و ، طرابلس ، وبعض الحصون والقلاع المتناثرة على الأرض العربية في بلاد الشام (١) .

# رد نعل نى الشرق والغرب

اجتمعت الفلول الصليبية الهارية من حطين والقدس والأماكن التي فتحها المسلمون إلى و صور ، وقد أشرنا إلى أن مبعوثامن القسطنطينية اسمه و كنراد ، جاء لتعمير أسوار و صور ، وتقوينها ،

وكان البابا أربان الثالث ــ ١١٨٥: ١١٨٥ م حين بلغه نبأ هزيمة الصليبيين في حطين وبيت المقدس قد مات من هول الصدمة .

وتوجه مبعوثون إلى مختلف ملوك الغرب يبلغونهم أنباء الكارثة ويستحثونهم على

<sup>(</sup>١) ماهية الحروب الصليبية د/ قاسم عبده قاسم ص ١٤٣٠.

تكوين جملة عسكرية تستعيد بيت المقدوري

ومن بين هؤلاء المبعوثين كان كبيرأساقفة صور الذي قام بجولة زار فيها بلاط عدد من ملوك الغرب لإبلاغهم بأنباء الكارثة ، وحاول أن يستنهض هممهم ويستثير شعورهم .

وقام النبابا و جريجورى و الثامن الذى لم يستمر فى كرسى البابوية أكثر من شهرين - مات بعدهما - بإرسال خطاب بابوى لكل المؤمنين فى الغرب وذكرهم فيه بأن فقدان و الرها و قبل أربعين سنة كان يجب أن يكون نذيرا قويا لهم و ووعدهم بأن كل ذنوبهم ستغفر - مهما عظمت - إذا شاركوا فى حملة صلابية جديدة و وأوجب عليهم أن يصوموا يوم الجمعة من كل أسبوع على مدى خمس سنوات قادمة و وأن بمنعوا عن أكل اللحم يومين فى الأسبوع هما يوما السبت والأربعاء ..

وتكثفت حملات الدعاية لحملة صليبية جديدة تؤدب صلاح الدين وتسترد بيت المقدس من جديد .

وتفنن الداعون في حملاتهم الدعائية فصوروا المسيح ـ عليه السلام ـ في صورة رجل جريح ضعيف وصوروا معه صورة رجل عربي قوى يضريه بعصا غليظة ، وجعلوا الدماء تسيل من المسيح ـ عليه السلام ـ

وكتبوا تحت الصورة : هذا المسيح يضريه محمد نبى العرب والمسلمين وقد جرحه وقتله (١٠) .

وقد نجعت هذه الدعايات ، وتأثر بها كثير من أهل أوريا .

فى الوقت الذى تدفقت فيه مثات الفرنجة إلى صور ، كما استجاب ملك صقلية النورمانى لهذه الدعوة وأرسل أسطولا يحمل بضع مئات من الغرسان إلى طرابلس .

وقد حال هذا الأسطول دون استيلاء صلاح الدين على طرابلس واللاذقية بعض الوقت .

444

<sup>(</sup>١) مفرج الكروب لابن واصل ج ٢ ص ٢٨٨ .

وانشغل عنها مؤقتا بتحصين الأماكن التي يتوقع أن يكون هجوم الصليبيين في حملتهم القادمة عليها

وفى الوقت نفسه واصل خليفة البابا ، جريجورى ، الثامن ، وهر البابا ، كليمنت ، الثالث الذى استمر فى البابوية أربع سنوات من سنة ١١٩٧ - إلى سنة ١١٩٧ م مهمة الاتصال بملوك ألمانيا وفرنسا وانجلترا ، وأثمرت اتصالاته جيدا حتى فرضت ضريبة جديدة فى أوريا اسمها ضريبة صلاح الدين ، مقدارها عشر الدخل من كل فرد، ولذلك أطلق عليها ، عشور صلاح الدين ، لتمول حملات صليبية جديدة ويكفى صلاح الدين ، للزوق الأجفان ويشغل الأذهان

#### تمرك صليبي للانتقام

واستجاب امبراطور ألمانيا و فردريك بريروسا ، وملك انجلترا و ريتشارد و الأول وملك فرنسا و فيليب أغسطس ، لنداء البابا و كليمنت ، وتحمسوا لدعوته ، وتذاولوا شارة الصليب منه ويدءوا يعبئون حملات صليبية مثل الحملات السابقة التي أثارها بطرس الناسك .

وفى الحادى عشر من مابو سنة ١١٨٩ م بدأت حملة امبراطور ألمانيا لقد سبقت حملة زميليه الغرنسي والإنجليزي .

لقد خرج هذا الامبراطور على رأس جيش قوامه مائة ألف مقاتل ،

وقيل: ثلاثمائه ألف مقاتل واختار أن يسلك في طريقه إلى الشام طريقا بريا عبر البلقان وآسيا الصغرى .

وتدخلت المناية الإلهية في قهر هذا الجيش العرصرم الذي سبقته حملة إعلان واسعة شغلت بال صلاح الدين . وجعلته يرسل العيون ويبث الأرصاد لاطلاعه على تحركات هذه الحملة القادمة . وحملته على أن يخلى ويدمر بعض المراكز التي يتوقع أن يحتلها الصليبيون القادمون ويحاربوا منها المسلمين .

وكان تدخل العداية الإلهية علامة توفيق لصلاح الدين ، وبشرى له بأنه على

الحق وأن الله سوف يكفل له النصر في النهاية -

لقد حكى لذا أبن كثير المصير الأسود الذي آل إليه هذا الجيش الألماني وقائده الامبراطور:

قال : وأما ملك الألمان فإنه أقبل في عد و عدد كثير جدا ، قريب من ثلثمائة ألف مقاتل من نيته خراب البلد ، وقتل أهلها من المسلمين ، والانتصار لبيت المقدس ، وأن يأخذ البلاد إقليما بعد إقليم حتى مكة والمدينة ، فما نال شيئا من ذلك بعون الله وقوته ، بل أهلكهم الله عز وجل في كل مكان وزمان ، فكانوا يتخطفون كما يتخطف العيوان ، حتى اجتاز ملكهم بنهر شديد الجرية ، فدعته نفسه أن يسبح فيه ، فلما صار فيه حمله الماء إلى شجرة فشجت رأسه وأخمدت أنفاسه ، وأراح الله منه العباد و البلاد

فأقيم ولده الأصغر في الملك وقد تمزق شملهم ، وقلت منهم العدة ، ثم أقبلوا لا يجتازون ببلد إلا فتلوا فيه ، فما وصلوا إلى أصحابهم الذين على ، عكا ، إلا في ألف فارس ، فلم يرفعوا بهم رأسا ولا لهم قدرا (1) .

ولم يلبث ولده الذي تولى بعده أن يموت أيمنا .

### الصليبيون يستردون عكا

هذا ما كان من شأن الألمان .

أما ما كان من أمر الإنجليز والغرنسيين فقد اتفقا معا على الإبحار من غرب أوريا في صيف ١١٩٠م

والتقى الجيشان في صقاية ، ثم ترك الفرنسيون صقلية قبل الإنجليز بعشرة أيام ، ووصلوا إلى أسوار عكا ، . فاستبشريهم الصليبيون هناك .

أما الإنجليز فقد هبت عاصفة على أسطولهم أجبرتهم على الهبوط في جزيرة قبرص ، وكانت تابعة في ذلك الوقت للبيزنطيين .

<sup>(</sup>٩١) البداية والنهاية ج ١٢ ص ٣٣٦.

فانتهز ريتشارد ملك انجلترا هذه الفرصة واستولى على الجزيرة ، واستقر بها فترة ، ثم أبحر بعد ذلك إلى عكا . .

وكانت عكا في ذلك الوقت قد استردها أمير صليبي عفا عنه صلاح الدين بعد أن عاهده على عدم حريه ، ولكنه غدر ونكث عهده .

# مِنْ ذَلِكَ ٱلْفَادِرِ ؟

ذلك الخادر هو ، جاى لوز جدان ، كان صلاح الدين قد أسره فى حطين كما علمنا ، وسيره أسيرا إلى دمشق ، ثم رأى أن يستعين به فى تسليم عسقلان ، وفشل فى ذلك، فسيره إلى نابلس ، وألحق به زوجته فيما بعد .

ثم عفا عنه نهائيا بعد ذلك ، وأفرج عنه بعد أن أخذ عليه العهد والميثاق فقد تعهد وبألا يشهر في وجهه سيفا أبدا ، ويكون غلامه ومملوكه طليقا أبدا ، (١) .

ولكنه سرعان ما نكث بوعده وخان عهده كعادة الصليبيين باستمرار ، وكانت سماحة صلاح الدين مع هؤلاء إحدى أخطائه التي ذكرها المؤرخون لقد استغلوا هم ذلك أسوأ استغلال .

لقد أراد هذا الملك أن يعود إلى صور التي كان ملكا عليها ، ولكن ، كونراد ، طرده عنها ، فجمع الغرسان المشردين وتقوى بهم واستطاع أن يغزو بهم عكا .

وجاء الفرنسيون فشدوا من عزم هذا المغامر ، جاى لوز جدان ، وسرعان ما انضم إليهم ، كونراد ، صاحب صور بعد أن صفى خلافاته مع ، جاى لوز جدان ، ثم جاء الانجليز بعد ذلك فازداد الصليبيون قوة إلى قوتهم ..

ودارت معركة رهيبة بين قوات السلطان صلاح الدين وجيرش الصليبيين التي مكنتهم في النهاية من احتلال عكا . . بعد طول حصار دام عامين وكان الصليبيون غادرين كعادتهم ، لم يأخذوا درسا من صلاح الدين في عفوه عن سكان بيت

<sup>(</sup>١) الدوادر السلطانية لابن شداد ص ١٥٣ .

المقدس، وإكرامه لهم ، وإطلاق سراحهم دون إراقة دماء ولكنهم كانوا في منتهى العنف والقسوة حتى كرروا المشهد الذي سبق منذ تسعين عاما حين احتلوا بيت المقدس فأجروا الدماء أنهارا من المسلمين ..

على أن القوات الصليبية على كثرتها وتدفقها لم تستطع أن تسترد مما أخذه صلاح الدين سوى منينة عكا .

وقد ثبتوا أقدامهم فيها ، ورفعوا أعلامهم فوقها . . ولكن بعد قتال مرير وبلاءعظيم من جانب صلاح الدين وقولته .

### صور بن البطولة

طال حصار عكا حتى استمر عامين أو أكثر والمسلمون والصليبيون متواجهون وكان أهم ما يشغل بال السلطان أمر المحصورين في داخل عكا ، وكيف يوصل الأمداد إليهم .

ومما يقصه علينا ابن كثير في الاحتيال لإمداد المحاصرين بالزاد ما يلي:

كتب متولى عكا من جهة السلطان صلاح الدين ، وهو بهاء الدين قراقوش إلى السلطان : لم يبق عندى من الأقوات في المدينة إلا ما يبلغ الناس إلى ليلة النصف من شعبان ... وكان ذلك في أول شعبان ...

فلما وصل الكتاب إلى السلطان صلاح الدين أسرها في نفسه ولم يبدها لهم. خوفا من إشاعة ذلك فوبلغ العدو فبرقدروا على المسلمين ، وتضعف القلوب وكتب صلاح الدين إلى أمير الأسطول في مصر أن يقدم بالميرة إلى عكا فتأخر سيره ، ثم قدمت ثلاث بطش ليلة النصف من شعبان ، وفيها من الميرة ما يكفى أهل البلد طول الشتاء ، فلما أشرقت السفن على البلد نهض إليها أسطول الفرنج ليحول بينها وبين البلد ، فاقتلوا في البحر قتالا شديدا ، والمسلمون في البريبتهلون إلى الله عز وجل في سلامتها ، والفرنج أيضا تصرخ برا ويربدرا ، وقد ارتفع المنجيج ، فلصر الله المسلمين وسلم مراكبهم ، وطابت الريح وبدرا ، وقد ارتفع المنجيج ، فلصر الله المسلمين وسلم مراكبهم ، وطابت الريح

للسفن فسارت وأحرقت المراكب الفرنجية المحيطة بالميناء ، ودخلت البلد سائمة ، ففرح بها أهل البلد والجيش فرحا شديدا .

وكان السلطان صلاح الدين قد جهز قبل هذه البطش بطشة كبيرة من بيروت فيها أربعمائة غرارة ، وفيها من الجبن والشحم والقديد والنشاب والنقط شئ كثير ، وكانت هذه البطش من بطش الفرنج المغنومة ، وأمر صلاح الدين من فيها من التجار أن يلبسوا زى الفرنج ويحلقوا لحاهم ويشدوا الزنانير ، واستصحبوا معهم في السفيدة شيئا من الخذازير ، وقدموا بها على مراكب الفرنج فاعتقدوا أنهم منهم ، وهي سائرة كأنها السهم إذا خرج من كبد القوس ، فحذرهم الفرنج غائلة الميداء من ناحية البلد ، فاعتذروا بأنهم مغلوبون عنها ، ولا يمكنهم حبسها من قوة الريح ، ومازالوا كذلك حتى ولجوا الميناء فأفرغوا ما فيها (١) .

#### السهاء تحارب مع المسلمين

قد مربنا كيف أن الله أهلك جيش الألمان الذى كان قوامه مائة ألف أو ثلثمائة ألف في تقدير آخر . وسلط عليهم الربح والعواصف فهلكرا في البر وغرق ملكهم في اللهر . ثم هلك ولده الذى تولى الملك بعده .

ومن صور حرب السماء لهؤلاء ما يحكيه ابن كثير، أن مدينة عكاكان لها برجان، فاتخذت الفرنج بطشه عظيمة لها خرطوم، وفيه محركات إذا رأوا أن يضعوه على شئ من الأسوار والأبرجة قلبوه فوصل إلى ما أرادوا.

فعظم أمر هذه البطشة على المسلمين ،ولم يزالوا في أمرها محاللين ، حتى أرسل الله عليها شواظا من نار فأحرقها وأغرقها . وكان ذلك بفعل مسبب الأسباب جلت قدرته \_

وذلك أن الفرنج أعدوا فيها نفطا كثيرا وحطبا جزلا ، وأجروا خلفها بطشة أخربن فيها حطب محض ، فلما أراد المسلمون المحافظة على الميداء أرسلوا النفط على بطشة

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج١٢ ص ٣٣٧.

الحطب فاحترقت وهي سائرة نحو بُدنى المسلمين ، ووصلت الذار إلى البطشة الأخرى التن تتقدمها فاحترقت أيضا ، وكان لهم بطشة أخرى مقائلة تحت قبو قد أحكموه فيها ، فلما أرسلوا النفط على برج المدينة المسمى برج الديان انعكس الأمر عليهم بقدرة الله تعالى وذلك لشدة الهواء في تلك الليلة ، فما تعدت النار بطشتهم فاحترقت ، ثم تعدى الحريق إلى الأخرى فغرقت ، ووصل إلى بطشة المقاتلة فتلفت وهلك من فيها ، فأشبهوا من سلف من أهل الكتاب الذين قال الله تعالى فيهم «يخريون بيوتهم فأشدهما من المؤمنين (١٠) .

## نداثيون مستبسلون

وكان صلاح الدين يشغله أمر هؤلاء المحصورين ، ويؤرقه فلا يدام الليل ويريد أن يطمئن عليهم ، فأمر جماعة من المتطوعين الماهرين في المباحة أن يجتازوا البحر سابحين تحت سفن الأعداء حتى يصلوا إلى أبواب عكا من جهة البحر فيتفقدوا أحوالهم ويحملوا أخبارهم إلى السلطان . ويوصلوهم سلامه وتحياته ويشجعوهم على الصمود حتى يتحقق النصر بإذن الله .

وكان من هؤلاء السباحين فقى اسمه عيسى العوام ، وهو مسيحى شرقى ، وكان ما يقوم به من أعمال خارقة بطولية تشهد بمدى التصامن بين العرب مسلمهم ومسيحيهم على السواء ، وتعان أن الجميع يكرهون هؤلاء الصليبيين الوافدين الطامعين فى استعمار هذه البلاد ، وأنهم ما جاءوا إلا بغيا وعدوانا ، وأن ادعاءهم حماية الأماكن المقدسة كلام عار عن المسحة تماما .

ونظر المسلمون يوما فإذا العدو قد صنع ثلاثة أبراج من حديد وخشب ، وألبس الأبراج جلودا منقوعة في الخل حتى لا تنفذ فيها الناركما زعم ، وكان كل برج منها من الصخامة كأنه الجبل ، وكان يتسع لأكثر من خمسمائة نفر فراع ذلك المسلمين وأودع في قلوبهم شيئا من الخوف والهلع ، فجمع السلطان الناصر علماءه وصداعه ،

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ١٢ ص ٣٣٨.

وأعمل الجميع فكرهم في طريقة لإحراق هذه الأبراج قبل أن تقتحم البلد .

وإنهم الهى ذلك حتى أقبل عليهم شاب دمشقى قال: إنه اهتدى إلى طريقة ناجحة، فأمر المناطان بمن أحضر له ما طلب، وطبخ المواد التي جئ بها، وخلطها بالنفط وجعلها في قدور من نحاس، ورمى بها برجا من الأبراج الثلاثة فاحترق لساعته، فكبر المسلمون وهالوا وغمرهم الفرح، ثم رمى الفتى برجا آخر فاشتعل، ثم رمى البرج الثالث فلحق بالبرجون السابقين فنشى الناس من السرور ما أذهل عقولهم.

وأقبل السلطان على هذا الفتى والناس معه يهلئونه بهذا العمل ، وأراد السلطان أن يمدحه الجائزة التي يستحقها ، فاعتذر عن قبولها وقال : يا مولاى أنا إنما عملت شيئا لله تعالى , ولا أقبل الجزاء على عملى هذا من أحد سواه (') .

# اليبأس يراود النفوس

وطال أمد الحصار حتى اشد الكرب وبدأ اليأس يخامر الدفوس ، وفي يوم كتب القاضي الفاضل من مصر رسالة السلطان . وقد أحس بما يعتمل في نفس السلطان من ضيق وألم . وقد جاء في هذه الرسالة :

إن سبب هذا التطويل في العصار كثرة الذنوب ، وارتكاب المحارم بين الناس فإن الله عنه الله الله والله وامتذال أمره ، الله لا يذال ما عنده إلا بطاعته ، ولا يفرج الشدائد إلا بالرجوع إليه وامتذال أمره ، فكيف لا يطول الحصار والمعاصى في كل مكان فاشية ، وقد صعد إلى الله منها ما بنه قع بعده الاستعادة منه ؟

ووصلت إليه رسالة أخرى يقول له فيها:

إنما أو تينا من قبل أنفسنا ، ولو صدفنا الله لعجل الله عواقب صدفنا ، ولو أطعناه لما عاقبنا بعدونا ، ولو فعلنا ما نقدر عليه من أمره لفعل لنا مالا نقدر عليه إلا به ، فلا عاقبنا بعدونا ، ولو فعلنا ما نقدر عليه ولا برج الا ربه (٢) .

<sup>(</sup>١) صلاح الدين بطل حطين د/ عبد اللطيف حمزة ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ج ١٢ ص ٣٣٩ .

### هزن السلطان على عكا

وقد حزن السلطان صلاح الدين على سقوط عكا في أيدى الصليبيين ، وزاد من ألمه ما صنعه هؤلاء الحاقدون بأهلها ، وهو الذي كانت معاملته لهم غاية الرحمة والإنسانية ،

وكان السلطان لا يأكل ولا بشرب من شدة حزنه وضيقه . وشعر وزيره القاضى الفاضل وهو في مصر بما يعتمل في نفس السلطان من ضيق وألم وحزن فكتب إليه يعزيه ويواسيه ويشد من أزره .

قال له : أليس الله قد اطلع على قلوب أهل الأرض قلم يؤهل ولم يستصلح ولم يختر ولم يسهل ولم يستعمل ولم يستخدم في إقامة دينه وإعلاء كلمته ، وتمهيد سلطانه ، وحماية شعاره ، وحفظ قبلة موحديه إلا إياك ؟

هذا وفي الأرض من له بالنبوة قرابة ، ومن له بالمملكة وراثة ، ومن له في المال كثرة ، ومن له في المال كثرة ، ومن له في المدد ثروة ، فأقعدهم وأقامك ، وكسلهم ونشطك ، وقبضهم وبسطك ، وحبب الدنيا إليهم وبغضها إليك وصعبها عليهم وهونها عليك ، وأمسك أيديهم وأطلق بدك ، وأغمد سيوقهم وجرد سيفك ، فولو أرادوا الخروج لأحدوا له حدة ولكن كرة الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع انقاعدين ﴾

نعم وأخرى أهم من الأولى . إنه اما اجتمعت كلمة الكفر من أقطار الأرض ، وأطراف الدنيا ، ومغرب الشمس ، ومزخر البحر ، ما تأخر منهم متأخر ، ولا استبعد المسافة بينك وبينهم مستبعد ، وخرجوا من ذات أنفسهم الخبيثة ، لا أمرال تنفق فيهم ، ولا ملوك تحكم عليهم ، ولا عصا تسوقهم ، ولا سيف يزعجهم ، إلى الداعى ساعين في إثر الساعى ، وهم من كل حدب ينسلون ، ومن كل بر وبحر يقبلون ، كنت يا مولانا كما قبل - أبقاك الله -

ولست بملك هازم لنظيره ولكنك الإسلام للشرك هازم

هذا ، وليس لك من المسلمين كافة مساعد إلا بدعوة ، ولا مجاهد معك إلا بلسانه ،

ولا خارج معك إلا لهم ، ولا خارج بين يديك إلا بالأجرة ، ولا قانع منك إلا بزيادة ، تشترى منهم الخطوات شبرا بذراع ، وذراعا بباع ، تدعوهم إلى الله ، وكأنما تدعوهم إلى نفسك ، تسألهم الغريضة وكأنما تكلفهم الدافلة ، وتعرض عليهم الجنة وكأنما تريد أن تستأثر بها دونهم ، والآراء تختلف بحضرتك والمشورات تتنوع بمجلسك ، فقائل : لم لا نتباعد عن المنازلة ؟ وآخر : لم لا نميل إلى المصالحة ؟ ومتندم على قائت ما كان فيه حظ ، ومشير بمستقبل ما يلوح فيه رشد ، ومشير بالتخلى عن عكا كأن تركها تغليق المعاملة ، وما كأنها طلاعة الجيش ، ولا قفل الدار ولا خرزة الملك .

#### ولكن مولانا صحيفة وجهه كضوء شهاب العابس المتنور

... ويريد المملوك بهذا ألا يتغير امولانا وجه عن بشاشة ، ولا صدر عن سعة ، ولا لسان عن حسنة ، ولا تسمع منه نهرة ، فالشدة تذهب ويبقى لسان عن حسنة ، والأثرى منه صبحرة ، ولا تسمع منه نهرة ، فالشدة تذهب ويبقى ذكرها ، والأزمة تنفرج ويبقى أجرها (١) .

# وكتب إليه رسالة أخرى يقول له فيها:

.. قبل المهلب: أيسرك الظفر ليس فيه تعب؟ فقال: أكره عادة العجز، ولابد أن تنفذ مشيئة الله في خلقه ، لاراد لحكمه ، فلا يتسخط مولانا بشئ من قدره ، فلأن يجرى القصاء وهو راض مأجور خير من أن يجرى وهو ساخط موزور ، ومن شكا بغه وحزنه إلى الله شكا إلى مشتكى ، واستغاث بقادر ، ومن دعا ربه دعاء خفيا استجاب الله له استجابة ظاهرة .

فلتكن شكرى مولانا إلى الله خفية ، ولا يقطع الظهور التى لا تشتد إلا به ، ولا يصنيق الصدور التي لا تنفرج إلا منه .

وما شرد الكرى ، وأطال على الأفكار ليل السرى إلا صائقة الفوز بعكا ، ولم يبقّ إلا ضعف نعم المعين عليه ترويح النفس وإعفاؤها من الفكر ، فقد علم مولانا بالمباشرة أنه لا يدبر الدهر إلا ربُّ الدهر ، ولا ينفذ الأمر إلا بصاحب الأمر .

<sup>(</sup>١) صلاح الدين بطل حطين د/ عبد اللطيف حمزة ص ١٣٥ \_ ص ١٣٦٠ .

# قد قلت للرجل المقسم أمره قوض إليه تنم قرير العين

يامولانا ، هذه الليالي التي رابطت فيها والداس كارهون ، وسهرت فيها والعيون هاجعة ، وهذه الأيام التي ناديت فيها ياخيل الله اركبي، هذه الساعات التي تزرع الشبب في الزءوس ، وهذه الغمرات التي تنقيض فيها الصدور بمائها بل بنارها هي نمعة الله عليك ، وغراسك في الجنة ، ومحملات محصرك فيهم تحد كل قفس ماعملت من خير محضرا في وهي مجوزاتك على الصراط ، وهي مثقلات الميزان، وهي درجات الرضوان ، فاشكر الله عليها كما تشكره على القتوحات الجليلة ، وإعلم أن مثوبة الصبير فوق مثوبة الشكر ، ومن رياطة جأش أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قوله : لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت (')

وكان لهذه الرسائل وأمثالها من القامنى الفاصل أثر كبير فى نفس السلطان ، لقد شعر على أثرها بهدوء نفسى ، وشعر أن ثقته بنفسه بعد الله عادت إليه ، فنفض عن نفسه غبار اليأس وشمر عن ساق الجد . . ومصنى إلى مدينة القدس ليستشعر فى رحابها جلال الأنس وهدوء النفس .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

انسحب ملك فرنسا عائدا إلى بلاده بعد فقح و عكا ، وترك قيادة الصليبيين لملك انجلترا ريتشارد الملقب بقلب الأسد .

وقد حمى الصليبيين باستيلائهم على عكا ، وهي قاعدة حصينة على البحر تتوالى عليها الإمدادات من اوريا ، ويتوافد عليها الرجال منها .

وقد أطمع ذلك ، ريتشارد ، في أن يعيد إلى الصليبيين ما أخذه صلاح الدين .

ولكنه أراد أن يستعمل حيلته ودهاءه ومكره إلى جانب قوته وجيشه وأدرك صلاح الدين أن ريتشارد وضع بيت المقدس في اعتباره وأنه يعتقد أنه الأولى ببسط نفوذه عليه ، ولذلك سارع صلاح الدين إلى هناك لتحصينه والدفاع عنه .

كان ريتشارد معروفا بالدهاء ، والمكر ويقابل ذلك عند صلاح الدين إيمان راسخ بالله ، وثقة شديدة فيه ، وصدر قوى وذكاء وفطنة . . فهو لا يخفى عليه ما يعمذ إليه هذا الملك من أساليب وأقوال تخفى ، وراجها أهدافا خبيثة وأغراضا بعددة .

وكان ريتشارد قد جمع حوله الأمراء الصنيبيين ، وأخبرهم بالغاية التي جاءوا من أجلها ، وطلب منهم بذل كل مايمكن من جهد وتضحية في سبيل استرجاع بيت المقدس . ، وطلب منهم الاستعداد للذهاب إلى هذاك .

وإمعانا في المكر والدهاء أراد أن بعرض ريتشارد على السلطان صلاح الدين مشروعا للصلح ، لعلى صلاح الدين يستكين إلى ذلك فينشغل به عن الاستعداد وتعبئة الجيوش ، أو على الأقل يتمكن ريتشارد من الحصول عن طريق الصلح على مكاسب قوية تغديه عن خوض الحروب ، وكان في مقدمة ما يحرص عليه ريتشارد في مشروع صلحه تسليم بيت المقدس للصليبيين لأنهم هم الأحق .. في رأيه .. برعايته وامتلاكه .

ولكن ما كاد يسمع صلاح الدين بإصراره على بيت المقدس حتى أغلق باب الكلام فى ذلك وأعرض عن المفاوضات .

لقد وجد أن ريتشارد يحاول العمل على إحياء مملكة بيت المقدس الصليبية واسترداد مدنها التي فتحها صلاح الدين وطهرها منهم .

ولكن صلاح الدين لم يسكت بل أخذ يتعقب الصليبيين في زحفهم ، هم في البحر وهر في البر

وقد دارت معارك بين صلاح الدين الصليبيين بقيادة قلب الأسد ، كان أعتاها موقعة تعرف بموقعة ، أرسوف ، .

وقد كسب صلاح الدين الجولة الأولى فى هذه المعركة ، حتى لقد كاد يقضى عليهم تماما كما حدث فى حطين ، ولكن ريتشارد استطاع بثباته ورباطة جأشه أن يسترد زمام المعركة ويحولها لصالحه ، وكاد جيش صبلاح الدين أن يتفرق عنه لولا شجاعة صلاح الدين الذى ثبت فى موقعه فاجتمع حوله المجاهدون ..

وقد أعادت هذه الموقعة الثقة في نفوس الصليبيين الذين فكروا في الزحف ناحية بيت المقدس ..

وإنقض المسلمون عليهم من خلفهم فعوقوهم عن مضيهم ، وأثروا فيهم تأثيرا بالغا.

وركز صلاح الدين جهوده في الدفاع عن عسقلان لأنها مغتاح بيت المقدس وقد كانت هدفا للصليبيين وجمع الأمراء لاستشارتهم في أمرها فأشاروا عليه جميعا بتخريبها حتى لا تسقط في يد الصليبيين ويتخذوها مركزا يغيرون منه على بيت المقدس ثم على غيره من الأماكن ثم على قطع الطريق إلى مصر ..

وعارض صلاح الدين في تخريبها ، ولكنه رضخ لرأي أمرائه ومستشاريه في ذلك .. ولقد قال حيننذ ، والله لموت جميع أولادي أهون على من تخريب حجر واحد منها ، ولكن إذا كان خرابها فيه مصلحة للمسلمين فلا بأس به .

### صلاح الدين يعمل بنفسه في تنصين القدس

وبدأت سنة ثمان وثمانين وخمسمائة والسلطان صلاح الدين مقيم في القدس وقد قسم سورها بين أولاده وأمرائه ، وهو يعمل فيه بنفسه ، ويحمل الحجر مع الحمالين ، والناس بقدون به في ذلك .

وتنافس الفقهاء والقراء والعلماء في هذا العمل الجليل ، الذي رأوا فيه قرية إلى الله ، واقتداء بالنجى على في موقعة الخندق حيث كان يحفر مع الحفارين ، ويعمل مع العاملين ، حتى كان الصحابة بقولون :

#### لنن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل

وجاء الصليبيون إلى القدس ، ولكتهم هابوا الافتراب منها .. ولم يجدوا مكانا آمنا يقيمون فيه ، فقد خربت عسقلان ، وكانوا يعتمدون عليها في أزوادهم وأمدادهم ، وكان صلاح الدين قد احتاط فغور الأبار المحيطة بالقدس ، وأتلف الجباب المعدة لحفظ المياه ، فقاسي الصليبيون من حرارة الجو وشدة الظمأ ، وسوء المقام الكثير .

ولم يجزع السلطان من حصار الصليبيين للقدس بالقدر الذى أصابه من اختلاف الأمراء عليه ء لقد رأى من بعضهم وهذا ء وفكر بعضهم في أن يطلب من السلطان أن يعدد إلى بلده حتى لا يتعرض لما تعرض له المحاصرون في عكا .

لقد تألم السلطان من ذلك ألما شديدا ، وأخيرا دعاهم إلى خيمته فاجتمعوا عنده ، وطلب من القاضى ابن شداد أن يحثهم على الجهاد ويرغبهم فيه فغمل وكان من بين ما قاله : إن الذبى كله حين اشتد به الأمر بايعه الصحابة على الموت في لقاء العدو ، ونحن أولى من تأسى به كله ، والمرأى عندى أن تجتمعوا عند الصخرة المقدسة وتتحالفوا على الموت ، ولعله ببركة هذه الذبي ينهزم العدو ..

# خطبة صلاح الدين

فرافق الجميع على هذه الفكرة ، وتحالفوا عدد المسخرة على الموت ، فلما رأى السلطان منهم ذلك سرى عنه ، فخطيهم قائلا :

التحمد الله ، والصلاة والسلام على رسول الله : اعلموا أنكم جدد الإسلام ومعته ، وأنتم تعلمون أن دماء المسلمين وأموالهم وذراريهم في ذممكم معلقة ، والله عز وجل سائلكم يوم القيامة عنهم ، وأن هذا العدو ليس له من المسلمين من يلقاه من العباد والبلاد غيركم ، فإن وليتم والعياذ بالله طوى البلاد وأهلك العباد ، وأخذ الأموال والأطفال والدساء ، وعبد الصليب في المساجد ، وعزل القرآن منها والصلاة ، وكان

ذلك كله فى ذممكم ، فإنكم أنتم الذين تصديتم لهذا كله ، وأكلتم بيت مال المسلمين لتدفعوا عنهم عدوهم ، وتنصروا ضعيفهم ، فالمسلمين فى سائر البلاد متعلقين بكم والله \_ نمالى \_ ينصركم على عدوكم والسلام علوكم ورجمة الله (١) .

وكان أهم ما يتميز به هذا الخطاب القصير البعيد عن تزويق الكلام وتنميقه هو المصدق . إنه كلام خارج مسئول عن المصدق . إنه كلام حارج مسئول عن حيمته ، وأب مسئول عن أولاده ، وقائد مسئول عن جنوده ، وخليفة أشرب قلبه حب الدين وعمق اليقين والحرص على مصلحة المسلمين ..

وقام سيف الدين المشطوب الذي كان أمير عكا وقاسي من مرارة الحصار وصنيق الأسر ، ولم يخرج منها إلا بفداء كبير ، فقال : يا مولانا نحن مماليكك وعبيدك ، وأنت الذي أعطيتنا ، وكبرتنا ، وعظمتنا ، وليس لنا إلا رقابنا ، ونحن بين يديك ، والله ما يرجع أحد منا عن نصرك حتى يموت .

وقال بقية الأمراء مثل ذلك .

وفرح السلطان ، وطاب قلبه .

ولكنه سرعان ما عاد إليه همه وقلقه حين بلغه أن بعض الأمراء ممن لم يكونوا حاضرين ذلك المجلس أعلنوا عن خوفهم وترددهم ، وقالوا : لا مانع من أن نتخلى للعدو عن منطقة القدس .. والأفصل أن نخرج منها ونلتقى بالعدو خارج دمشق حتى لا يصيبنا ما أصاب أهل عكا ، فإذا هزمناهم أخذنا بقية بلادهم ، وإن تكن الأخرى سلم العسكر ومضى بماله ، ويأخذون القدس ونحفظ بقية بلاد الإسلام بدون القدس مدة طوبلة ..

وقالوا للسلطان: إن كنت تريدنا نقيم بالقدس نحت حصار الغرنج فكن أنت معنا أو بعض أهلك ، حتى يكون الجيش نحت أمرك فإن الأكراد لا تطيع الترك ، والترك لا تطيع الأكراد.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ١٢ ص ٣٤٨ .

قال ابن شداد: وأقمت في خدمة السلطان تلك الليلة التي لم يدم فيها حتى الصباح ، فكانت من الليللي التي احتسبها في سبيل الله ، فلما نودي في فجر اليوم التالي الصلاة، قام السلطان ومعه ابن شداد فأديا صلاة الصبح ويقيا صامتين مدة ما ، ثم استأذن ابن شداد السلطان في الكلم فأذن له ،

فقال له : يامولاي ، لقد وقع لى واقع أعرضه عليك إذا أردت .

قال السلطان : هات ياابن شداد .

واستجاب السلطان لهذا الرأى ، وفعل مثلما قال له ابن شداد فلما أذن مؤذن الجمعة صلى ركعتين وأطال فيهما السجود ، وظل يناجى ريه بما يحب ودموعه تسيل من عينيه يغزارة . . وهو موقن بأن الله وحده هو مفرج الكررب ، ومبدد الهموم ، وميسر الأمور ، وشارح المسدور . .

ثم أقيمت الصلاة ، فصلى الجمعة ، وخرج من المسجد .. وقد استشعر بقرب الغرج وانجلاء الغمة (١) .

#### إن مع العسر يسرا

وما أن أشرق صباح اليوم التالي حتى جاء للملطان من يبشره بأن الفرنج اختلفوا فيما بينهم اختلافا شديدا وقرروا الرحيل وترك القدس ..

<sup>(</sup>١) الدوادر السلطانية لابن شداد ص ٢٥٦.

وكان سبب ذلك الاختلاف أن الفرنسيين أصروا على فتح القدس ، وقالوا : إنما جئنا من أجله ولا نرجع بدونه .

وقال الانجليز: إن هذا البلد شق علينا حصاره ، ولا توجد مياه ، وإلى أن تأتيدا المياه من مكان بعيد يشق علينا ذلك وهذا يعطل الحصار ويتعرض الجيش للتلف .

وحين كثر الخلاف بينهم ، حكموا منهم ثلثمانة في هذا الأمر ، وحكم هؤلاء من بينهم اثنى عشر ، وحكم هؤلاء من بينهم ثلاثة .

فبات هؤلاء الثلاثة يتشاورون حتى أصبحوا ، فلما أصبحوا حكموا بالرحيل عن بيت المقدس ، فلم يمكنهم مخالفتهم ، فأسرعوا بالانسحاب وهكذا انفرجت الغمة استجابة لدعوة صلاح الدين وتصرعه لله لقد فرح السلطان فرحا عظيما ، وفرح الناس جميعا معه ، ولعل هذه مرة من المرات النادرة الوقوع في تاريخ الحروب ، والتي نرى فيها قائدا عبقريا ، وسياسيا ذكيا بحارب خصمه بأدوات مدها اللجوء إلى الله تعالى والاعتراف بالعجز لمن بيده الخير والشر .

بل لعل هذه كذلك مرة من المرات النادرة الوقوع في تاريخ الحروب والتي نرى فيها جدديا لا يفكر في الإذعان لخصمه ، والرضا بحكمه قبل أن يعود إلى ربه يشكو إليه بثه وحزنه ، ويفوض إليه أمره ، فلعل الله يجعل من بعد عسر يسرا ، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (١) .

لقد كان صلاح الدين في ذلك متأسيا بأستاذه نور الدين محمود حين كان يناجي ربه في أثناء الحروب باكيا خاشعا متضرعا متواضعا فيقول :

اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا ، من هو محمود الذي تنصره ٢٢

وقد كان كلاهما متأسيا بالنبى تخصين يقبل على ربه يناجيه في غزواته ومعاركه ... وقد ناجى النبى تخويه في ضراعة في غزوة بدر وهو يقول : و اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد ، وظل يردد الدعاء والابتهال حتى قال له أبو بكر

<sup>(</sup>١) صلاح الدين بطل حطين ـ دكتور عبد اللطيف حمزة ص ١٤٣.

رصني الله عنه ...: يانبي الله بعض مذاشدتك ربك ، فإن الله مدجز لك ماو عدك (۱) .

#### استحابة السهاء له

لقد استجابت السماء لصلاح الدين لأنه مخلص في دعوته ، وبقد كان الله \_ تعالى \_ يمده بالملائكة تحارب معه لأنه سار على الدرب الذي مصنى عليه السف الصالح والمؤمدين الصادقون الذين قال الدبي على فيهم ﴿رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره ﴾ .

ذكر بعض جدود صلاح الدين قال :كنت منهزما بفارس مدجج ، قد لز بقربى حصانه ، وهز لقتلي سنانه ، فيئمت من البقاء ، ثم أبطأت على طعنته ، فالتفت فإذا هو وحصانه ملقى وما يقربه أحد ، فعلمت أنه نصر إلهي وصنع رباني (٢) .

ما أشبه نلك بما رواه أبو إسحاق بن يسار عن رجل من بنى مازن بن النجار عن أبى داود المازني و كان شهد بدرا قال : إنى لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأصريه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفى ، فعرفت أنه قتله غيرى (") .

إن العبد إذا أخلص فى دعوته فتحت السماء أبرابها له ، ولقد وعد الله تعالى عباده بالإجابة فقال : ﴿ادعونَى أُستجب لكم﴾ .. وقال: ﴿وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان﴾

#### صليح الربلة

فكر ريتشارد في الموقف جيدا فوجد أن الصلح أجدى وأفضل ، فقد أصبح في موقف صعب ، إنه مريض ، وإن مملكته يتآمر عليه فيها من يطمع في اغتصاب الملك منه ، والجذود طالت غيبتهم عن أوطانهم وذويهم ...

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) صلاح الدين الأبوبي د/ جمال الدين الرمادي من ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٢٧٤ .

وقد ثبتت أقدامهم في موقع هو بالنسبة لهم مكسب كبير .. ولذلك أخذ يفكر جديا في أمر الصلح ..

ولكنه لخبثه ومكره أراد أن يكتسب بالصلح أكثر مما يكتسب بالحرب ..

یقول بعض المؤرخین : إن ریتشارد عرض أن یصاهر السلطان صلاح الدین وعن طریق هذه المصاهرة یحقق ما یحلم به .. ولکن کیف ؟؟

لنترك الدكتور عبد اللطيف حمزة يحدثنا عن إجابة هذا السؤال ..

قال ريتشارد ـ وكان يطلق عليه اسم الانكتار ـ للملك العادل أخى السلطان صلاح الدين، وكانت قد نشأت صداقة حميمة بينهما .

يا أخى لقد طال أمد الحرب ، وأخشى أن تطول إلى أكثر من هذا الحد ، وقد اجتمع في هذا المكان أكثر ملوك الغرب ، وهم لا يستطيعون العودة إلى يلادهم بغير ثمرة يرصون بها عن طول جهادهم ، وهم لا يستطيعون العودة إلى يلادهم بغير ثمرة يرصون بها عن طول جهادهم ، كما أتدازل أنا لأختى التي معى الآن وهي أرملة ملك صقلية عن البلاد التي أملكها من هذا الساحل ، وأن تتزوج أنت من أختى هذه ، ويكون القدس لكما بوصف أنكما محايدان ، فتغيلان المسلمين وتقدحان أبوابكما لكافة المسيحيين ، ثم يبذل كل فريق منا أسراء للغريق الآخر وأما صليب الصلبوت فيعاد إلى الغرنج وبذلك تنتهى الحرب .

وعرض هذا الرأى على السلطان الناصر فعرف لأول وهلة أنه خدعة من الملك وريتشارد ، .

وفى اليوم التالى أتى من أخيره بأن القساوسة أنكروا هذا الرأى لأن ريتشارد لا يملك تزويح أخته الأرملة من ملك مسلم حتى يأخذ فى ذلك إذنا من البابا نفسه .

ولم يأبه ، ريتشارد ، لغصب القصاوسة ، وبعث إلى العادل رسولا يخبره بأنه سير رسولا من لدنه إلى البابا ليستشيره في ذلك وأن الرسول يعود بعد سنة أشهر ، فإن أذن البابا فذاك ، وإلا زوجه الملك من ابنة أخيه البكر ، والبكر لا تحتاج في زواجها من مسلم إلى إذن البابا والظاهر أن ريتشارد كان مخلصا في هذه الفكرة ، وكان يعتقد أنها طريق سليم يجنب الفريقين شر العرب ، وأن فيها الحل السعيد لمشكلة القدس ، كما رأى أن هذه الفكرة تصون كرامة الغريقين ، وتعتبر خطوة كبيرة لنشر مبادئ التسامح الذي دلت الحروب الصليبية على أنه ينبغى أن بحل محل التعصب الدينى الذي دلت الحروب الصليبية على أنه ينبغى أن بحل محل التعصب الدينى الذي زج بالعالم كله في أتون هذه المحنة .

ومن المؤرخين الذين يرون أن ريتشارد كان مخلصا في عرضه السيد ميرعلى في كتابه و موجر لتاريخ العرب وحيث يقول : ولو قد رضى القساوسة عن هذه الزيجة ، وسمحوا بها لكانت حدثا هاما ننظر إليه على أنه جسر عظيم يعبر عليه السلام العالمي، الذي تحلم به البشرية اليوم (1) .

ولكن من المؤرخين من يرون أن هذه الفكرة كلها كانت خداعا وتمويها من ريتشارد وقد أدرك ذلك الملك العادل نفسه فإن الفكرة التي عرصها ريتشارد لاقت قبولا عدده ، ولكن ريتشارد عاد إليه يقول : إن الأميرة رفضت أن تمكن نفسها من مسلم ، فما عليك إلا أن تعلن اعتذاقك للمسيحية ولو في الظاهر لتذليل تلك العقبة .. عند ذلك أدرك العادل أن هذه الفكرة كانت مكرا وخديعة ، فصرف نظره عن الموضوع (٢) .

### مرض ريتشارد

وعلى أي حال فإن فشل هذا العرض لم يمدع الاستمرار في المفاوضة ، فقد كان ريتشارد واسع الدهاء ، وقد طمع في سماحة صلاح الدين وطيب قلبه وكرمه وحدث أن تعرض ريتشارد لمرض شديد ألزمه الفراش وألح عليه المرض وسمع صلاح الدين بمرضه فكان يرسل إليه الأطباء ليعالجوه ، ووصف له الأطباء الفاكهة والثلج فكان صلاح الدين يرسل إليه ذلك .

<sup>(</sup>١) صلاح الدين بطل حطين د/ عبد اللطيف حمزة ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الناصر صلاح الدين د/ سعيد عبد الفتاح عاشور ص ٢٥٢ .

ويبدو أن كرم صلاح الدين معه ترك أثره في أنه بدأ يخفف من تشدده في مطالبه التي كان يطلبها في الصلح ، وكتب رسالة لصلاح الدين يقول له فيها :

أيها السلطان العظيم ، تعلم أن المسلمين والفرنج قد هكوا وخربت البلاد ، وقد أخذ هذا الأمر حقه ، وليس هناك حديث سوى القدس والصليب والبلاد ، والقدس متعبدنا ما ننزل عنه لولم يبق منا إلا رجل واحد ، وأما البلاد فيعاد إلينا ما هو قاطع الأردن ، وأما المبليب فهو خشبة عندكم لا مقدار لها ، وهو عندنا عظيم فليمن به السلطان علينا، ونصطلح ونستريح من هذا النعب ونعود إلى بلادنا وممالكنا .

فكتب إليه السلطان يقول له :

أما القدس فهو لنا كما هو لكم ، وهو عندنا أعظم مما هو عندكم ، فإنه مسرى نبينا ، ومجتمع الملائكة ، فلا تتصوروا أننا ننزل عنه ، وأما البلاد فهي لنا في الأصل ، واستيلاؤكم عليها كان طارئا لضعف من كان فيها من المسلمين في ذلك الوقت ، وأما الصليب فهلاكه عندنا قرية عظيمة لا يجوز أن نقرط فيها إلا لمصلحة راجعة إلى الإسلام هي أوفي من هذه القرية .

إن أسلوب رسالة ريتشارد يشير إلى استعداده للتدازل ، لقد ترك لهجة التشدد التي كان يتحدث بها قبل ذلك .

ويبدوأن الخلاف الشديد الذي حدث بين ملوك اوربا جعل ريتشارد يميل إلى التنازل عن كثير مما كان يطمع فيه .

### خلاف بين العليبيين

لقد استشرى الغلاف بين المعليبيين إلى درجة التآمر وارتكاب الجرائم للتخلص من المناوئين .

وكان بدء الغلاف بين ملك فرنما وملك انجلترا ، وقد أدى هذا الخلاف وشدته إلى أن ترك ملك فرنما الميدان وعاد إلى بلاده .

ولم يلبث الخلاف أن تجدد بعد رحيله بين الأمراء ، فقد تخاصم ، كوبراد ، و ، جاي

لوز جدان ، تخاصما شدودا إلى درجة استعانة كونراد بصلاح الدين ، وسبب هذا الخصام أراد أن يعين كونراد ملكا على ببت المقدس ، تمهيدا لأن يترك له الأمر ويعود إلى بلاده ، ولكن كونراد لم يرض بذلك .

وقد عقد ريتشارد مؤتمرا بين الصلوبيين لاختيار أحد الرجلين ، فرجحت كفة كونراد لما تميز به من صلابة وشدة وشجاعة .

ولم يعجب ذلك ريتشارد فدس له من يقتله غيلة ، يقال : إنه استعان بالإسماعيلية الحشاشين في ذلك ، فتعلل إليه بعضهم فاغتالوه في ٢٨ من إيريل سنة ١١٩٢ م .

وقد ترك ذلك أثره بين الصليبيين .

ومع ذلك فلم يعين ريتشارد جاى لوزجنان ملكا على بيت المقدس لنفور الصليبيين منه وعين هنرى دى شامينى فى هذا المنمس ، وزوجه من إيزابيل أرملة كونراد .

أما جاى لوز جدان فقد جعله حاكما على جزيرة قبرص ، وقد أسس فيها أسرة صليبية ظلت تتوارث الحكم في هذه الجزيرة طيلة ثلاثة قرون تقريبا .

### عودة إلى بفاوضات الصلح

لم ييأس ريتشارد من رد صلاح الدين عليه ، فقد عاد وأرسل إليه رسالة أخرى بعد أن عين هنرى دى شاميني نائبا عنه وقال له في هذه الرسالة :

أيها السلطان العظيم: هذا ابن أخى قد ملكته البلاد وسلمته إليك ليكون هو وعسكره تحت حكمك ومشيئتك ، ولو قد دعوتهم إلى أن يشنقوا لسمعوا وأطاعوا ، ثم إن جماعة من الرهبان قد طلبوا منك كنائس فما بخلت عليهم بها ، وأنا طلبت منك كنيسة واحدة وأمورا جربت فى المراسلة فتركتها وأعرضت عنها ، ولو أعطيتني خرابة لقبلتها.

وحين قرأ السلطان هذه الرسالة وجد فيها ملاينة غير تلك الرسائل التي كانت ترد إليه قبل ذلك وجمع صلاح الدين رجاله الذين يستشيرهم في أموره وطلب منهم الرأى في الجواب عن هذه الرسالة . 2. In 1 a . H 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B 1 a . B

وقد أشاروا عليه بالملاينة والرغبة في الصلح .

فقال صلاح الدين : والذي نفسي بيده ، لا أحب الصلح الآن ولا أرضي به ولا أعمل له ..

فقال القاضى ابن شداد : لم ذلك يا مولاى ؟

فقال صلاح الدين : لأنى أعلم أننا منى صالحناهم لا نأمن غائلتهم ، فقد عرف عنهم الغدر وخبث الطوية ، وعساكرنا اليوم مجتمعة وعلى أهبة القتال ، ولو فرض وحدث بى حادث الموت الآن فإن هذه العساكر لا تجتمع بعد ذلك أبدا ومصلحتنا أننا نستمر فى جهادهم حتى نخرجهم من كل شبر من أرضنا أو يأتينا الموت ..

ولكن السَّام من الحرب قد ترك أثره في نفوس القوم ووجدوا أن الاستجابة للصلح أوفى فعالوا له ، وكلموا السلطان في ذلك . .

فاستجاب صلاح الدين لهم وكتب للملك ريتشارد هذه الرسالة :

أيها الملك ، أما إذ دخلت معنا هذا الدخول فما جزاء الإحسان إلا الإحسان ، وإن ابن أخيك هذا يكون عندى كبعض أولادى ، وستعلم ما أنا صانع به ، وأنا أعطيك أكبر الكنائس عندكم وهى كنيسة القيامة ، وأما بقية البلاد الساحلية فالتي بيدك تظل بيدك ، والذى بأبدينا من القلاع يكون لنا ، وما بينهما مناصفة ، وأما عسقلان فتبقى خرابا لالناولا لكم والسلام . .

وكان ريتشارد حريصا على أخذ عسقلان ، ولكن صلاح الدين رفض الاستجابة له فى ذلك ، وهنده بالاستمرار فى الحرب إلى مالا نهاية حتى يمن الله عليه بالنصر أو يموت دون ذلك . .

وحاول ريتشارد توسيط الملك العادل في استجابة السلطان له في ذلك ، فرفض العادل أيضا . . وأخيرا تنازل ريتشارد عن طلب عسقلان على أن يسمح له بيافا بدلا عنها . .

ووافق السلطان على ذلك . . .

وتم الصلح المشهور بصلح الرملة الذي تم سنة ٥٨٨هـ \_ ١١٩٢ م

وأهم بنود هذا الصلح ما يأتي :

- \* أن يستقر الصليبيون في الشريط الساحلي الممتد من صور إلى حيفا .
  - \* أن يسمح للنصاري بزيارة بيت المقدس دون ضريبة يدفعونها .
    - \* أن تقع هدنة بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر .

وبعد الهدفة بقليل غادر قلب الأسد انسواحل الشامية قاصدا بلاده وفي الطريق وقع أسيرا في يد وليوبوله، دوق النمسا الذي سلمه إلى الإمبراطور هنرى السادس الذي لم يفك أسره إلا بعد أن دفع قدية كبيرة .

ويقول رنسمان في كتابه تاريخ الحروب الصليبية: إن ريتشارد قلب الأسد ركب سفينة كسرت في اليم ، ولكنه استطاع أن يصل إلى الشاطئ سالها ، ثم توغل في أرض الثمما ، وتنكر إلى أن عرف في يوم ١١ من ديسمبر سنة ١١٩٧م في إحدى الصانات بالقرب من مدينة فيئا ثم اقتيد إلى الدوق ليوبولد الذي اتهمه بقتل الأمير كونراد مونقوات وسلمه إلى الإمبراطور هنري السادس الذي ظل عنده أسيرا حوالي سنة ، حتى أطلقه في مارس سنة ١٩٩٤م بعد أن دفع فدية كبيرة ، وظل يجاهد ضد خصوم حكمه من الأمراء حتى أدركته طعنة سهم من إحدى القلاع الثائرة في ٢٦ من مارس عام ١٩٩٩م (١) .

وانطوت صفحة رجل حارب الإسلام والمسلمين وقتا طويلا.

### بطولة النهاية وحسن الفاتهة

بصلح الرملة تنفس صلاح الدين الصعداء ، وأدرك أنه قطع شوطا كبيرا في تحقيق ما كان يهدف إليه من تطهير البلاد الإسلامية من أقدام المستعمرين ولو أن جنده أطاعره ولم يختلفوا عليه ، المضى في طريقه إلى النهاية حتى يوفى بنذره الذي نذره لله كاملا ..

ولكنه نظر فإذا بالعزائم قد خارت ، والنفوس قد ضعفت ، والهمم قد تضعضعت ،

<sup>(</sup>١) صلاح الدين الأيوبي د/ جمال الدين الرمادي ص ٤٨.

فقبل هذا الصلح على أمل أن يتجدد نشاط المجاهدين ، وتستريح سواعد المحاربين ، ثم يعودوا بعد نهاية الهدنة إلى استئناف الجهاد في سبيل الله حتى يتحقق وعد الله .

وبمجرد توقيع الصلح استقرت حالة السلم في البلاد وعادت الحياة الطبيعية إلى فلسطين ، وأقبل الحجاج من مختلف البلاد على بيت المقدس يزورونه ويحجون إليه في أمن وسلام .

وإنطئق المسلمون كذلك بجربون أنحاء البلاد الإسلامية دون خوف أو قلق وأخذت التجارة تنتعش كما كانت قبل الحرب، وذهب الحجاج والمعتمرون إلى بيت الله الحرام ومدينة المصطفى الشخاصة دون حراسة أو خفارة ، بعد أن بسط المسلمون سلطانهم على كافة الأماكن التي كان يعسكر فيها الصايبيون ، ويقطعون منها الطريق على الحجاج ، فقد استولى صلاح الدين على الكرك والشويك وهما القلعان اللتان كان يسيطر عليهما ارباط اللعين الذي وفي صلاح الدين بنذره لله تعالى في أن يقتله بيده إن ظفر به ، وقد ظفر به في حطين كما علمنا ثم لم يلبث بعد ذلك أن استولى المسلمون على حطين . .

واستقر صلاح الدين في بيت المقدس فترة من الوقت بعد توقيع الصلح.

### إجراءات قام بها نى القدس

وقام السلطان صلاح الدين بعدة إجراءات في القدس في أثناء إقامته بها ، وصام بها شهر رمضان ، وكان يستقبل فيها بعض كبار الأمراء الوافدين لزيارة بيت المقدس من البلاد الأوروبية ، وكان يكرمهم كعادته أعظم الإكرام .

وكان قد عزم علي العودة إلى مصر بعد العيد . . ولكن ذلك لن يكون قبل الذهاب إلى دمشق . .

فلما كان خامس شوال سنة ٥٨٨ هـ خرج من القدس مترجها إلى دمشق الفيحاء . . بعد أن عين عز الدين جورديك نائبا عليها ، وبهاء الدين بن يوسف بن رافع بن تميم الشافعي قاضيا عليها . .

وسار يتفقد أحوال البلاد في طريقه إلى دمشق حتى وصل إليها بعد غيبة عنها تقدر بأربع منين قصاها كلها في جهاد متواصل لم يسترح فيها يوما واحدا . .

واستقبلته دمشق يوم وصوله إليها بفرحة غامرة وبهجة عظيمة حتى أطلق على هذا اليوم يوم الزينة . .

وحق لأهلها أن يبتهجوا بقدوم السلطان عليهم ، وهوالذي قهر عدوهم وطهر بلادهم ورد إليهم كرامتهم ، ووحد صغوفهم وأزال البؤس عنهم ،ونشر العدل والمساواة بينهم . .

لقد رفع عن كواهلهم الضرائب و المكوس ، وذكرهم بأيام الخلقاء الراشدين بل لقد شهدوا في ظله أيام عمر بن عبد العزيز الذي حكم دمشق فترة قصيرة من الزمن زمت الخلافة الإسلامية في خلالها وارتقت مكانة الأمة الإسلامية إلى أوج عزتها ومكانتها . .

كان من الشعر الذى استقبل به صلاح الدين في أثناء دخوله دمشق قول بعضهم ... فيما يرويه ابن كثير..:

> وأبيها لولا تشرل عينيها ولكانت مدائح الملك الناصر ملك طبق المسالك بالعدل فيحل الأعياد صوما وقطرا نلت ما ترجى من الدين والدنيا قد جمعت الجدين أصلا وقرعا

لما قلت في التفرل شعرا وإلى منافينه أعمل فكرا مثلما أوسع البرية برا ويلقى الهناء برا وبحرا فتيها على الملوك وفضرا ومكت الدارين ينيا وأخي ي<sup>(1)</sup>

#### عزم على الحج

وكان في أثناء إقامته في القدس وبعد الاتفاقية قد عزم على أداء فريضة الحج ، لقد وجدها فرصة مواتية بعد أن وضعت الحرب أوزارها ، فيزور الرحاب المقدسة

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج١٢ ص ٣٥١ .

التى طالما اشتاق إليها ، وهفت روحه إلى زيارتها . . وإنه لجدير أن يقوم بهذه الزيارة المفروضة وهو الموكل من قبل الحق برعاية هذا المكان المقدس والرحاب الأقدس . .

ولا يمكن أن تتم هذه الزيارة دون إعلان رسمي فأمر بإعلان ذلك في مختلف الديار الإسلامية .

ولكن ما إن علم القاضى الفاصل وهو المستشار المؤتمن والوزير الناصح حتى بادر بالكتابة إلى السلمان بننيه عن ذلك خوفا على البلاد من غدر الفرنج وتأهبهم للعودة إلى الأماكن التي جلوا عنا في أثناء غيبة السلمان عن الديار، إنهم قوم لا عهد لهم ولا ذمة ، وهم إنما يخافون وجود السلمان وحصوره فمتى علموا بخلو البلاد منه اغتنموها فرصة فعادوا ، ولا يوجد القائد المحتلك الذي يقدر على مواجهتهم مثل صلاح الدين ، خاصة وأن العدو مازال مخيما بالشام ، ومقيما في عكا ويعض البلدان .

واقتنع صلاح الدين بهذا الرأى ، فأرسل إلى القاصني الفاصل يشكره ويثني عليه ، وكتب إلى البلاد بإرجاء عزمه على الحج إلى عام آخر . .

### يقضى وتته نى الإصلاحات

ووجه همه إلى القيام بالإنشاءات والإصلاحات وإزالة المظالم ، وكان قد أمر بإقامة مستشفى في بيت المقدس ، وترك الإشراف على تنفيذها إلى صديقه القاضى ابن شداد . كما عهد إليه بالإشراف على المدرسة التي أنشأها هذاك . .

وتفقد القلاع الساحلية كلها ، وعمل على سد خللها وإصلاح أمور جنودها ومدها بالرجال والمعدات اللازمة لها . .

وفى أثناء إقامته فى دمشق تفرغ للعدل ورفع المظالم عن الناس . حتى لهج الجميع بالثناء عليه ، ولم يكف فى أثناء ذلك عن الإصلاح والتعمير حتى أصبحت دمشق إلى جانب ما كانت عليه من حسن وبهاء آية فى ذلك . . .

ولدمشق في نفس صلاح الدين منزلة خاصة ، فهي دار نشأته ، وملعب ألفته ،

وقد تفتحت عيده على جمالها ، وائتلس في صغره مع لداته ورفاقه بمغانن غوطتها وروعة فننتها . . .

وقد أنساه جمال دمشق ، واجتماع أهله حوله بعد أن ألحقوا به ما كان قد عزم عليه من العودة إلى مصر مؤقتا . . فقد وجدها فرصة للاستمتاع بجمع الشمل مع الأهل ، وقد بعد العهد بينه وبين هذا الاجتماع بسبب الانشغال الدائم بتعبقة الجيوش وجهاد العدو . .

وأخذ صلاح الدين وأخوه الملك العادل الذى ناب عن السلطان في إبرام اتفاقية الرملة والتوقيع عليهابدلا منه ، وأولاده يقضون الوقت في ممارسة الرياضة والمسيد استجماما مما كان فيه من تعب ونصب . .

وانتظر السلطان قدوم الحجيج في يوم الاثلدين الحادي عشر من صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة . . فخرج لاستقبالهم ، وكان قد أمر بإقامة حفل كبير بهذه المناسبة ، أراد أن يتسم فيه عبير الحرمين المقسين مع هؤلاء القادمين منها ، وكأنه يحاول أن يعوض بذلك ما فاته من مشاركتهم في هذه الرحلة وقد كان عازما على نتك عزما أكيدا لولا تخويف القاضى الفاضل له من نقض الصليبيين المهود .

ونزل السلمان من قلعة دمشق ، وشارك في استقبالهم بنفسه ومعه أخوه سيف الدين صاحب اليمن ، ووجوه الدولة ، وأحاط الناس بصلاح الدين في ذلك اليوم ، وقد أراد كل منهم أن يكون له نصيب في مصافحة السلطان والنزامه ، يفعل ذلك حبا له ، واعترافا بغضله ، واعتزاز ا به . . .

لقد خشى ابن شداد القاضى عليه فى ذلك اليوم الذى ترك فيه الاحتياط لنفسه ، والأعداء قريبون ، والحاقدون كثيرون ، وأصحاب النفوس الحقيرة لا يتورعون فى أن يفعلوا أى شئ لا يرعون عهد الله ، ولائمة الإسلام . . .

وعاد صلاح الدين من هذا الدفل كلولا مريضا برجف من الحمى ، وقصنى ليلة مسهدة لا يغمض له فيها جفن . .

ولزم الفراش ، والمرض يتزايد عليه . . . والأطباء لا يستطيعون إيقافه ، لقد حم

القضاء . . وصدق ما قاله أبو فراس الحمداني :

ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له برَّ يقيه ولا بحر ولكن الأصل في ذلك وأصدق القول فيه قول الدق ــ جل وعلا ــ ﴿ فَإِذَا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾

والنقرأ ما كتبه القاصى ابن شداد يصف انا مرض السلطان الذي أدى إلى وفاته :

قال: وأصبح السلطان متكاسلا على أشرالحمى وحتى حضرت أنا والقاضى الفاصل، ودخل ولده الملك الأفضل و وطال جلوسنا عنده و وأخذ يشكر من قلقه طول الفاصل، وطال له الحديث إلى قرب الظهر وثم انصرفنا والقلوب عنده وفي اليوم الثاني تقدم السلطان إلينا بالحضور إلى الطعام في صحبة ولده الملك الأفضل، ومد الطعام وجلس الأفضل سهوا في مكان أبيه فاستوحشنا وبكى الجميع لجلوس ولده في موضعه .

ا ثم أخذ العرض يتزايد منذ حيئنذ ، ونحن للازم التردد عليه طرفى النهار ، وأدخل إليه أنا والقاصنى الفاصل فى النهار مرارا ، وذلك حتى انتهى إلى غاية الصغف ، وجلسنا فى سادس مرضه \_ أى فى سادس يوم لمرضه \_ وأسندنا ظهره إلى مخدة ، وأحضر ماء فاتر ليشريه عقب دواء قد شربه لتليين الطبيعة ، فشربه فوجده شديد الحرارة ، فشكا شدة حره ، وعرض عليه ماء ثان فشكا من شدة برويته ، ولم يغضب، ولم يصخب ، ولم يقل سوى هذه الكلمات : سبحان الله ألا يمكن لأحد تعديل الماء ؟

و فخرجت أنا والقاضى الفاضل من عنده وقد اشتد البكاء ، والقاضى الفاضل
 يقول: انظر إلى هذه الأخلاق التي قد أشرف المسلمون على فقدها ، والله لو أن هذا
 لبعض الناس لضرب بالقدر رأس من أحضره .

د. . ولما كان السابع والعشرون من صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة اشدد بالسلطان المرض ، وضعفت قوته تماما ـ واستدعيت أنا والقاضى الفاصل وابن الزكى وحضر بيننا الملك الأفضل ، وأمرنا أن نبيت عنده فلم ير القاضى الفاصل ذلك رأيا ؟ لأن الداس كانوا ينتظرون نزولنا من القلعة ، وخاف إن نحن لم ننزل أن يقع الصوت

من البلد ، وريما نهب الداس بعضهم بعضا ، فرأى المصلحة في نزولذا واستحضار الشيخ

أبي جعفر وهو رجل صالح ليبيت بالقلعة إلى جانب السلطان ، حتى إذا لحنضر رحمه الله بالمليل كان معه ، وحال بينه وبين النساء ، وذكره بالشهادتين وذكره بالله تعالى ،

ففطنا ونزلنا وكل منا يود فداءه بنفسه التي بين جنبيه .

وغاب ذهن السلطان في تلك الليلة ، وإلى جانبه الشيخ أبو جعفر بتلو القرآن .
 فلما انتهى الشيخ إلى قوله تعالى (هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة . . ) سمعه يقول صحيح ، صحيح .

ثم أما أتى إلى قوله تعالى : ﴿لا إله إلا هو عليه توكلت ﴾ تبسم وتهال وجهه وأسلم روحه إلى بارئها (١) . . .

ولقد وقع نبأ موت صلاح الدين على المسلمين جميعا كالصاعقة ، يقول ابن شداد: كان يوما لم يصب الإسلام والمسلمون بمثله مدذ فقدوا الخلفاء الراشدين . وغشى القلعة والبلد والدنيا من الوحشة مالا يعلمه إلا الله تعالى ، ويالله لقد كنت أسمع من بعض الناس أنهم يتمنون فداءه بنفوسهم ، وما سمعت هذا الحديث إلا ضربا من التجوز والترخص إلا في هذا اليوم ، فإني قد علمت من نفسى ومن غيرى أنه لو قبل الغداء لفدى باللفس . . . .

كان رحمه الله رده اللإسلام ، وحرزا وكهفا له من كيد الكفرة اللنام ، وذلك بتوفيق الله له .

ثم دفن فى داره بالقلعة ، ثم شرع ابنه فى بناء تربة له ومدرسة للشافعية بالقرب من مسجد القدم لوصيته بذلك قديما . . ثم نقل إليها بعد تمامها فى يوم عاشوراء سنة المنتين وتسعين وخمسمائة .

ودفن معه سيفه الذي حارب به الكفار وذلك عن رأى القاصني الفاصل ، وتفاءلوا بأن يكون معه يوم القيامة يتوكأ عليه حتى يدخل الجنة إن شاء الله تعالى (٢) .

<sup>(</sup>١) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية لابن شداد .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ج ١٣ ص ٣ .

ورثاء الأدباء والخطباء والشعراء ، ومن جملة ذلك ما قاله العماد الأصفهاني :

والناهر ساء وأقلعت حسباته مبدولية ، ولريه طاعياتيه ؟ للله خياليمية صيفيت نبيباتيه ؟ يرحي نداه ، و تنقي سطو اتبه؟ وسمت على الفضلاء تشريفاته؟ ذلا ومستسها أدركست شاراتسه ؟ بالنصر حتى أغمرت صفحاته مـــذ عــــاش قـــط لذاتــــه لذاتـــه روحاتيه ، ميسمونية ضحسواتيه قبدعتم كبل التعباليين ممياتيه أبسنا إذا منا أسطيميتيه حماتيه في ذكره من ذكره أيسائسه مخنه النزئيات وأسليمتيه رعباتيه بيننا تبولس منذ رحطت ولاتبه فنوق النستمناء عبلتية درجنائته رضوان رب العرش ، بل صلواته<sup>(۱)</sup>

شمل الهدى واللك عم شتاتيه ایان الذی کانت له طاعیاتنا بالله أين الناصر لللك الذي ايان الذي مازال سلطانا لينا أين الذي شرف الزمان بفضله أينن الذي عنت الفرنج لبأسه من في الجهاد صفاحه ما أغمدت لذ التاعب في الجهاد ولم تكن مسعودة غدواته ، محمودة لا تحسيبوره مات شخصنا وإحدا ملك عن الإسلام كان مصاميا لو كان في عصر النبي لأنزلت باراميا للدين حين تمكنت ماكان ضرك لو أقمت مراعيا أرضيت تحت الأرض ينامن لم يزل فعلى صبلاح الديين يوسف دائمنا

## أخلاق ني القمة

لم يتربع صلاح الدين على عرش القلوب بمجرد انتصاره على الصليبيين في حروبه معهم فقط ولكنه تربع على عرش القلوب مع ذلك بما بلغه من غاية مثلى في

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين لأبي شامة ج ٢ ــ صلاح الدين بين شعراء عصره وكتابه ص ١٣٠ .

أخلاقه الرفيعة وخصاله الحميدة . .

قد ينتصر المارك والنزعماء على خصومهم ويبنون مجدا ، ولكنهم قد لا يحتلون مع ذلك في نفوس شعوبهم تلك المدزلة الرفيعة التي احتلها صلاح الدين في نفوس المسلمين ...

إن المنزلة العليا التي احتلها صلاح الدين احتلها بالمبادئ السامية التي تعلى بها وفي مقدمة ذلك . . . .

\* الزهد والتواضع . . ولا أدل على ذلك من أنه حين مات لم يترك ثروة ولا مالا ، لم يوجد في خزائنه حين مات سوى ديذار واحد . .

دينار واحد في خزانة سلطان العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه يا سبحان الله ، ما أشبهه في ذلك بالأئمة الراشدين الذين أعرضوا عن الدنيا وزخرفها ، لأنها لا تغني عنهم من الله شيئا ، والزهد في الدنيا هو مفتاح الحب للقلوب ، وقد جاء في الأثر: ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس .

قال ابن كثير : مات صلاح الدين ولم يترك دارا ولا عقارا ولا مزرعة ولا بستانا ولا شيئا من أنواع الأملاك .

قال : وإنما لم يخلف أملاكا لجوده وكرمه وإحسانه إلى أمرائه وغيرهم ، حتى إلى أعدائه . . .

وكان متواضعا ، يعمل بيده مع جدوده ، ولا يترفع عليهم ، وكان مثلا أعلى لهم في الجهاد ، حين يأمرهم بأمر يكون لهم قدوة فيه .

وكان متقللا في ملبسه ومركبه ،وكان لا يلبس إلا القطن والكتان والصوف ، ولا يعرف أنه تخطى إلى مكروه ،ولا سيما بعد أن أنعم الله عليه بالملك ، بل كان همه الأكبر ومقصده الاعظم نصرة الإسلام وكسر أعدائه .

ومما يشير إلى تواضعه وحياته ما يحكيه الدكتور عبد اللطيف حمزة في كتابه عنه: قال: قيل: إن رجلا من خدم السلطان رمي رجلا آخر بحذاء كان في يده، هنان المناء الخادم إلى السلطان وكان في داخل خومته . فاجتاز الحذاء الخادم إلى السلطان وكان في داخل خومته .

فماكان من السلطان إلا أن أدار وجهه ، وانتحى به ناحية أخرى حتى لا يحرجهما، إلى أن ابتعدا عنه حياء وخجلا (١) .

فما أبدع هذه الأخلاق الرائعة التي يتحلى بها أكبر الرؤساء في عصره الذي ترتعد فرائص ملوك أوريا من بأسه ، وهو مع ذلك يراعي شعور خدمه ويأبي أن يحرجهم .

وهؤلاء ما تجرءوا بهذه الصورة حين يلهون ويلعبون قريبا منه إلا لما أنسوه فيه من دماثة الأخلاق ولين الجانب وشدة التواضع وكثرة العياء ،

#### تقواه وصلاحه

\* وكان نقيا صالحا ورعا ، بخشى الله ، ويحسن الظن به ، ويعتمد عليه ، لم نفته الجماعة في صلاة قبل وفاته بدهر طويل ، حتى ولا في مرض موته ، كان يدخل الإمام فيصلى به ، فكان يتجشم القيام مم صعفه .

قال ابن شداد عنه : كان رحمه الله حسن العقيدة ، كثير الذكر لله تعالى وقد أخذ عقيدته على الدليل بواسطة البحث مع مشايخ أهل العلم وأكابر الفقهاء ، وكان قد جمع له الشيخ قطب الدين النيسابورى عقيدة تجمع جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب ، وكان من شدة حرصه عليها يعلمها الصغار من أولاده حتى ترسخ في أذهانهم .

وكان يواظب على السنة والرواتب ، وكانت له صلاة يصليها إذا استيقظ بالليل وإلا أتى بها قبل قيام الفجر . .

قال ابن شداد: لم يترك الصلاة قائما في أثناء مرضه إلا في الأيام الثلاثة التي تغيب فيها ذهله ، وكان في أثناء سفره إذا أدركته الصلاة ينزل ويصلى . .

وكان يحب الاستماع للقرآن الكريم ، ويستجيد إمامه ، ويشترط فيه أن يكون عالما بعلوم القرآن متقنا لحفظه ، وكان خاشع القلب غزير الدمعة . .

<sup>(</sup>١) صلاح الدين بطل حطين د/ عبد اللطيف حمزة ص ١٦٨٠

وكان يحب سماع الحديث ، وقد رأينا أنه كان حريصا على حضور مجلس الحافظ السلفي في أثناد وجوده في الإسكندرية ، كما كان يحب سماعه من غيره أيضا . .

وكان معظما لشعائر الدين حريصا على إقامة أركانه، مبغضا الفلاسفة ، وقد أمر بقتل « السهروردى » الفقيه الصوفى لأنه بلغه عنه أقوال تعاند الشريعة ، وربما زيف الناس عليه ذلك ، ووشوا به ظلما ، وكان ولده يتطم على يديه ، وقد تعلق بهذا الشيخ فتوهم أنه يقتله عن دينه فقتله سنة ٥٨٦ هـ بقلعة حلب فقال السهروردى شهاب الدين عمد الأنبات التالية وهو بجود بنفسه :

> قىل لأصنحاب راونسى مىيتا لاتىظىندونسى بىائسى مىيىت أنا عصىفور وهــذا قفصىى فاخلعوا الأنفس عن أجسادها لا تىرعكم سكرة الموت فمــا

قبكونى إذ راونى سحزُنا ليسس ذاك الميست والله أنسا طرت عنه فتخلى رهنا فترون المق صقاً بيننا هي الإسانتقال من هنا (١)

وسنتحدث \_ إن شاء الله عن هذه القصة في موضع آخر ، وما أشرنا إليها هنا إلا للاستشهاد على حرص صلاح الدين على الدين وسلامة العقيدة .

وكان صلاح الدين يحسن ظنه بالله ، ويثق به تمام الثقة ، إذا حزيه أمر يغزع إليه، ويتصرع إليه حتى تنجلي الغمة ، وقد مر بنا قريبا دليل على ذلك .

والجهاد كما قال صاحب الشرع الله هو ذروة سنام الإسلام ، وكان صلاح الدين شغوفا به ، وقف جهوده عليه وكان شغله الشاغل به وما قبل الهدنة التي قبلها أخيرا إلا تحت إلحاح القادة والأمراء أما هو فقد كان يود أن يستمر في الجهاد حتى ينجلي وجه الكفر تماما عن كل شواطئ الشام .

ومن الشراهد التي ذكرها الرواة على إقبائه على العبادة والجهاد مارواه ابن كثير قال : لما رجع السلطان من حطين إلى دمشق وجد الصفى بن الفايض وكيل الخزانة

<sup>(</sup>١) المنتخب من أدب العرب ج ٢ ص ٢٠ لأحمد الاسكندري وأحمد أمين و على الجارم .

قد ينى داراً بالقلعة هائلة مطلة على الشرف القبلى ، فغضب عليه وعزله ، وقال له : إنا لم نخلق للمقام بدمشق ولا بغيرها من البلاد ،وإنما خلقنا لعبادة الله تعالى والجهاد فى سبيله ، وهذا الذى عملته يثبط النفوس ويقعدها عما خلقت له (١) .

وبعد توقيع هذه الهدنة كان يحدث نفسه بالجهاد أيضا ، فقد ذكر ابن كثير قال : خرج السلطان صلاح الدين وأخوه العادل إلى الصيد شرقى دمشق ... بعد إقرار الهدنة ... وقد انفق الحال بينه وبين أخيه أنه بعدما يفرغ من أمر الفرنج يسير هو إلى بلاد الروم ، ويبعث أخاه إلى بغداد ، فإذا فرغا من شأنهما سارا معا إلى بلاد أذريبجان بلاد العجم ، فإنه ليس دونها أحد يمانم عنها (٢) .

هذا أمل كان يراوده . . وابن زيدون شاعر الأندلس يقول :

# ما أمتع الآمال لولا أنها تعتاق دون بلوغها الآجال

 عدله ورحمته ، وقد كان صلاح الدين عادلا رحيما . . ويحدثنا الرواة أنه كان يجلس في الأسبوع مرتين : الاثنين والخميس ، لإقامة العدل بين الداس ، ويحضر مجلسه معه الفقهاء والقضاة والعلماء . .

وما تقدم أحد بمظلمة إلا ورجع منصوفا وحدث مرة أن تقدم تاجراسمه عمر الخلاطى يخاصمه نفسه ، ويدعى عليه أنه اغتصب منه أحد مماليكه واسمه ، سنقر ، واستولى على ماكان لهذا المملوك من ثروة طائلة ، فتحول صلاح الدين إلى مجلس الخصوم ببن بدى القاضى ابن شداد . .

وأظهر صلاح الدين حلما كبيرا ، وأخيرا تبين للقاضى أن المدعى ليس له وجه حق ع وأن ادعاءه باطل لا أساس له .

ولكن صلاح الدين لم يغضب على المدعى ، بل أمر له بمال وعفا عنه ، وخلع عليه (٢) .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ١٢ ص ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ج ١٣ ص ٢

<sup>(</sup>٣) اقرأ القصة في صلاح الدين بطل حطين د/ عبد اللطيف حمزة ص ١٥٦ .

ويلغ من رحمته وعدله أنه أعفى الناس من الصرائب فى طول البلاد وعرضها ، وأبطل المكوس التى كانت من الناس ظلما ، وبخاصة فى الحجاز وقد تنفس الناس الصعداء ، وفرحوا فرحا شديدا بذلك ، حتى لقد أنشد الشعراء شعرا فى ذلك ، ومن ذلك قول ابن جبير الرحالة :

رفعت مغارم مكس الحجاز وأمنت أكساك البسلاد وسحب أيساديك فسيسأضسة فكم لك بالمشرق من حامد وكم بالدعاء لكم كل عام وحبك أنطقني بالقريض

بــإنــعـامـك الــشــامـل الــغامـر فهــان السبــيـل على العمايـر عــلــى وارد ، وعــلــى صحادر وكم لــك بـالــغـرب مــن شــاكـر بمــكــة مــن مــعــلــن جــاهـــر ومــا أيــتــغـى صـــــــة الــشــاعــر

ولأن هذه المكوس كان يستظها أميرمكة لنفسه فقد شق عليه إبطالها ، فما كان من السلطان ليستل سخائم النفوس إلا أن عوضه عن ذلك أكبر تمويض ، قال القاضى الفاضل : كان الرسم بمكة أن يؤخذ من الحجاج القادمين من المغرب صرائب على كل فرد ، فإذا بدخل حاج حبس حتى يؤدى ما عليه ، وإذا كان فقيرا لا بملك شيئا حبس ولا يترك ، ويفوته الموقوف بعرفة ، فقال السلطان : نريد أن نعوض أمير مكة عن هذا المكس بمال ، وإن أعطيناه ضياعا استوعبها ،ولا يكون لأهل مكة فيها نصيب ، فقرر معه أن بحمل إليه في كل سنة مبلغ ثمانية آلاف إرجب قمح إلى ساحل جدة ، فإن الأمير يحتاج إلى بيعها للانتفاع بأثمانها ، وقرر أيضا حمل الغلات إلى المجاورين بالحرمين ، وكان ذلك سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة .

وقال القاصني الفاصل: من البشائر التي لا عهد لحاج ديار مصر بمثلها ولا عهد لملك من ملوك مصر بالحصول على فخرها وأجرها انقطاع المكاسين عن جدة وعن بقية السواحل ، ويكفى أن تمام هذه المثوبة موجب الاستطاعة مقيم بحجة الله في الحج، فقد كانت الدية على سقوطه مع وجود الحائل ، وما أكثر ما أجرى الله على يد

المولى من الأرزاق التي تفضل عن الاستحقاق (1).

لاشك أن إسقاط المنرائب والمكوس ينطقان بالعدل ، كما ينطقان بالرحمة ، والعدل والرحمة قريدان متلازمان . .

ورحمة صلاح الدين لا تحتاج إلى دليل بعد أن رأينا أنها وسعت الناس جميعا حتى الأعداء أنفسهم ، وقد رأينا كيف صلع بهم حيلما فتح القدس .

\* عفوه عدد المقدرة وتسامحه . وهذا الخلق أيصنا كان صلاح الدين قمة فيه وطالما قدر على أعداته فعفا عنهم ، في الوقت الذي كان قادرا على أن يكيل لهم الكيل كيلين ، أو على الأقل يعاملهم بمثل معاملتهم ، ولكنه تركهم وعفا عنهم ما عدا ذلك الذي نال من قدر النبي خة فقد كان لزاما عليه أن يعاقبه على قدر جرمه ، ويوفي نذره الذي نذره بقتله لو ظفر به ، ولو قصر في ذلك لكان مقصرا في ذات الدين .

أما عفوه عن أهل دينه حين يخطئون في حقه أر يتجاسرون عليه أو يتطاولون عليه فهو من باب أولى . .

ومما يشير إلى رحمته الشديدة أن امرأة صليبية ذهبت إليه تبكى في حرقة أن ابنها ـ أو ابنتها ـ سرق منها ، فلما سمع شكواها دمعت عيناه ورق لها ، وطلب من جدوده أن يبحثوا لها عن ابنها ـ أو ابنتها ـ ومازالوا يبحثون حتى عثروا عليه وكان اللصوص قد سرقوه وباعوه ، فرد صلاح الدين من جبيه الثمن على البائع وأخذ الطفل ورده إلى أمه . .

فأخذت تدعو له وردها إلى معسكرها معززة مكرمة .

\* كان رحمه الله شجاعا صابرا ، لا يرهب الأعداء ولا يخشى بأسهم ، وكان بواجه العدو الكثير بمفرده أحيانا ، ومم ذلك كان الله ينصره عليهم .

<sup>(</sup>۱) صلاح الدين بين شعراء عصره د/ أجمد بدوى ص ١٤٦ .

كان مع جنوده في المقدمة دائما ، يصحبهم في غدواتهم وروحاتهم ولا يتخلي عنه

في معاركهم ومناوشاتهم للعدو .

وحين تنعقد الأمور لا ييأس ، ولكنه يلجأ إلى الله ليفرج عنه الكرب ويجلى الغم .

يقول ابن شداد: ما رأيته استكثر العدو أصلا ولا استعظم أمرهم ، وإذا مرت عليه المصائب الخاصة يصبر ويحتسب ، نعى إليه ابنه إسماعيل وكان يحبه ف قجلد وصبر ولم يحدث أحدا ولم يظهر عليه شئ من الألم سوى دمعة ذرفت من عينيه ، قال ابن شداد: فانظر إلى هذا الصبر الجميل والاحتساب ، وإلى أى غاية بلغ هذا الرجل ، اللهم إنك ألهمته الصبر والاحتساب ووققته له فلا تحرمه ثوابه يا أرحم الراحمين (۱) إن مذاقبه كثيرة لا تحصى ، وبها وصل إلى هذه القمة الشماء التى تربع فوقها .

قال الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور: إذا كانت شهرة صلاح الدين الواسعة في التاريخ قد جاءت نتيجة لحسن بلائه وصبره على الجهاد ، وشجاعته في مواجهة الأخطار فإن هناك جوانب أخرى في شخصية هذا الرجل جديرة بالتسجيل ، وقمينة أن تضفى عليه مزيدا من الأهمية والعظمة في التاريخ ، ذلك أن صلاح الدين لم يكن محاربا شجاعا شهما فحسب ، بل كان أيضا إنسانا كريم الخلق ، وحاكما عادلا ، أحب رعاياه وأحبره لما لمسوه فيه من صفات سامية .

وإذا كان صلاح الدين قد نجح في حروبه وحقق من الانتصارات ما عجز عنها كثير من القادة والحكام في التاريخ فإننا ينبغي أن نذكر دائما أن جزء اكبيرا من الفضل في ذلك يرجع إلى شخصية صلاح الدين وكرم أخلاقه ومحبة رجاله له ، ورب قائد في التاريخ توافرت له من أسباب العظمة ووفرة الجيوش وقوة السلاح أكثر مما تو فر لصلاح الدين ومع ذلك لم يستطع أن يحقق جزءا مما حققه صلاح الدين من ظفر ونجاح (٢).

١) النوادر السلطانية ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الناصر صلاح الدين د/ سعيد عبد الفتاح عاشور ص ٢٧٦ .

## مآخذ على صلاح الدين

والكمال لله وحده ، والعصمة لأنبياته عليهم السلام وإذا كان صلاح الدين قد كثرت مناقبه وفضائله ، وقد ذكرتا طرفا منها فيما سبق ، فإن الرواة ذكروا له بعض المآخذ ، ودافعوا عنها مع ذلك ، . وعلى كل فما أصدق الشاعر بشار بن برد حين قال:

ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كلها كفي المرء تبيلا أن تعد معاييه

لقد أخذوا عليه أنه كان مفرطا في رحمته بالصليبيين وعفوه عنهم . وحجتهم في ذلك أن كل الذين عفا عنهم بعد أن أسرهم هم الذين نقضوا عهده وحاريوه بعد ذلك ، وتجمعوا ضده وخذلوه . .

وأخذوا عليه أنه ترك الأسرى يتجمعون فى صور حتى تمكنوا بعد ذلك أن يشنوا عليه حربا صليبية ثالثة بعد أن توالت عليهم الإمدادات من الخارج ، والذين يدافعون عنه فى ذلك يقولون : إن الرحمة سجية فى النفس ومنحة من الله يقطر عليها القلوب، ثم إن تصرفه مع أعدائه كان من منطلق الدين الذى يقول : ﴿حتى إذا المُختتموهم فَشُدُوا الوثاق فَإِما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أورًا (ها أحدد ؛ ).

وحين أطلقهم صلاح الدين أخذ عليهم العهد والميثاق ، ولكنهم غدروا فغدرهم محسوب عليهم لا عليه . . ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ، والغدر مرتعه وخيم . .

وقد مصنى التاريخ وحسب صلاح الدين كل مفذرة في حين سجل على هؤلاء الأعداء كل منقسة ومذمة .

ولقد شهد الأعداء أنفسهم بفضل صلاح الدين ، وتحدثوا عده بإعجاب ، وصاغوا في سيرته قصصا وبدائع ، بل إن خيالهم ذهب بعيدا حتى نسجوا أساطير يتغنى بها الأبطال والجنود ، ويقطعون بها أوقاتهم ،ويتخذون منها أمثلة في الشهامة والشجاعة والتصحية والمروءة والفروسية .

ومهما أخذ المؤرخون على صلاح الدين إفراطه في الرحمة والعفو عن العدو فإنهم لن يستطيعوا أن يغضوا من شأن فزوسيته وأريحيته في معاملة خصمه اللدود ريتشارد قلب الأسد في أثناء مرضه . . .

ذلك هو نبل الفرسان الذي يأبى إلا أن يعامل خصمه في أثناء محنته معاملة المعديق العميم ، ذلك نوع من المثل العليا لا يطبقه إلا القليل ، وكان صلاح الدين من هذا القليل .

# مقتل السهروردي

ومن المآخذ التى أخذت على صلاح الدين تورطه فى مقتل السهروردى ، وهو إمام من أئمة الفقه والتصوف والفلسفة ، وقد انساق فى قتله وراء بعض علماء حلب الذين افتوا بقتله .

لقد كان هناك فريق من المتصوفة أقرب إلى الفلاسفة ، يميلون إلى العقل أكثر مما يجتحون إلى الحقل أكثر مما يجتحون إلى الخرافات والفيبيات وهؤلاء يعرفون بأصحاب التصوف النظرى ، إنهم يغلب عليهم حالات من التأمل والإغراق في التفكير ، ويستخرجون من ذلك التأمل بتجارب فكرية ،

وربما كان كلامهم يعسر فهمه على بعض الوافقين عند ظواهر الأمور فيتهمونهم في دينهم .

كان السهروردى أحد هؤلاء النظريين في التصوف ، له عبارات أشكل ظاهرها وردت في كتبه الكثيرة مثل : حكمة الإشراق ، وهيا كل الدور . .

وتعصب عليه بعض الفقهاء وكان أشدهم تعصبا عليه الشيخان زين الدين الظاهر ، ومجد الدين ابنا حميدة ، وقد ظلا يوغران صدر الظاهر ابن السلطان عليه ، وكان حاكم حلب في ذلك الوقت .

وكان السلطان شديد التعصب للسنة ، ينفر من الفلسفة ، واستصدر علماء حلب فتوى بقتله بدعوى أن السهروردي معاند الشريعة ، فانساق صلاح الدين لرأى هؤلاء الفقهاء

وأمر ابنه الظاهر بقتله ، فقتله في عام ٥٨٧هـ . •

والمتأمل في كلام السهروردي لا يجد فيه مروقا عن الدين ولا خروجا على الشريعة اسمع إليه يقول في كتابه ، هياكل النور ، .

وحد الله وأنت بتعظيمه ملآن ، وإذكره وأنت من ملابس الأكوان عريان ، ولو كان في الوجود شممان لانطمست الأركان وأبي النظام أن يكون ما كان ، (١)

انظر إلى هذا الكلام العالى وهو يقصد بالشمسين: الإلهين ... وينظر فى ذلك المعلى إلى قوله تعالى : لأما الله في المعلى إلى قوله تعالى : لأما الله في الله الله الله الله الله الله الله يما كل الله يما كل الله الله يما كل الله الما له الموالين : ٩١

لقد أول الحاقدون على السهروردى ــ وما أكثر الحقد بين الناس ــ كلامه على غير وجهه ، ورموه بالكفر والزندقة والإلحاد . .

واقرأ كلام السهروردى الذى يشهد بصدق توحيده ألله ، وقوة اعتقاده فيه : ويا واحد الوجود ، ويا فاعل الصور واحد الوجود ، ويا فاعل الصور والأرواح ، ويا فاعل الصور والأشباح يا نور الأنوار ، ومدبر كل الفلك الدوار ، أنت الأول الذى لا أول قبلك ، وأنت الآخر الذى لا آخر بعدك ، الملائكة عاجزون عن إدراك جلالك ، والذاس مقصرون عن معرفة كمال ذاتك ،

لقد تورط صلاح الدين في قتل هذا الرجل العارف . . وقد كان له عذره على أى حال لشدة غيرته على الشريعة ، وإثم ذلك لا يقع عليه بقدر ما يقع على هؤلاء المفتين الذين أعملهم الغيرة عن الحق ، وتبين وجه الصواب .

ومن العجيب أن صلاح الدين الذي يتحامل على رجل مثل السهروردي ، ويأمر بقتله استجابة لرأى علماء الدين في حلب هو صلاح الدين الذي يفتح صدره للدراويش وأصحاب التصوف العملي ، ويفتح لهم الخوائق ، ويكفل لهم الأرزاق ، ويجرى عليهم

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ج ٣ ص ٢٥٨ .

إنه كان يعتمد على هولاء فى إذكاء الحماسة بين الجنود وقد كان لهؤلاء شعبية يترتب عليها حشد النسليبيين ، ولا يترتب عليها حشد النسليبيين ، ولا يعدم فى الوقت نفسه أن يكون من بينهم من تستجاب دعوته فيتحقق النصريفضئ الدعوات الصالحات ، كما يتحقق بفضل حشد الجنود والاستعدادات وعلى أى حال فقد كان صوفى مستنير كالمهورودى له أثره السلبي فى التصوف ، فقد بدأت تظهر أنماط غريبة من الدراويش لا تأبه بالعقل لا سوما فى عصر سلاطين المماليك الذين جاءوا بعد ذلك بسنين (١) .

والسهروردي المذكور هو أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أمبرك الملقب شهاب الدين السهروردي الحكيم المقتول ، وقيل : اسمه أحمد ، وقيل : اسمه عمر .

وقد ترجم له ابن خلكان في وفيات الأعيان باسمه يحيى (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ماهية الحروب الصليبية ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ج ٣ ص ٢٥٦ .

# الملك المملح

#### إصلاحات ني القاهرة :

أمر صلاح الدين ببناء سور للقاهرة يحيط بها من أولها إلى آخرها قال العماد الأصفهائي في ذلك : كان السلطان لما تملك مصر رأى أن مصر \_ يعنى الغسطاط \_ والقاهرة لكل واحدة مسهما سور لا بمنعها ، فقال : إن أفردت كل واحدة بسور احتاجت إلى جند مفرد يحميها ، وإنى أرى أن أدير عليهما سوراً واحداً من الشاطئ إلى الشاطئ وهذا هو السور الذي ما تزال آثاره باقية إلى وقتنا هذا ويطلق عليه الآن مجرى العيون . وقد بنى للقاهرة \_ كما يقول المقريزي \_ ثلاثة أسوار .

السور الأول بناه جوهر الصقلى حين أسس مدينة القاهرة ، وكان من لَبِن سنة ٣٥٨ هـ .

والسور الثاني بناه أمير الجيوش بدر الجمالي في سنة ثمانين وأربعمائة وجعله من لَبن أيضا وزاد فيه عما عمله جوهر الصقلي وجعل أبرابه من حجارة .

والسور الثالث ابتدأ في عمارته صلاح الدين الأيوبي سنة ست وستين وخمسمائة أيام أن كان وزيرا للعاصد .

فلما كانت سنة تسع وستين وخمسمائة وقد استولى على المملكة انتدب للحمل فيه بهاء الدين قراقوش الأسدى ، فيزاه بالحجارة على ما هو عليه الآن .

وقصد أن يجعل على القاهرة ومصر والقلعة سورا واحدا . فزاد في سور القاهرة التي بين باب القدطرة إلى باب الشعرية ومن باب الشعرية إلى باب البحر .

وبنى قلعة المقس وهي برج كبير ، وجعله على النيل بجانب جامع المقس ، وانقطع السور من هذاك ، وكان في أصله من السور المقسى إلى أن يتصل بسور مصر. إن الهدف من إنشاء هذا السور المحافظة على القاهرة وحمايتها من الغزاة .

# تلعة الجبل :

القلعة \_ بتحريك القاف واللام والعين وفتحها \_ المصن الممتنع في الجبل وتجمع

على قلاع وقلع ، وأقلعوا بهذه البلاد أي بدوها فجعلوها كالقلعة وقيل فيها : القلُّمعة بسكون اللام .

وهذه القلعة التي نتحدث عنها مبنية من الجبل وهي نتصل بجبل المقطم وتشرف على القاهرة ومصر والنيل والقرافة ، فتصير القاهرة في الجهة البحرية منها ، ومدينة مصر الفسطاط والقرافة الكبرى وبركة الجيش في الجهة القبلية الغربية ، والديل الأعظم في غربيها ، والمقطم من ورائها .

كان موضعها أولا يعرف بقية الهواء التي بناها حاتم بن هرثمة سنة خمس وتسعين وماثة حين كان والبا على مصدر .

فلما تولى صلاح الدين أمر مصر أراد أن يجعل لنفسه معقلاً أمينا فأمر ببناء هذه القلعة .

ويرجع سبب اختياره هذا المكان أنه علق اللحم بالقاهرة فتغير بعد يوم وليلة ، فعلقه في موضع القلعة فلم يتغير إلا بعد يومين وليلتين وعهد إلى بدائها الأمير بهاء الدين قراقوش ، وكان حكيما ماهرا صبورا محنكا ، فشرع في بنائها مع السور ، قيل : إنه هدم عدة أهرامات صغار كثيرة العدد ، ونقل ما وجد بها من أحجار فبني بها السور . والقلعة وقناطر الجيزة ومات السلطان صلاح الدين قبل أن يتم بناء القلعة والسور . ونعت في عهد الملك الكامل بعد ذلك بسين .

# حوار ببين صلاح الدين وأخيه

قال المقريزى نقلا عن ابن عبد الظاهر: سمعت حكاية تحكى عن صلاح الدين أنه طلع القلعة وهى تبني ومعه أخوه الملك العادل ، فلما رآها التغت إلى أخيه وقال له: يا سيف الدين قد بنيت هذه القلعة لأولادك ،

فقال المثك العادل : يا خوند ... بمعنى ياسلطان ... من الله عليك أنت وأولادك وأولاد أولادك بالدنيا .

قال صلاح الدين : ما فهمت ما قلت لك ، أنا نجيب ما يأتي لي أولاد نجياء وأنت غير نجيب فأولادك يكونون نجياء . فسكت .

قال المقريزى : وهذا الذى ذكره صلاح الدين من انتقال الملك عده إلى أخيه وأولاد أخيه ، ليس هو خاصا بدولته ، بل اعتبر فى الدول تجد الأمر قد انتقل من أولاد القائم بالأمر إلى بعض أقاربه .

وذكر على ذلك بعض الأمثلة ، فقال : هذا رسول الله عله لما توفى انتقل أمر القيام بالملة الإسلامية إلى أبي بكر .. رضى الله عنه .. .

ثم لما انتقل الحكم من الخلفاء الراشدين إلى معاوية لم يفلح أولاده ، وانتقل الأمر منهم إلى مروان فتوارثها بنو مروان حتى قام العباسيون من بعدهم . . وهكذا

وحين مات صلاح الدين اختلف أولاده ، فانتقل ملك مصر والشام وديار بكر والحجاز واليمن إلى أخيه الملك العادل أبى بكر بن أبوب واستمر فيهم إلى أن انقرضت الدولة الأبوبية .

## وصدقت نبوءة صلاح الدين <sup>(١)</sup>

ماتزال القلعة التي شيدها صلاح الدين شاهدة على عظمة صاحبها وقد جددت في العصر الحاضر ، وهي أحد معالم القاهرة البارزة التي يحرص السائحون على زيارتها ومشاهدة روعتها ودقة تصميمها وعظمة تشييدها .

#### مِن الذي أشرف على بنائها ؟

ولابد من المديث عن ذلك المهندس الذي عهد إليه بإنشاء السور والقلعة ، إنه ينادينا من وراء ثمانية قرون يقول لنا :

#### تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار

إنه بهاء الدين قراقوش الذى تعرض لحملة ظالمة من بعض المؤرخين حتى قرنوا اسمه بالظلم وأطلقوا حوله مثلا يشير إلى الحكم السيء فقالوا: 1 حكم قراقوش 1 وهو برىء من الحكم السيء كما هو برىء من الظلم . .

<sup>(</sup>١) خطط المقريزي ج ٣ ص ٣٠ .

لقد كان الرجل مثالًا في العدل كما كان مثالًا في حسن التدبير ودقة النظام .

#### قراقوش

هو بهاء الدين بن عبد الله الأسدى . ونسبه الأسدى جاءته من انتسابه إلى أسد الدين شيركوه - عم صلاح الدين - فقد كان قراقوش غلاما مملوكا له ، وانتقل معه إلى مصر ، وبعد وفاته انتقل إلى خدمة صلاح الدين وأخلص فى خدمته إخلاصا شديدا .

وعهد إليه صلاح الدين بأعمال عظيمة نجح فى القيام بها ، ونفذها بإحكام وكان أول ما عهد إليه أنه ولاه أمر القصر الفاطمى بعد وفاة العاضد وانتهاء الخلافة الفاطمية ، فأشرف عليه بأمانة وحفظ كل الممتلكات التى فيه ، وأحصاها بدقة ، إلى درجة أنه لم يستطع أحد أن يأخذ أى شىء من خزائن القصر ومقتدياته ونخائره وتحفه . مع كثرة هذه التحف وتدائرها فى جوانب القصر وتعرضها لأن تكون نهبة الناهب واختلاس المختلس ، ويخاصة فى فترة انتقال الحكم من يد إلى يد .

وعهد إليه صلاح الدين أيضا بمهمة إنشاء الأعمال العربية ، وكان صلاح الدين قد شمر في نية الجهاد ، وعزم على تكوين جيش قوى يستطيع أن يقارع الصليبين ، ويرد على تطلعات المذاوئين والمذازعين .

ومن هذه الأعمال الحريبة التي أشرف على تنفيذها بناء سور القاهرة العظيم ، وقلعة الجبل ، وسور آخر بناه تجاه الجيزة على حافة الصحراء الغربية ، كما عهد إليه أيضا بإقامة بعض الجسور وتطهير الترع وهي أعمال مدنية ، فنجح في ذلك نجاحا كبيرا .

واستعان به بعد ذلك في بناء سور عكا عام ٥٨٥هـ بعد استيلاء صلاح الدين عليها وظل يعمل في ذلك حتى استعادها الصليبيون فحصر قراقوش داخلها .

وكان وجود قراقوش داخل عكا في أثناء حصارها من العوامل التي طمأنت صلاح الدين على أهل عكا فوجوده سهل عملية توزيع الأقوات بنظام على المحصورين حتى إنهم لم يتعرضوا لمجاعة في أثناء عامين وأكثر كانت المدينة فيهما محاصرة هذا على

ندرة القوت ووصوله بعشقة شديدة كانت تشبه المعجزات ، وقد سبق الحديث عن طرف من ذلك .

وتولى قراقوش بعد ذلك مداصب خطيرة في حياة صلاح الدين وبعده وإليه يرجع الفضل في المحافظة على عروش العلوك الذين جاءوا بعده .

## من الذي وصف قراقوش بالظلم ؟

يرجع هذا الوصف إلى رجل أديب اسمه الأسعد أبو المكارم المشهور بابن مماتى ، ولد من أسرة مسيحية سنة £20هـ

وكان أديبا مر موقا ، قريه القاضى الفاضل لأدبه وأحبه وشغل ابن مماتى منصبا خطيرا في الدولة هو الإشراف على ديوان الجيش وديوان المال وهو منصب يساوى منصب وزير المالية الآن ، ولكنه عزل عن هذا المنصب وطولب بمال كثير لم يستطع أن يدفعه فهرب ،

وكان ابن مماتى هذا يحقد على قراؤس ، خاصة فى الفترة التى كان فيها نائبا فى مصر ينفذ ما عهد إليه صلاح الدين من مهام ، وصلاح الدين فى الشام ولحل سر الخصومة برجع إلى ما يتمتع به قراقيش من ثقة السلطان من ناعية ، وإلى دقة فى التنفيذ وإخلاصه من جهة ثانية ، ثم إلى حاجته إلى المال لتنفيذ المشروعات اللازمة، وهذه ميزانية كبيرة ربما يضيق بها ذرعاً أولئك الذين فى يدهم مفاتيح المال.

المهم أن ابن مماتى استغل قريحته الأدبية فألف كتاب يسخر فيه من قراقوش ، سماه : الفا شوش في أحكام قراقوش .

وصاغه بأسلوب فكاهى مال إليه كثير من الناس ، وقرءوه ، واتخذوه مادة السخرية وإزجاء الوقت دون التنبه إلى ما يضمه من أحكام عارية عن الصحة وبعيدة عن الصدق . .

قال ابن خلكان : ألف الأسعد بن مماتى كتابا فيه سماه : الفاشوش في أحكام قراقوش ، وفيه أشياء يبعد وقوع مثلها منه ، والظاهر أنها موضوعة ، فإن صلاح

الدين كان يعتمد في أحوال المملكة عليه ، ولولا وثوقه بمعرفته وكفايته ما فوضها إليه(١) .

لقد تعرض قراقوش لحملة ظالمة أعان عليها غفلة الناس وجهلهم بحقائق التاريخ ، ووقوعهم فريسة كناب ساخر ملىء بالفكاهات العارية عن الصحة .

ولكن أعماله الباقية تشهد بعبقريته وفئه تسلطيع أن تلمسها اليوم حين تشاهد روعة سور القاهرة العظيم ، أو تصعد إلى قلعة صلاح الدين فتشاهد عظمة المعمار وجمال البنيان .

توفى بنهاء الدين قراقوش سنة ٩٩٠هـ بالقاهرة ودفن في سفح المقطم ، وقراقوش لفظ تركى ، تفسيره باللغة العربية المُشَاب الطائر.

# إنشاءات وإصلاحات أخرى

من أهم الأعمال التي قام بها صلاح الدين في القاهرة أنه عمل على إحياء السنة ، وكان لابد من إنشاء كثير من المدارس التي تقوم بهذه المهمة وبخاصة بعد أن أغلق صلاح الدين الجامع الأزهر الذي ظل مغلقا مائة عام حتى أعاد التدريس فيه السلطان الظاهر ببيرس البدئداري .

وسبب تعطيل التدريس فيه إبطال المذهب الشيعي الذي كان الأزهر قد أنشىء بسببه .

وأنشأ صلاح الدين المدرسة الناصرية في أول المحرم سنة ست وستين وخمسمائة أيام أن كان يتولى الدين المخليفة العاصد آخر الخلفاء الفاطميين وهي أول مدرسة أست بمصر ، وأقيمت لتدريس المذهب الشافعي وكان صلاح الدين شافعي المذهب . وكانت تعرف أولا باسم المدرسة الناصرية نسبة للناصر صلاح الدين ثم عرفت بعد ذلك باسم شيخها الذي يدرس فيها وهو ابن زين التجار : أبو العباس لحمد بن المظفر ابن الحسين الدمشقى ، وكان علامة المذهب الشافعي في عصره ، وهو أول من تولى

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ج ٢ مس ١٨٣ .

التدريس بهذه المدرسة .

ولم يقتصر جهده على خدمة المذهب الشافعي ، بل عمل على إحياء مختلف المذاهب الإسلامية ،

فقد أنشأ المدرسة السيوفية نسبة إلى سوق السيوف المجاورة له وقد وقفها السلطان صلاح الدين على نشر المذهب العنفى ، وولى التدريس بها الشيخ مجد الدين محمد ابن محمد الجبتى وقرر له راتبا شهريا يقود بأوده ويفرغه لعمله .

ووقف صلاح الدين على المدرسة لتفي بحاجات طلابها اثنين وثلاثين حافوتا بخط سويقة أمير الجيوش وباب الفتوح وحارة برجوان .

وهذه أول مدرسة وقفت على الحنفية بمصر .

وشجع صلاح الدين الناس على انشاء المدارس بدية إحياء السنة فأنشأ القاضى الفاصل المدرسة الفاصلية في سنة ثمانين وخمسمائة ووقفها على طائفتي الفقهاء الشافعية والمالكية .

وجعل فيها قاعة للإقراء ، أقرأ فيها الإمام الشاطبى صاحب الشاطبية ، وهو من
 أئمة القراء المشهورين ، ثم تلميذه أبو عبد الله محمد بن عمر القرطنيى ، ثم الشيخ على
 ابن موسى الدهان وغيرهم .

وأنشأ بهذه المدرسة مكتبة كبيرة جمعت مختلف العلوم ، يقال : إنها كان بها مائة ألف مجلد ، وقد ذهبت هذه الكتب جميعا بعد وفاة القاضى الفاصل ، وسبب ذلك أن غلاء شديدا وقع فى مصر وأصاب الناس بسببه صر شديد ، فكان الطلبة يأخذون الكتب ويبيعون المجلد برغيف خبز .

ولله في خلقه شئون . والقصاص يكون حتى في الكتب . فقد قيل : إن مكتبة العاصد التي كانت بقصره وكانت تحتوى على نفائس الكتب وبها ما قدره أبو شامة بألفي ألف كتاب ، وقع أغلهها في يد القاضي الغاضل بطريق فيه شبهة .

قال أبو شامة : حصل القاصى الفاصل قدر كبير منها حيث شغف بحيها وذلك أنه

دخل إليها واعتبرها ، فكل كتاب صلح له قطع جلده ورماه في بركة كانت هناك .

فلما فرغ الناس من شراء الكتب اشترى تلك الكتب التي ألقاها في البركة على أنه مخردمات ، ثم جمعها بعد ذلك (١) .

فكما جمع القاصى كتبه بهذا الطريق سلط الله عليها من باعها بأبخس الأثمان . وهكذا : كما تدين تدان .

#### مصحف عثمان

وكان في هذه المدرسة مصحف كبير القدر جدا مكتوب بالخط الأول الذي يعرف بالكوفى ، تسميه الناس مصحف عثمان بن عفان ، ويقال : إن القاصنى الفاصل اشتراه بنيف وثلاثين ألف دينار على أنه مصحف عثمان ... رصنى الله عنه .. ولا ندرى إذا كان هو المصحف الموجود الآن بحجرة المخلفات بمسجد الإمام الحسين ... رضي الله عنه .. أو لا .

وأنشأ السلطان صلاح الدين مدرسة أخرى هي المدرسة الناصرية أيصنا بالقرافة بجوار قبة الإمام الشافعي - رضى الله عنه - أما المدرسة الناصرية الأولى فقد أنشئت بجوار الجامع العتيق - جامع عمرو بن العاص -

وهذه المدرسة أشرف على بناتها نجم الدين الخبوشاني الفقيه الشافعي المشهور، وكان إماما عالما كثير الورع، له في الفقه الشافعي كتاب تحقيق المحيط يقع في ستة عشر مجلدا.

ولما استقل صلاح الدين بمصر قرب هذا الإمام لفضله وإنقائه ، وأشار عليه بعمارة هذه المدرسة ، وولاه التدريس فيها وذلك في سئة اثنتين وسبعين وخمسمائة ، وتوفي الخبوشاني سنة ٥٨٧ هـ ، ودفن في قبة تحت رجلي الإمام الشافعي ، وبينهما شباك \_ رحمهماالشر (٢) .

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين ج ١ قسم ٢ ص ٥٠٧ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الاعيان ج ٢ ص ٢٦٠ .

وين المدرسة الأخرى الملسومة المدرسة السالمينة ، ولعله المتغرقة بينها المدرسة السلاحية ، ولعله المتغرقة بينها

وذكر في وصفها قوله: هي تاج المدارس، وهي أعظم مدارس الدنيا على الإطلاق لشرفها بجوار الإمام الشافعي، ولأن بانيها أعظم الملوك ليس في ملوك الإسلام مثله لا قبله ولا بعده .

وجعل التدريس للشيخ نجم الدين الخبوشاني وشرط له عن معلوم النظر في أوقاف المدرسة عشرة دنانير ، ورتب له من الخبز في كل يوم ستين رطلا بالمصرى وراويتين من ماء النيل .

#### المدرسة القمعية

وأنشأ السلطان صلاح الدين المدرسة القمحية بجوار مسجد عمرو في مصر القديمة وكان موضعها يعرف بدار الغزل ، فهدمها السلطان وأنشأ موضعها مدرسة للفقهاء المالكية سنة ست وسنين وخمسمائة ، ووقف عليها قيسارية الوراقين وعلوها بمصر وضيعة بالغيوم تعرف بالحدبوشية ورتب فيها أربعة من المدرسين عند كل مدرس عدة من الطلبة .

وهذه المدرسة من أجل مدارس المالكية ، ويتحصل لهم من ضيعتهم بالفيوم قمح يفرق فيهم فلذلك صارت لا تعرف إلا بالمدرسة القمحية (١) .

#### الدرسة الصلاحية ني دمشق

وبنى فى دمشق المدرسة الصلاحية ، ويقال : إن الذى بناها هو نور الدين بالقرب من البيمارستان النورى وإنما نسبت إلى صلاح الدين لأنه قام فيها بإصلاحات وزيادات استدعت هذه النسبة ، وهى مدرسة للشافعية وله فى دمشق مدرسة للمالكية أمنا (١) .

<sup>(</sup>۱) خطط المقریزی ج ۳ ص ۳۱۲ .

<sup>(</sup>٢) صلاح الدين بين شعراء عصره ص ٣١ .

#### خانقاه سعيد السعداء

وأنشأ صلاح الدين خانقاه سعيد السعداء ، والضانقاه ... أو الخانكاه وتجمع على خوانق وخوانك كلمة فارسية معناها : بيت ، وقيل أصلها خونقاه ، أى الموضع الذى يأكل فيه الملك . .

وقد انشئت الخوانق في البلاد الإسلامية في حدود الأربعمائة من سدى الهجرة وجعلت لإقامة الناس للعبادة والتفرغ لها بشرط الصبلاح والإخلاص وصدق النية وقوة المِقِين .

وحين تولى صلاح الدين الأمر في مصر حول دار الأمير قنبر الذي لقب بسعيد السعداء إلى خانقاه ، ووقفها على الصوفية سنة تسع وستين وخمسمائة ، وولى عليهم شيخا ، ووقف عليهم بستان الحبانية بجوار بركة الفيل خارج القاهرة وقيسارية الشراب بالقاهرة وأرضا أخرى .

وشرط أن من مات من الصوفية وترك عشرين ديدارا فما دونها كانت للفقراء ولا يتعرض لها الديوان السلطاني ، ومن أراد السفر يعطى أجرة سفره ، ورتب للصوفية في كل يوم طعاما ولحما وخبزا ، ويني لهم حماما بجوارهم ، فكانت أول خانقاه عملت في الديار المصرية ، وحرفت بدويرة الصوفية ، ونُعت شيخها بشيخ الشيوخ . .

وكان سكانها من الصوفية يعرفون بالعلم والصلاح وترجى بركتهم ، وولى مشيختها الأكابر والأعيان .

وكان الناس يأتون في يوم الجمعة من كل أسبوع إلى القاهرة ليشاهدوا صوفية خانقاه سعيد السعداء عندما يتوجهون منها إلى صلاة الجمعة كي تحصل لهم البركة والخير.

واستمر الأمر على ذلك زمانا حتى فسد الناس وطلبت الدنيا بالدين.

## إنشاءات ني أماكن أخرى

ولم يقتصر التعمير في عهد صلاح الدين على القاهرة وحدها ، ولكنه تداول أماكن كثيرة .

وقد أنشأ قلعة في شبه جزيرة سيناء على بعد سبعة وخمسين كيلر مترا إلى الشاطىء الشرقى من مدينة السويس ، وبنى في الجهة الجنوبية من القلعة مسجد بن منجاورين وصهوريجا للمياه ليروى العطاش ، وعلى أحد بابى الصهوريج : بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد . خلد الله ملك مولاتا الناصر صلاح الدنيا والدين ، ملك الإسلام والمسلمين خليفة أمير المؤمدين ، عمر هذا الصهوريج الملك على بن الناصر العادل المظفر (١) .

واهتمامه بتعمير سيناء افقة ذكية تشهد ببعد نظر ، وهو جهد مشكور يعين على اجتياز شبه جزيرة سيناء بأمان .

وفى وقتنا الحاضر تنبه المسلولون إلى ضرورة تعمير هذا الجزء الغالى من أرض مصرحتى مصر، بعد أن استبد به العدو الإسرائيلي فترة من الزمن وعزلوه عن مصرحتي استرده الجيش الباسل في معركة بطولية في العاشر من رمضان سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة وألف . .

وأصبح من الصروري تعميرها لتحول مستقبلا ضد أطماع هذا العدو الغادر .

واهتم صلاح الدين بتعمير جزيرة الروضة والجيرة ، وبناء المقاييس على النيل ، وحفر الترع .

وقد أنشأ المارستان بمدينة القاهرة وهو بناء صنحم يعد من أصخم المستشفيات التى بنيت فى تاريخ مصر ، وجهزه لاستقبال المرضى وعلاجهم بمختلف أنواع العلاج ، وإقامة من يحتاج إلى الإقامة منهم ، فقد جُهِّر بأسرة فى قاعات واسعة صحية ، كما أقيم به جناح خاص بالنساء .

وأقيم به جناح خاص للعلاج العقلى ، وعزل عن بقية أجنحة المستشفى وزود بشبابيك وضع عليها حديد ليشاهد المرضى من يريد الاطلاع عليهم وتفقد أحوالهم .

وكان صلاح الدين يقوم بنفسه بمراقبة أحوالهم والاطمئنان عليهم .

<sup>(</sup>١) صلاح الدين\_ عبد الله ناصح علوان ص ١٦٨ .

# التجديد الذى أدخله صلاح الدين فى مجال التعليم

لقد أدخل صلاح الدين نظاما جديدا في مجال التعليم فقد كان العلم يلقى في المساجد ، ويلتف المتعلمون حول شيوخهم في حلقات حول أعمدة الجامع يتلقون العلم وهكذا كان الشأن في المسجد العتيق... مسجد عمرو بن العاص... والجامع الأزهر ، وغيرهما من المساجد المنتشرة في ربوع البلاد وعواصم المقاطعات حتى أنشأ صلاح الدين المساجد في مصر .

وقد سبق صلاح الدين في ذلك السلاجقة فقد أنشأ نظام الملك وزير ملك شاه السلجوقي المدرسة النظامية في بغذاد ، وجعل التعليم فيها بالمجان ، وفرض لطلابها الأرزاق ، وكان لها شأن كبير في العالم الإسلامي وكان من أسادنتها حجة الإسلام الغزالي ، وأبو السحاق الشيرازي وغيرهما وتخرج فيها أئمة علماء من أمذال العماد الأصفهاني وكمال الدين الأبذاري وغيرهما وسار على دريه نور الدين زنكي الذي أنشأ مدارس في دمشق وحلب وحماة وبعلبك ومنبج واقتفي أثره تلميذه الذابه صلاح الدين الأيوبي حين تولى الوزارة فالملك فأنشأ في مصر والإسكندرية بعض المدارس التي أشرنا إليها ، وجاء في رحلة ابن جبير وقد طأف بلاد الإسلام في أثناء القرن السادس الهجري أنه قد رأى عشرين مدرسة في دمشق وثلاثين في بغداد (١٠) .

فالتجديد الذى أدخله صلاح الدين هو تطوير ما بدأه غيره بالنسبة للتوسع فى إنشاء المدارس وتنظيمها ، والوقف عليها وتفريغ الطلاب والأساتذة لطلب العلم والتعليم، حتى لا يكون الطالب أو شيخه مشغولين بطلب الرزق عن العملية التعليمية .

وطور منهج التعليم فأصبح يشمل إلى جانب حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف أصول العساب وروابة الشعر والأدب . وكان الصبيان يتعلمون أداء الصلاة في جماعة وطرق الابتهال إلى الله والخشوع في صلاتهم وهذا لون من التصوف لم يكن الفاطمون قبلهم يعون به .

<sup>(</sup>١) الأدب العربي وتاريخه لمحمود مصطفى ج ٢ ص ١٩ : العصر العباسي : .

وأمر صلاح الدين بتنظيم العمل في شتى المدارس التي أنشأها على اختلاف تخصصانها في أمورالعلم والدين ، فكان القائمون بالتدريس فيها ينقسمون إلى قسمين: الفريق الأول منهما هو فريق المدرسين ، وهم الأسائذة المتبحرون في علومهم .

والفريق الثاني هم المعيدون الذين يقومون بإعادة ما يلقيه المدرسون على الطلاب حتى يرسخ في أذهانهم ولا يذهب عن أفهامهم .

وكان المعيد لا يبخل بوقته في سبيل إفهام العاجزين عن الفهم في سعة صدرٌ ، وكان يجلس في العادة إلى جانب المدرس حتى إذا انتهى المدرس من درسه قام المعيد بواجبه (١) .

وهذا هو أحدث نظام تسير عليه جامعات العالم الآن . . .

وكانت المدارس تلعق بها مكتبات كما رأينا في مدرسة القاضى الفاضل وقد راجت سوق الكتب في زمان صلاح الدين ، وإن كان بعض النفاد حسبوا عليه التفريط في مكتبة العاضد . .

ولكن الرد على ذلك ميسور ، فإن هذه المكتبة كانت حافلة بالفكر الشيعى ، وقد أراد أن يبطل هذا الفكر ليحل محله الفكر الستى .

#### اهتهامه بناحية العقيدة

كان لوجود الخلافة الفاطمية أكثر من قرنين أثر .. من غير شك .. في أفهام بعض الناس ، وإن كان المصريون .. كما سبق أن قلنا .. ظلت عقائدهم راسخة لم يمل عن حب أصحاب النبي عَنْ وآله ومازالوا يكنون للخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين كل حب أصحاب النبي عَنْ وآله ومازالوا يكنون للخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين كل حب وولاء .

ولعل الأثر الذي تركه المذهب الفاطمي هو الاحتفالات التي أذاعها الفاطميون في مناسبات مختلفة . وهذا تأثير طبيعي لأنه يوافق ميول النفس وانجذابها إلى مظاهر البهجة والفرح .

<sup>(</sup>١) صافح الدين بطل حطين ـ عبد الله ناصح علوان ص ١٧٣ .

ومع ذلك فقد اعتنى صلاح الدين بالمحافظة على روح الدين وتطهير النفوس من المعتقدات الباطلة التى ربما تكون قد تسربت إلى بعض الناس وخاصة من كانوا يدينون بالولاء للبيت الفاطمي .

## أسباب نجاح صلاح الدين في ذلك

ولعل الذي ساعد صلاح الدين في القضاء على آثار العقيدة الفاطمية فشل القاطميين في مواجهة الصليبين ، وجهلهم في فهم حقيقة الحركة الصليبية .

ولذلك أدى نجاح صلاح الدين في محاربة الصليبين إلى نجاحه أيضا في نشر المذهب السني ومحاربة التشيع .

وقرن صلاح الدين ذلك بتقريب علماء السنة الذين كانت لهم مهمات أخرى هي شحن روح الحماسة في نفوس المسلمين للدفاع عن بلادهم ودينهم صد الصليبين .

ومن أولئك العلماء السنية خرج أرباب الأقلام الذين تولوا الوظائف العليا في الدولة الأيوبية ، وخرج القضاة ، والمدرسون الذين كانوا يعقدون حلقات دروسهم في أروقة المدارس السدية التي انتشرت في كل مكان وغالبا ما كانت الدولة تقريهم بسبب نفوذهم الواسع على عامة الداس وكان صلاح الدين نفسه ... كما علمنا ... شديد الكلف بعلوم الدين ، وكان يذهب بنفسه لسماع الدروس من أفواه أشهر العلماء (1) .

## قضاؤه على المؤامرات

وقد قضى على المؤامرات التي حدثت من أولئك الذين أضرت به حكومة صلاح الدين وأذهبت ما كانوا يتمتعون به من جاه وسلطان واستغلال .

على أن للغلاة أذناباكانت تنتهز الغرصة ، ففى سنة أربع وثمانين وخمسمائة وبعد فتح القدس ، خرجت طائفة من الروافض فى مصدر فى محاولة يائسة لإعادة دولة الغاطميين ، أو على الأقل إعادة مبادئها التى كانت تدين بها واغتدموا فى ذلك غيبة

<sup>(</sup>١) ماهية الحروب الصليبية ص ٢٢٠

الملك العادل عن مصر ، فقد كان عند أخبه صلاح الدين في الشام ، واستخفرا بأمر العزيز عثمان بن صلاح الدين . فبعثوا اثنى عشر رجلا ينادون في الليل : يا آل على، يا آل على . .

وقد كان فى ظنهم أن الناس يستجيبون لهم ، ولكن أحدا لم يحرك ساكنا ، ولم يلتفت إليهم أحد ، وقبض على هؤلاء ، وقيدوا وحبسوا . .

وبلغ ذلك صلاح الدين فاهتم له ، وكان القاضي الفاصل عدد ، فقال له : أيها الملك ينبغى لك أن تفرح ولا تحزن حيث لم يصغ إلى اولئك الجهلة أحد من رعيتك ، ولو أنك بعثت جواسيس من قبلك يختبرون الناس أسرك ما يبلغك عدهم ، فسرى عده ما كان بجد ، وكلفه العودة إلى مصر ليكون له هناك عينا وعونا (١) .

وهذا يدل على صحة ما ذكرناه من أن الله تعالى حرس عقائد المصريين وحفظها من الزيغ والانحراف ومازال بحمد الله يحفظها ويرعاها بفضله وكرمه .

#### إصلاحات اجتماعية واقتصادية

ولم تقتصر إصلاحات صلاح الدين على النواحى العمرانية والتعليمية والحريبة واكنها تناولت مختلف الانجاهات . .

وريما يكون فى مقدمة أسباب الإصلاح الاجتماعى تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الرعية ، ولا شيء يثقل الكواهل مثل الصنرائب والمكوس التى كانت تفرض على الشعب دون مراعاة لأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية وقد أبطل صلاح الدين ذلك تماما . . فتنفس الداس الصعداء ، وشعروا أنهم ينتمون فعلا إلى دولة تعمل حسابهم ، وترعى أحوالهم ، وترفق بهم ، وتخفف عنهم .

ولقائل أن يقول: وكيف تقوم الدولة بإصلاحاتها المختلفة التي يتطلبها الشعب من إنشاء المرافق ومد الطرق واقامة الجسور وشق الترع وبناء المدارس والمستشفيات وغير ذلك من وجود الملافع بدون صرائب تجبى ؟

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ١٢ ص ٢٣١ .

والجراب على ذلك أنه اكتفى بموارد الدولة الأخرى . فقد وضع يده على كنوز الفاطميين وكانت كثيرة لا تحصى فلم يصنع مثلما كان يصنع السابقون من حيث توزيع هذه الأموال على الموالين وعلى اصطناع النفوذ وشراء الذمم ، بل سلَّ بها السخائم ، وطبب بها الخواطر ، وأقام بها المشروعات النافعة .

وكانت الجزية التي تؤخذ من الذميين في نظير حمايتهم موردا أخر من موارد الدولة ، وضع في مصلحة البلاد والعباد .

وكانت الفدية التي تؤخذ من أسرى الحروب موردا آخر من موارد الدولة .

وهناك الغنائم التي كانت تغنم من الحروب ، وما أكثر الحروب كما رأينا ، وهناك الخراج الذي شرعه الله على أصحاب الأراضي التي فتحت صلحا .

هذه هي موارد الدولة التي كان يستغلها صلاح الدين في إقامة المشروعات المختلفة من إقامة القلاع أوتحصين البلاد أو شق اللارع أو إقامة الجسور أو بناء المرافق وغير ذلك دون أن يكبد الرعية أو يرهقها بغرض الضرائب .

وقد ترك الباب مفتوحا للمحسنين الذين يريدون أن يدخروا لأنفسهم أثرا باقيا لإقامة مشروعات نافعة في تشييد المدارس والمساجد ودور العلاج ومأوى الأيتام وغير ذلك ، وهذا طريق من طرق تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة .

وقد اعتنى صلاح للدين بالتجارة وشجع عليها وفتح لها أسواقا ونظمها وجمال السوق ونظامه يكون له أثر في رواج التجارة وإقبال البائع والمشترى على السوق . ويعود ذلك أثره اجتماعيا على الشعب . فإذا شعر الشعب بالرخاء هذأت نفسه ، واستقر وجدانه ، وأقبل على عمله بهمة ونشاط وترتب على ذلك كله آثار جليلة .

وقد يكون من مظهر التقدم العضارى للدولة علايتها بأسواقها ، وقد سبق صلاح الدين في هذا المضمار .

اقرأ ما كتبه الرحالة ابن جبير في وصف سوق حلب في أيام السلطان صلاح الدين ــ حين مر بها . قال : وأما البلد ـ يعني حلب ـ فموضوعه ضخم جدا ، حفيل

التركيب ، بديع الحسن ، واسع الأسواق كبيرها ، متصلة الانتظام مستطيلة تخرج من سماط صنعة إلى سماط صنعة أخرى إلى أن تفرغ من جميع الصناعات المدنية ، وكلها مسقف بالخشب ، فكأنها في ظلال وارفة ، فكل سوق منها تقيد الأبصار حسنا ، وتسوقف المستوفر تعجبا (1) .

ويقول فى وصف أسواق دمشق: وأسواق هذه الدلدة من أحفل أسواق البلاد، وأحسنها انتظاما وأبدعها وضعا، ولا سيما قيسارياتها (٢).

ووصف : ناصر خسرو : في كتابه : سفر نامه : فيما يذكره الأستاذ عبد الله ناصح علوان — عن سوق مدينة طرابلس في عهد صلاح الدين : • إنها بلد جميل ، حوله المزارع والبسانين ، وكثير من قصب السكر ، وأشجار النارنج والموز والليمون ، ويها مغازل ذات أربع طوابق أو خمس أو ست وشوارعها وأسواقها جميلة نظيفة ، حتى لتظن أن كل سوق قصر مزين ، وفي وسط المدينة جامع عظيم ، نطيف النقش حصيون ، وفي ساحته قبة كبيرة تحتها حوض من الرخام في وسطه فوارة من الدهاس الأصفو، وفي السوق مشرعة . مورد للماء .. ذات خمسة صنابير ، يخرج منها ماء كثير ، يأخذ الناس منه حاجاتهم (؟) .

لقد سبق صلاح الدين رجال عصرنا في اهتمامهم بالأسواق ، لأنها تنقل الناس نقلة حضارية كبيرة ، وتعلمهم كيف يبيعون ويشترون في مكان نظيف آمن منظم ، بيسر عليهم أمورهم ، ويوفر عليهم وقفهم وجهودهم ، ويضمن فيه كل ذى حق حقه .

وقد نهضت فى ظل صلاح الدين بعض الصناعات مثل صناعة السلاح الذى استدعت حاجة الجهاد إليه وصناعة المنسوجات بأنواعها قطنية وحريرية وكتانية وغيرها ، وماذلك إلا للرواج الاقتصادى الذى عم البلاد بعد إبطال المكوس ووضع الصرائب .

<sup>(</sup>١) رحلة ابن جبير ص ١٧٨ ـ ط دار التحرير .. ومستوفز ؟ متعجل .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) صلاح الدين \_ عيد الله ناصح علوان ص ١٧٦ .

وظهرت صناعة الورق وكان في طرابلس مصنع للورق وانتشرت صناعة الخزف والزجاج والسفن والأساطيل وغير ذلك .

وقد أشار إلى عناية صلاح الدين بصناعة الورق ناصر خسرو فى كتابه اسفر نامه احيث بقول : ويصنعون فى الأسواق الورق الجميل . وهو يشير بذلك إلى سوق طرابلس ، وأن هذه الصناعة كانت فى هذه المدينة .

ويعتبر العرب من أسبق الأمم في صناعة الورق ، يقال : إن هارون الرشيد أول من صُدُع الورق في عهده ، فقد استنبطه العلماء من الكتان والقطن . .

وهذا تقدم علمى صداعى لا شك فيه . ومن السبق أيضا أن يستخدم الورق فى النقود ، فقد جاء فى كتاب الروضتين لأبى شامة أن نور الدين زنكى اضطر بسبب الحروب الصليبية أن يصدر فى شمالى سوريا عام ١١٤٧ م نقودا من الورق من فئة الديار .

وقد ذكر الدكتور الرمادي أن العالم ، كارايشك ، الذي اعتمد على كتاب الروضتين في هذه المعلومة أنه لا يمكن استعمال الورق في النقود بدون أن يكون هذاك آلات طباعة ومعنى ذلك أن العرب تقدموا أيضا في ميدان الطباعة إلى جانب تقدمهم في صناعة الورق .

وقد أخذ الصليبيون عن العرب هذه الصناعة ونقلوها إلى بلادهم ، وهذا فصنل آخر يضاف إلى أفضال العرب على أوربا ، حتى أنه لم يجيء القرن الثالث عشر الميلادي حتى استخدم الورق في اسبانيا ، وظهر في مدينة قشتالة ، ومن ثم انتقل إلى فرنسا وإيطاليا وانجلترا وألمانيا . .

والدليل على مهارة العرب في صناعة الورق ما تركوه من مخطوطات نفيسة خلفوها في ورق مصقول متين مزخرف بأجمل ألوان الزيلة والزخرفة (1).

ويتصل بالأثر الأجتماعي الذي تركته حكومة صلاح الدين في الشعب تغير

<sup>(</sup>۱) صلاح الدين \_ د/ جمال الدين الرمادي ص ٧٥ .

العادات والسلوكيات ، وقد ظهر ذلك في ناحية إيطال الاحتفالات والمهرجانات التي كانت تقام في مناسبات متعددة .

كما ظهر في أزياء الناس وملابسهم ، فقد اتسمت بالبساطة في عهد صلاح الدين وكانت قبل ذلك غاية في البذخ ، ذلك أن الفاطميين كانوا قد عرفوا ، البذخ في صورة زاهية براقة ، وكانت الحياة تنم عن الرفاهية والثراء والأبهة الشرقية التي لاحظتها السفارة التي كانت برئاسة ، وليم الصورى ، والتي أرسلها ، أمورى ، ملك بيت المقدس للتفاوض مع الخليفة العاصد الفاطمي ، والتحالف معه صد شيركوه وصلاح الدين .

كما تجنب صلاح الدين ذلك البذخ الذى عرف به خمارويه فى الدولة الطولونية ، حيث شيد بيت الذهب الذى كان من أعجب مبانى الدنيا ، وهو إيوان فسيح يتصل برواق رجب طلبت جدرانه بالذهب المحلى باللازورد ، (1) .

وتعليل حياة البساطة التي أصبح عليها الناس يرجع إلى سببين: أحدهما تواضع صلاح الدين نفسه .. كما قلنا .. وكان لا يميل إلى المظهرية في الثياب والركوب والإقامة ، والناس على دين ملوكهم كما يقول المثل المشهور .

والثانى أن الناس انشفارا بالجهاد عن الزينة والإسراف فى مظاهرها . وقد رأينا أنه كان لا يلبس إلا ما يحل له من الكتان والقطن والصوف .

وكان من يجالسه لا يعلم أنه يجالس سلطانا لتواضعه الشديد.

وعلى كلَّ فعلى الرغم من ذلك فقد طالت بعض المراسم القديمة باقية لصعوبة اقتلاعها بين يوم وليلة . ومن تلك المراسم بعض المواكب الدينية التي كان لابد منها كالخروج في صلاة العيدين أو لصلاة الجمعة ، فقد كان يصاحب الخروج موكب فخم يشهد بعظمة الدولة قبل أن يشهد بعظمة السلطان ، وهذا من ميراث الخلاقة القاطمية . ولكننا نسأل : كم مرة احتفل السلطان صلاح الدين احتفالا كبيرا في أثناء خروجه لصلاة العدد ؟

444

<sup>(</sup>١) صلاح الدين الأيوبي د/ جمال الدين الرمادي ص ٥٩ .

إنها مرات تعد على أصابع اليد الواحدة . فقد شغله الجهاد عن هذه المظهرية وادخر الأموال التي تنفق في مثل تلك المظاهر لغاية الجهاد ومتطلباته وما أكثرها ! ومما يذكر لصلاح الدين بالفصنل أنه أبطل ما كان شائما قبله من مجون وخلاعة ومما يذكر لصلاح الدين بالفصنل أنه أبطل ما كان شائما قبله من مجون وخلاعة الغرص المغتلفة ، ومن ذلك على سبيل المثال ما يحكيه الدكتور جمال الدين الرمادي انقرص المختلفة ، ومن ذلك على سبيل المثال ما يحكيه الدكتور جمال الدين الرمادي فيه أمير موسوم بأمير النوروز ، ومعه جمع كثير ، ويتسلط على الناس في طلب رسم ويبه أمير الموروز ، ومعه جمع كثير ، ويتسلط على الناس في طلب رسم رتبه على بيوت الأكابر ، ويقتع بالميسور من الهبات ، ويتجمع المؤتفون والفاسقات تحت قصر اللؤلؤ بحيث بشاهدهم الخليفة ويأيديهم الملاهي ، وترفع الأصوات ، وتشرب الفعور في الطرقات ، ويتراش الناس بالماء ، وبالماء والخمر ، وبالماء ممزوجا بالقاذورات ، فإن غلط مستور وخرج من داره لقيه من يرشه ويفسد ثبابه ، ويستخف بحرمته ، فإما فدى نفسه وإما فضع . أبطل صلاح الدين هذه المظاهر الفاسدة التي شاعت في عيد النوروز ، التي وصفها المقريزي في خططه متعرصا لما كان بحدث في الدولة الفاطمية ، ومكن الداس من الحياة البريئة الصافية ، وأحاطهم بالحدائق ، الحداث ، الحداث .

# عنايته بالزراعة

واعتنى صلاح الدين بأمر الزراعة ، وشجع على شق الترع والمصارف وإقامة الجسور ، وشجع الناس على زراعة الحدائق والبسانين والحبوب المختلفة ، وكان من أثر ذلك أن كثرت أنواع الفواكه ، وانخفض ثمن الخبز انخفاضا ملحوظا نتيجة للسياسة الزراعية الحكيمة . وكأنه قد علم أن الأمة المتقدمة هي التي تستنبت ما تأكل وتصنع ما تلبسه حتى لا تكون عالة على غيرها من الأمم التي تتاجر في أرزاقها وتملك بذلك ناصيتها .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٦٢ .

ومن حسن حظ صلاح الدين أن جعله الله ملكا في أمة أفاء الله عليها من نعمة خصوبة الأرض والغنى في المياء ، فدولته يجري فيها النيل ويردى ودجلة والفرات إلى غير ذلك من مختلف الأنهار والعيون والجداول والبحيرات التي سرعان ما تتحول

إلى غير ذلك من مختلف الأنهار والعيون والجداول والبحيرات التي سرعان ما تتحول الوديان حولها إلى جدات وارفة ، وحقول ناضرة ، ومدن عامرة ، ويساتين زاهرة تفوح بأزكى الأررواح وتزهو بأبهى الأزهار وأطيب الثعرات .

ومن أوصاف الرحالة للمدن في عهد جمال الدين يقول ناصر خسرو عن مدينة طرابلس: إنها بلد جميل حوله المزارع والبسانين وكثير من قصب السكر وأشجار النارنج والموز والليمون ، وبها منازل ذات أربع طبقات أو خمس أوست ، وشوارعها وأسواقها جميلة نظيفة حتى لتظن أن كل سوق قصر مزين . في وسط المدينة جامع عظيم نظيف جميل النقش حصين . .

#### القضاء على الإقطاع

ومما يحمد لصلاح الدين الأيوبي أنه قضى على الإقطاع الذي كان موجودا في العصر الفاطمي ، وبذلك حطم استقلال أمراء الإقطاعات وقوى الحكومة المركزية .

وكان لذلك أكبر الأثر في نشاط الحالة الاقتصادية في البلاد (١) .

كما ازدهرت الزراعة أيضا وبخاصة بعد أن رأى الفلاحون اهتمام الحكومة بتطهير الترع وإقامة الجسور وتنظيم وسائل الرى ، واستمر ذلك في عهد الحكام الأبوييين ، حتى كان السلطان الكامل يراقب المهندسين بنفسه أثناء إقامتهم السدود والخزائات وغير هذا من الأعمال الخاصة بالرى ، ولم تستطع العروب أن توقف أو تؤثر على النشاط الزراعي ، لأن الحروب كانت تتوقف في سوريا شتاء ، وهو موسم الزراعة في مصر.

<sup>(</sup>١) مصر في العصور الوسطى د/ على إبراهيم حسن ص ٤٤٩ .

# أولاد صلاح الدين

ترك صلاح الدين ذرية كبيرة تولى بعضهم الملك ، وتركوا أثرا طبيا وبهم وبأولاد عمومتهم امتدت الهملكة الأيوبية ما يقرب من قرن من الزمان من سنة ٥٦٧ هـ / ١١٧١ م حد على سنة ١٤٧ هـ / ١١٧١

ذكر الرواة أنه كان له من الأولاد سبعة عشر ذكرا وابنة واحدة ، مات من هؤلاء ولد في حياته .

وكان صلاح الدين يفرح بأرلاده ، ويسر حين يبشر بمواود جديد ، وحين كان فى الشام يحارب الصليبين وضعت زوجة له فى مصر غلاما ، فأرسل إليه القاضى الفاصل بهلله به ، ويقول له فى كتابه :

و إنه ولد لسبع بقين من ذى القعدة ، وهذا الولد المبارك هو الموفى لاثنى عشر ولدا ، بل لاثنى عشر نجما متوقدا ، فقد زاد الله فى أنجمه على أنجم بوسف عليه السلام نجما ، ورآهم المولى يقظة ، ورأى تلك الأنجم حلما ، ورآهم ساجدين له ، ورأينا الخلق له سجودا ، وهو قادر سبحانه أن يزيد جدود المولى إلى أن يراهم آباء وجدودا ،

ولعل المماد الأصفهاني هو الذي يعطينا الصورة الصحيحة لذرية صلاح الدين فقد ذكر فيما يروى أبو شامة قال: كنت في بعض الليالي عند السلطان في آخر عهده - كان ذلك في سنة ٥٨٨هـ عند المقدس - وجرى ذكر أولاده ، واعتضاده بهم واعتداده ، فقلت له : لو عرفت أيام مواليدهم في أعوامها ، لأنشأت رسالة على نظامها، فذكر لي ما أثنته على ترتيب أسنانهم وما صورته :

\* الملك الأفصل نور الدين أبو الحسن على ، ولد بمصر ليلة عيد الفطر عند العصر سنة خمس وستين وخمسمائة .

\* العزيز أبو الفتح عثمان عماد الدين ولد بمصر ثامن جمادى الأولى سنة سبع وستين .

\* الظافر أبو العايس خصر مظفر الدين ، ولد بمصر في خامس شعبان سنة ثمان

وستين ، وهو شقيق الأفضل . \* النا اهد أدر مردس خاذي شانش الدين بها درد.

\* الظاهر أبر منصور غازى غياث الدين ءولد بمصر منتصف رمضان سنة ثمان وستين .

\* المقر أبو يعقوب اسحاق فتح الدين ، ولد بمصر في ربيع الأول سنة سبعين .

\* المؤيد أبر الفتح مسعود نجم الدين ، ولد بدمشق في ربيع الأول سنة (حدى وسبعين ، وهو شقيق العزيز .

\* الأعز أبو يوسف يعقوب شرف الدين ، ولد بمصر في ربيع الأخر سنة اثنتين وسبعين وهو شقيق العزيز ، "

\* الزاهر أبو سليمان داود مجير الدين ، ولد بمصر في ذي القعدة سدة ثلاث وسبعين وهو شقيق الظاهر .

\* المفضل أبو موسى قطب الدين ، ثم نعت بالمظفر ، ولد بمصر سدة ثلاث وسبعين وهو شقيق الأفضل .

\* الأشرف أبو عبدالله محمد عزيز الدين ، ولد بالشام سنة خمس وسبعين وخمسمائة .

\* المحسن أبو العباس أحمد ظهير الدين . علد بمصر في رييع الأول سنة سبع وسبعين ، وهو شقيق الأشرف .

\* المعظم أبو منصور توران شاه فخر الدين ولد بمصر في ربيع الأول سنة سبع وسبعين أيضا ومات سنة ثمان وخمسين وستمائة ، وهي السنة التي خرب فيها العدو التترى مدينة حلب .

الجواد أبو سعيد أبوب ركن الدين ، ولد في ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وهو
 شقيق المعز .

الغالب أبو الفتوح ملكشاه نصر الدين ، ولد بالشام في رجب سنة ثمان وسيعين ،
 وهو شقيق المعظم .

فهؤلاء خمسة عشر ولدا ، ولم يذكر هذا ولدين هما عماد الدين شادي لأم ولد ، ونصرة الدين مروان لأم ولد أيضا .

وأما البنت فهى مؤنسة خاتون . تزوجها الملك الكامل محمد ابن عمها الملك العادل وقد توفى للسلطان أولاد فى حياته منهم الملك المنصور حسن ، والأمير أحمد رثاء شاعر دمشقى بقوله :

| وأى غيصين قيصيفا       | أي هـــالال كُسفا   |
|------------------------|---------------------|
| على الورى ثـم انطقا    | كان سراجا قد طـــقا |
| يتلبوضرها              | لم يركب الخيل واسم  |
| الصمنكم قند صبرانا     | قل للنحاة : ويحكم   |
| يارب السماح والوقا (١) | صبرا صلاح الديسن    |

# مِن تولى الملك مِن أولاده

جاء خلفاء صلاح الدين على غير شاكلته ، لقد أدت وفاته إلى تفسخ دولته ولقد فرح صملاح الدين بأولاده لأنه توسم فيهم امتداد ملكه واتساع حياته . ولكنهم أخلفوا أمله فيهم ، وهذه سنة الله في كونه وربما كان صلاح الدين قد تنبه إلى ذلك حين قال لأخيه الملك المعادل في القلعة ذات يوم : أنا نجيب لا يكون لى أولاد نجباء ، وقد ذكرنا ذلك .

لقد تدازع ورثة صلاح الدين على الخلافة في المملكة العظيمة التي جاهد في سبيل تكوينها وجاهد بها الصليبين حتى دحرهم .

وأصبح التوتر الذى ساد العلاقات بين الورثة الأيوبيين نعمة على بقايا الوجود الصليبى الذى كان يشغل حيزاً ضيقا من أرض فلسطين ولبنان الحالية ، ويمند بحذاء الساحل من بيروت حتى يافا ، وتمتعت مملكة بيت المقدس الوهمية التى أصبحت

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين في أخبار الدونتين لأبي شامة ج ١ قسم ٢ ص ٧١١ .

عاصمتها عكا بفترة سلام قاربت السنوات العشر ، وهي فترة كافية لأن يلتقط الصليبين أنفاسهم بعد الأحداث المرعبة التي مرت بهم في حياة صلاح الدين (١) .

تولى الملك العزيز عماد الدين بن صلاح الدين عرش مصر خلفا لأبيه سنة ٥٩هـ وكان شابا في الحادية والعشرين ، وكان يحكم مصر نيابة عن أبيه في حياته في أيام الحروب الصليبية .

وكان أخره الأكبر الأفصل يحكم دمشق ، وكان الأفصل شابا مستهترا منغمسا في اللهو والشراب فلم يكن كفتا لهذا المنصب الخطير الذي تولاه وقد حدث نزاع بين الأخويين انتهى باستيلاء العزيز على دمشق وخلع أخيه الأفصل عنها .

وتوفى العزيز سنة ٥٩٥هـ وعهد بالسلطنة بعده لابنه الملك المنصور وهو طفل في الناسعة من عمره .

وهذه الوراثة للحكم سنة سيئة ابتدعها الأمريون ، واتبعها من جاء بعدهم وقد تركت أثاراً سلبية في الحكم والحياة الإسلامية وذلك بتولى الأطفال الحكم وهم في سن لا تؤهلهم لذلك ، والحكم مسئولية كبرى تحتاج إلى تجرية وخبرة وبعد نظر وذكاء وفطلة وصلاح وتقوى وحسن تقدير وقرة تدبير .

وكانت مدة حكمه نزاعا متواصلا بين عمه الأفضل وعم أبيه العادل لأن كلا منهما كان يطمع في العرش .

وانتهى الأمر بأن تولى العادل الحكم سنة ٩٦هم.

وكان العادل أعظم سلاطين الأيوبيين بعد أخيه صلاح الدين ، وقد اكتسب خبرة طويلة من طول كفاحه بجانب أخيه فى حروب الصليبيين ، وهو الذى أبرم الصلح معهم ، ووقع مكان أخيه على وثيقة هذا الصلح .

ولم يسلم حكم العادل أيضا من منغصات بسبب النزاع الدائم بينه وبين أولاد أخيه .

<sup>(</sup>١) ماهية الحروب الصليبية ص ١٤٦.

حتى توفى العادل سنة ٦١٥هـ وتولى بعده ابنه الملك الكامل ناصر الدين ، وبعده جاء ابنه العادل الثاني سنة ٦٣٥ هـ .

ثم جاء بعده الملك الصالح أيوب نجم الدين سنة ٦٣٧ هـ .

ثم الملك المعظم توران شاه بن أيوب سنة ٦٤٧ ... وانتهت الدولة الأيوبية به ..

لقد انتهت الدولة الأيوبية بعد أن نالت على يد صلاح الدين كل إعزاز وتقدير لامن المسلمين فحسب ، بل من الغربيين أنفسهم ..

لقد اهتم صلاح الدين كما رأيدا بتوحيد صفوف المسلمين وجمع شتات الأمة الإسلامية ، في الوقت الذي جاء خلفاؤه من بعده ليفرقوا ما جُمع ، ويبددوا ما التأم ، وكان ذلك هو السبب في سقوط دولتهم ليتربع على عرشها المماليك الذين مهدت لهم الملكة شجرة الدر زوجة الملك الصالح نجم الدين أبوب .

فإنها استطاعت تدبير المملكة بعد موته تدبيرا صالحا حتى هزمت الصليبيين في موقعة المنصورة الشهيرة ، وأسرت ملكها لويس التاسع وسجنته في دار ابن لقمان حتى افتدى نفسه ، وفي ذلك يقول الشاعر جمال الدين بن مطروح :

مقال نصبح من قشول فصيح من قتل عباد لدين المسيح تحسب أن الزمر بالطبل ريح ضاق به عن ناظريك الفسيح بسوء تدييرك بطن الضريح إلا قمتيلا أو أسيرا وجريح لعل عيسى منكم يستريح (١) قل للقرنسيس إذا جئته أجبرك السلم على معاجبرى التيت مصرا تبتغى ملكها فساقك الدين إلى عسكر وكل أصبحابك أودعتهم خمسون النقا لاترى منهم وقتفك السلم لأمثالها

وكانت شجرة الدر بعد وفاة الملك المسالح قد تزوجت من عز الدين أيبك التركماني، وتنازلت له عن المملكة التي كانت قد وليتها بعد وفاة زوجها الملك المسالح

<sup>(</sup>١) بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن اياس ص ٧١ .

و خطب باسها على المذابر . ولكنها ماتت بعد ثمانين يوما من حكمها(١) .

وكان هؤلاء المماليك قد أوجدهم الملك الصالح نفسه قبل أن يموت فإنه كان قد استكثر من شراء المماليك ليستظهر بهم في دولته ، ويدى لهم قلعة في الروضة بقرب المقياس ، وأسكنهم بها ، وسماهم المماليك البحرية ، وجعل حول القلعة شواني حربية مشحونة بالسلاح معدة لقتال الفرنج إذا طرقوا البلاد .

وهكذا صار البماليك ملوكا ، وهذا حكم الله الذي بيده الملك يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير .

\* \* 4

<sup>(</sup>١) مصر في العصور الوسطى ص ١٩٦٠ .

# صلاح الدين نى الأدب العربى والغربى

لقد سجل الأدب العربى تاريخ صلاح الدين فى أنصع صفحاته ، ولم ينرك الأدباء والشعراء ثغرة من حياة صلاح الدين الخلقية والجهادية إلا تحدثوا عدها فى أبدح صورة وأجمل أساوب .

وقد مر بنا فى أثناء حديثنا عنه بعض روائع الشعر التى قيلت فيه حول انتصاراته فى الحروب ، وحول جهاده وحول فتح بيت المقدس وموقعة حطين ، وعول استيلائه على حلب وعلى دمشق وعلى غيرها من القلاع والحصون ، وحول مناسبات كثيرة التمسها الشعراء فمدحوا صلاح الدين وأفاضوا فى ذلك .

لم يكن ذلك طمعا في عطائه ، ولا رغبة في شيء من حطام الدنيا الذي كان يسعى له الشعراء قديما ، ولكن كان حبا له ، وإعجابا ببطولته ، ولكن ليس معنى ذلك أنه كان لا يعطى ، كلا ولكنه كان يعطى ويجزل العطاء ، ولكنه ليس للشعر الذي يمدح به ، بل لأن دأبه الكرم ، وديدنه البذل والمعروف ، فهو يعطى الشعراء وغير الشعراء .

وكان صلاح الدين ميالا للأنب ، محبا للشعر ، وقد مرينا أنه كان يحفظ ديوان الحماسة لأبي تمام .

وكانت له أبيات من الشعر يستحسنها ويكثر من ترديدها من ذلك مثلا قول الشاعر ابن المنجم في خضاب الشيب :

وما خضب الناس البياض لقبحه وأقبح منه حين ينظهر ناصله ولكنه مات النشباب ، فسودت على الرسم من حزن عليه منازله(١)

وريما كانت له أبيات يقولها من نظمه ، من ذلك ما قاله حين مات أبوه :

وتخطفته يد الردى في غيبتي هبني حضرت فكنت ماذا أصنع(١)

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ج ٢ ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الروصنتين ج ١ قسم ٢ مس ٥٣٤ .

ومن شعره أيضا ما كتبه إلى بعض أصدقائه في صدر رسالة أرسلها إليه :

أيها الغائبون عنى وإن كنتم فى قلبى بمذكر كم جيرانا إنتى مدذ فقد تكم لأراكم بعيون الضمير عندى عيانا وبقال: إن صديقه رد عليه بقوله:

> أيها الظاعنون عنى وقلبى ملكوا مصر قلبى وفي هذا حيذا مهد قضينا به العيش إذ وجدنا من الصوائث أمننا ورتعنا من الني في رياض

معهم لايضارق الرظعانا وهاتيك أصبحواسكانا فكنام ربعهجيرانا وأخذنامن الخطوب أسانا وسكنا من الغانى حنانا (1)

وكان صلاح الدين يطرب الشعر الجيد ويثيب عليه ويعجل العطاء لنشاعر ، وجاء في كتاب الروضتين أن صلاح الدين كان يستهدى العماد الأصفهاني شعره مما يدل على غرام صلاح الدين بالأدب وحب لأهله ، كما كان يعقد المجالس للاستماع إلى ما يقوله الشعراء (٢) .

وكان له ذوق عربى فى نقد الشعر واستحسانه ، يذكر الدكتور أحمد بدوى فى كتابه: صلاح الدين بين شعراء عصره هذه القصة ،

كتب نشر الدولة أحمد بن نقاذه أبياتا يدعوا بها العماد الأصفهاني إلى دمشق ، وقد دخل أوان المشمش ، وهو موسم دمشق المعهود ، أولها :

دعا الناس للذات مشمش جِلَّق فقد أسرعوا من كل غرب ومشرق وجلَّق هي دمشق كما هو معروف .

قال العماد : فعرضت أبياته على السلطان صلاح الدين فقال : فماذا قلت في جوابه ؟

<sup>(</sup>١) صلاح الدين \_ د/ جمال الدين الرمادي ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

فأنشدته :

هلموا نسابق نحو مشمش جلق وثم كما نهوى على الأكل نلتقى بدت بين أوراق الفصون كأنها كرات نضار في لُجَينُ مُطَرِّقَ و واللجين ، الفضة المذابة ، والمطرق : الرقيق .

قال العماد : فلما أنشدت السلطان هذا البيت الأخير قال : تشييه الورق باللَّجيّن غير موافق فإن الورق أخضر .

قال: فقلت: ..: كرات نضار بالزمرُد محدق.

فغيرا لشاعر المشبه به ليطابق المشبه (١) .

لقد كان صلاح الدين على الرغم من أصله الكردى إلا أن نشأته عربية وذوقه عربى ، فلا عجب أن يتشرب الفصاحة العربية ويحافظ على التقاليد العربية الموروثة عن العرب ، ومن ضمن ذلك إنشاد الشعر وحفظه وروايته ونقده .

وقد ألقت حول صلاح الدين ملاحم كثيرة ، ولا يخفى أنه كان فى عصر صلاح الدين كتاب كبار وأدباء لامعون من أمثال القاضى الغاضل ، والعماد الأصفهانى وأسامة بن منقذ وغيرهم .

وهؤلاء جميعا تحدثوا عن صلاح الدين ، ووصفوه أروع وصف ، ولم يتركوا شيئا من أخلاقه وصفاته وعاداته وأحواله إلا سجلوها بدقة وتفصيل ، ولاسيما بطولته الدادرة المثال.

وقد أصبحت بطولة صلاح الدين معينا فياضا للكتاب والقصاصين فيما بعد يستمدون منها أروع المثل ، ويصوغون حولها قصصا وحكايات ، يلتمس منها القارئ الكبير والصغير معانى النبل والشهامة والتضحية والوقاء . .

#### بالنسبة للغربيين :

أما بالدسبة لأوريا ، فقد أصبحت سيرة صلاح الدين مضرب الأمثال في البطولة

<sup>(</sup>١) صلاح الدين بين شعراء عصره ص ١٧٠ .

THE THE PARTY OF T

التضحية والفروسية والمثل العليا .

وكانت معاملة صلاح الدين لريتشارد ملك انجلترا صورة رائعة حركت وجدان لأدباء ، وجعلتهم يصوغون حولها أساطير رائعة تهدف لإثارة المثل العليا في ضمائر قداس.

وقد قدم لنا الدكتور عبد اللطيف حمزة نماذج من الأساطير الغربية التى صاغها أُحباء وفرنسا وانجلترا

ومن ذلك أسطوة صلاح الدين والأميرة إليانور.

وهى تتحدث عن الأميرة إليانور .. وقد تخيلها الشاعر الذي كتب هذه القصة أنها تحلق بالسلطان صلاح الدين ، وأعجبت ببطولته وشجاعته .

وقد كانت هذه الأميرة مصاحبة لزوجها الملك و لويس ، ملك فرنسا ، وكان هذا المملك على نقل المهو والشراب . المملك على نقيض صلاح الدين ، فقد كان كسولا مترفا بطيئا بميل إلى اللهو والشراب . في الوقت الذي جاء فيه إلهى الشرق للحرب والجهاد وضافت هذه الأميرة بزوجها ، وحاولت أن تدفعه إلى تحقيق الهدف الذي جاء من أجله . ولكن بدون جدوى .

وأصبحت نقارن بين زوجها هذا البدين الكسول اللاهي وبين صلاح الدين النشيط الباسل الشجاع الذي يعتبر رمزا للشرف الإسلامي .

حتى وقعت أخيرا فريسة لحب هذا البطل الشجاع.

وتخيل الكاتب أن تفكيرها في صلاح الدين أسلمها في النهاية إلى أن تترك زوجها المتلحق به . فأرسلت إلى صلاح الدين رسولا يخبره بأنها مستعدة لتتزوجه وتعتنق دينه ، وهي في انتظار موافقته .

وتخيل الكاتب أن صلاح الدين فرح بهذا الرسول وأكرمه وأنهى إليه موافقته على طلب الأميرة .

وأمر بسفينة عظيمة أبحرت إلى عسقلان لتعود بالأميرة إليه .

وبينما هي تستعد للنزول إلى السفينة إذا بزوجها يظهر فجأة ليحول بينها وبين

اللحاق بصلاح الدين.

وسألها لماذا أقدمت على هذا العمل:

فأجابت: من أجل جبنك وبطئك وتكاسلك حتى أصبحت لا تساوى فى نظرى شيئا، وقد سمعت كثيرا عن شهامة صلاح الدين وشجاعته ونشاطه فاحتل فى قلبى منزلة كبيرة أكبر من المكانة التي كنت تشغلها،

هذه القصة أنشأها أديب شاعر فرنسي .

واليكم قصة أنشأها كاتب إنجليزي هو الأديب « وولدر سكوت ، والقصة بعنوان « الطلسم»

وتصور القصة صلاح الدين الأيويى فى صورة البطل الذى أحبه الصليبيون جميعا لأنه خصم شريف لهم ، كان فى منتهى النبل فى خصومته ومعاركه وقد تخيل الكاتب فى قصته بعض المواقف التى أظهر فيها هذه الصورة المحبوبة لصلاح الدين .

ومن هذه المواقف التى رسمها هذا الأديب أنه صور صلاح الدين متنكرا فى صورة طبيب يتقدم إلى الملك ، ويتشارد ، قلب الأسد ليعالجه من المرض الذى أصابه فى أثناء قدومه إلى الشرق محاريا لصلاح الدين .

لقد تقدم إليه صلاح الدين ، المتنكر في صورة الطبيب ، على أنه رسول صلاح الدين إليه ليصف له الدواء الشافي .

ورحب الملك بالطبيب ، وتناول منه الدواء الذى وصفه ، وكان فى أثناء ذلك يدور حوار بين الطبيب والملك حول اقتراحات السلام بين الملك وصلاح الدين ، حتى يستريح الناس من عناء الحرب .

كما صوره أيضا فى صورة الحكم الذى يفصل فى الخصومات التى نشبت بين الأمراء الصليبيين والملك ريتشار دملك انجلترا ، وقد رضى الجميع بحكومته بينهم وإنصاعوا لأمره (١)

<sup>(</sup>١) راجع صلاح الدين بطل حطين د/ عبد اللطيف حمزة .

إن هذه الأساطير التي حاكها خيال الشعراء والأدباء الغريبين تشير إلى مدى ما تركنه شخصية صلاح الدين في نفوسهم ، ومدى ما وصلوا إليه من إعجاب شديد ببطولته وفروسيته .

#### رنقاء ني الجماد

لا ينبغى أن ننهى الحديث عن صلاح الدين دون أن نشير إلى بعض الشخصيات التى قامت بأدوار بطولية في الحروب التي خاصها صلاح الدين ضد أعدائه ، وكان لهم أثر كبير في اكتساب النصر الذي حققه .

وقد أشرنا سابقا إلى بعض المحيطين به الذين انتفع بآرائهم وجهودهم كالقاضى الفاصل ، ويهاء الدين قراقوش ، والعماد الأصفهانى ، والشيخ عيشى الهكارى . هؤلاء الذين لم يبخلوا بجهودهم ورأيهم وفكرهم ووقتهم فى سبيل العمل على نصرة قضية العدل والحق التي تصدى صلاح الدين لنصرتها والدفاع عنها .

ومن أبطال الحروب يجب أن نتذكر أخاه الملك العادل .

#### الملك العادل

هو أبو يكر محمد بن أيوب بن شادي أخو صلاح الدين . .

ولد بدمشق في المحرم سنة أريعين \_ أو ثمان وثلاثين \_ وخمسمائة .

ودخل إلى مصر صحبة أخيه وعمه أسد الدين شيركوه ، وحين قصدوها توسم أبوه أنهم سيملكوها ، قال العادل : لما عزمت على المسير إلى مصر المتحبت إلى ، حرمدان ، فطلبته من والدى فأعطاني ، وقال : يا أبا بكر ، إذا ملكتم مصر أعطني ملأه ذهبا .

فلما جاء أبوه إلى مصر قال له : يا أبا بكر ، أين الحرمدان ؟

قال أبو بكر: فرحت وملأنه من الدراهم السود وجعلت أعلاها شيئا من الذهب وأحضرته إليه ، فلما رآه اعتقده ذهبا ، فقلبه فظهرت الفضة السوداء . فقال : يا أبا بكر ، نطمت الزَّغُلُ ؟؟

وريما تشير هذه القصة إلى شيء من سلوكه . المضاد لسلوك صلاح الدين وفي الواقع كان صلاح الدين وفي

وكان صلاح الدين ينيب عنه أخاه العادل في أثناء غيبته عن مصر بعد أن أصبح ملكا عليها .

وحين ملك صلاح الدين ، حلب ، جعل الملك العادل عليها وذلك في صفر سنة تسع وسبعين وخمسمالة .

ثم ولاه صلاح الدين الكرك بدلا منها ، وأعطى حلب لولده الملك الظاهر غازى .

وتنقل الملك العادل في حياة السلطان بين ممالك مختلفة ، وقد تم على بديه الصلح بين المملمين والصليبيين هذا الصلح المشهور بصلح الرملة الذي سبق أن أشرنا إليه

وقد تولى السلطنة سنة ست وتسعين وخمسمانة ، ودخل مصر فى ذلك التاريخ وجلس على كرسى المملكة فى القلعة ، وخطب له فى مصر وغيرها ، وصفت له الدنيا واتسعت مملكته .

وقد قسم المملكة بين أولاده فى حياته فأعطى ابنه الملك الكامل الديار المصرية ، وأعطى ابنه الملك المعظم البلاد الشامية ، وأعطى ابنه الملك الأشرف البلاد المشرقية ، وكان ابنه الملك الأوحد ينوب عنه فى ، ميافارقين ، وما حولها .

وكان الملك العادل يقرب العلماء ويحبهم ، وكان معاصرا له الإمام فخر الدين الرازى صاحب كتاب التفسير الكبير المعروف بمفاتيح الغيب ، وقد ألف الفخر الرازى كتابا باسمه اسمه كتاب ، تأسيس التقديس ، وذكر اسمه في مقدمته ، وسيره إليه من بلاد خراسان .

وكان نجيبا في أولاده ، وبذلك صدق ظن أخيه صلاح الدين حين قال له ذات يوم : أنا نجيب وأولادى غير نجباء ، أما أنت فغير نجيب وسيكون أولادك نجباء . وذكرنا ذلك قبل .

قال ابن خلكان : خلف الملك العادل أولادا لم يخلف أحد من الملوك أمثالهم فى نجابتهم ويسالتهم ومعرفتهم وعلوهمتهم ، ودانت لهم العباد وملكوا أخيار البلاد ، ونجابة الأولاد من أعظم النعم التي يمن الله بها على عبده وقد ذكر ذلك الشاعر الحكيم بقوله:

نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد

وحين امتدح الشعراء الملك العادل مدحوه بنجابة أولاده ، قال فيه الشاعر ابن عندن :

> وله البنون بكل أرض منهم من كل وضاح الجبين تضاله منقدم حتى إذا النقع انجلى قوم زكواً أصلاً وطابوا محيداً وتعاف خيلهم الورود بمنهل

ملك يقود إلى الأعادى عسكرا بدرا وإن شهد الوغى فغضنفرا بالبيض عن سبى الحريم تأخرا وتدفقوا جودا وراقوا منظرا مالم يكن بدم الوقاشع حُمّرا

والرجل يُسر إذا مُدح أولاده فلن يتعلى إنسان أن يكون أحد أفضل منه إلا أولاده ، وهو يريد أن يكمل بهم ما نقص فيه ، فإذا كان كاملا وهم كملة فقد جمع المجد من أطرافه ، ودانت له النعمة من أقطارها ، وامتدح ابن عنين الملك العادل في القصيدة المذكورة بقوله :

> العادل الملك الدى استماؤه وبكل أرض جنة من عدله الصافى مافى أبى بكر لمعتقد الهدى مامدحه بالمستعارات ولا بين الملوك الغابرين وبينه لا تسمعن حديث ملك غيره

في كمل ناحية تنشرف منبيرا أسال نداه فيها كمو شرا شك مريب أنه خيير المورى أيات سوده حديث ينفسسرى في الفضل ما بين الثريا والثرى يروى فكل الصيد في جوف الفرا

ولغير ابن عنين وهو شاعر عظيم من الشعراء قصائد كثيرة في مدحه ولكنا ذكرنا هذه القصيدة لأن لها مناسبة يقتضي المقام ذكرها .

كان ابن عنين وهو أبو المحاسن محمد بن نصر الدين بن نصر الملقب شرف الدين الكوفي ، من شعراء دمشق ، وكان مولعا بالهجاء وأنشأ قصيدة جمع فيها خلقا كثيرا من رؤساء دمشق سماها ؛ مقراض الأعراض ؛ ونال منهم ، فلم يعجب ذلك منه صلاح الدين المشهور بالورع والعفة والتغاضي عن هفوات الناس فلفاه من دمشق.

فلما توفي السلطان صلاح الدين ، وملك العادل دمشق ، سار ابن عدين متوجها إليه، وكتب قصيدته المذكورة بدأها بذكر دمشق وتشوقه إليها ووصف ما قاساه في الغربة بعيدا عنها ثم امتدح الخليفة واستعطفه وأول هذه القصيدة .

ماذا على طيف الأحبة لو سرى وعليهم لو سامخوتي في الكرى ثم قال في دمشق :

لا عن قلى ، ورحلت لا متخيرا فارقتها لاعن رضا وهجرتها ومن العجائب أن يكون مقترا وأكف ذيال مطامعي متستبرا

أسعى لرزق في البلاد مشتت وأصون وجبه مدائحي متقنعا ثم يخلص إلى المدح فيقول:

ومن العجالب أن يقيل يظلكم كل الورى وتبذت وحدى بالعرا وقد قريه الملك العادل ووصله وخلع عليه .

وبعد أن قسم الملك العادل الممالك بين أولاده ظل يتنقل بينهم ،ويرحل من مملكة إلى أخرى ، وكان بالغالب يصيف بالشام ويشتي في مصر ، وعاش حياة رغدة

وتوفي الملك العادل سنة خمس عشرة وستمائة ، كان قد بلغه أن الصليبيين يستعدون للزحف على الشام فاستعد وخرج لهم فمات في التاريخ المذكور ، ودفن بقرية اسمها ، عالقين، وهي قرية بظاهر دمشق ، ونقل إلى قلعة دمشق حيث دفن بها.

وحين بلغ الفرنج موته تركوا الشام وتوجهوا نحو دمياط حيث تمت وقعة دمياط

المشهورة في ذلك التاريخ (١) .

## مظفر الدين كوكبوري

كان من كبار الأمراء والقواد الذين أبلوا مع صلاح الدين في الحروب الصليبية بلاء حسا.

نشأ مظفر الدين في أسرة تركمانية الجنس ، تتكون من أبيه زين الدين على بن بكتكين بن محمد ، وأخيه الأصغر زين الدين بوسف .

وقد شاهد مظفر الدين من أمجاد أبيه ماكان له أثره في حياته .

فقد اشترك أبوه مع عماد الدين زنكي في مقاومة الصليبيين ، وطردهم من إمارة الرها .

وعهد إليه عماد الدين إمارة الموصل وضبط أمورها ، وكان له أثرفي حفظ هذه الإمارة بعد موت عماد الدين لأولاده .

وقد كوفىء على جهوده فى خدمة الدولة الزنكية بأن أقطعه عماد الدين قبل موته إمارة إربل التي ورثها ابنه من بعده مظفر الدين .

ولد مظفر الدين سنة ٥٤٩ هـ في المحرم ، ويوافق مولده بالتاريخ المولادي ابريل سنة ١٥٤ م .

ولفظ كوكبررى تركى ومعداه الذئب الأزرق ، ولقب بالمثك المعظم مظفر الدين ، وإسمه الذى ذكره ابن خلكان هو : أبو سعيد كوكبورى بن أبى الحسن بن بكنكين بن محمد الملقب بالملك المعظم مظفر الدين (٢) .

اتصل مظفر الدين بصلاح الدين ، وأخلص في خدمته ، حتى حظى عنده وتمكن منه ، وزاده في إقطاعه ـ فوق إربل ـ الرها وذلك في سنة ثمان وسبعين وخمسماتة

<sup>(</sup>١) راجع وفيات الأعيان ج ٢ ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ج ٢ ص ١٩٢ .

وكانت الرها في ذلك الوقت مع ابن الزعفران أخذها منه صلاح الدين وأعطاها لمظفر الدين .

ثم أعطاه أيضا ا سيمساط ا وزاد في إكرامه له وزوجه من أخته السيدة ربيعة خاتون بنت أيوب . وكانت منزوجة قبله من سعد الدين بن مسعود بن معين الدين ، توفي عنها سنة إحدى وثمانين وخمسمائة .

شهد مظفر الدين مع صلاح الدين وقائع كثيرة ، أبان فيها عن نجدة وقوة نفس وعزة ، وثبت في مواضع لم يثبت فيها غيزه من القادة والشجعان .

ومن أعظم الوقائع التي ثبت فيها موقعة حطين التي هزم فيها الصليبيون هزيمة منكرة ، وحسمت الموقف لصلاح الدين وجنوده المسلمين .

لقد وقف مظفر الدين إلى جانب من وقف من المسلمين مع صلاح الدين حتى تعقق اللمسر والحمد الله .

وبعد فتح المقدس الذى أبلى فيه مظفر الدين بلاء حسنا ، أخذ صلاح الدين فى تصفية الساحل الشامى من الصليبيين ،وكان مظفر الدين يرافقه فى كل حملة ، ويشترك معه كل معركة .

## موقف مظفر الدين ني معركة ، انطرطوس »

ومر صلاح الدين وهو في طريقه إلى جبلة بمدينة ، أنطرطوس ، وهي مدينة حصينة مواكبة على البحر ، ولها برجان عظيمان عن يمين وشمال ، كالقلعتين يدفعان عنها عادية المغير ، فأنزل صلاح الدين كل من ميمنة الجيش وميسرته على البرجين ، ورابط هو ببقية الجيش أمام المدينة .

وبدأ القتال بين المسلمين وحامية المدينة ، ولكن لم يلبث المسلمون أن تغلبوا على الحامية واعتلوا أعلى من فيهما من الحامية واعتلوا أسوار المدينة ، ففرت الحامية إلى البرجين وانضموا إلى من فيهما من المقاتلة ، وثبتوا جميعا للمقاومة .

وكان يقع على عاتق مظفر الدين فتح أحد البرجين ، فظل يقاتل من به من

الصليبيين دون هوادة ، ويدك أركانه بآلات الحصار حتى هدمه عن آخره ، فاستسلم بعض من فيه من المقاتلة ، وفر بعضهم الآخر إلى البرج الآخر ، فازدادت حاميته قرة ، إلا أن القائد المباشر لقتاله استطاع أن يقتحمه أيضا بعد قتال مرير (١)

وعاد مظفر الدين إلى إربل ثم استنجد به صلاح الدين في أنداء حصار عكا فعاد مسرعا إليه ، وجمع جيشه للقتال ، واشترك مع صلاح الدين في جميع المعارك التي خاصها مع العدو حتى تم الصلح المشهور في الرملة سنة ٥٨٨ هـ ١١٩٢ م .

#### أخسلاقيه

وكان مظفر الدين إلى جانب شجاعته الفائقة ، وإقدامه النادر كريما خَيِّرا "، قال ابن خلكان عنه : كان له فى فعل الغيرات غرائب لم يسمع أن أحدا فعل فى ذلك فعله ، لم يكن فى الدنيا شىء أحب إليه من الصندة ، كان له كل يوم قناطير مقنطرة من الخبز يفرقها على المحاويج فى عدة مواضع من البلد ، حيث يجتمع فى كل موضع خلق كثير يفرق عليهم فى أول النهار ، وكان إذا نزل من الركوب يكون قد اجتمع عند الدار جمع كثير فيدخلهم إليه ويدفع إلى كل واحد منهم كسوة على قدر الفصل من الشناء أو الصيف ، ومع الكسوة شىء من الذهب .

وينى أربع خانقاهات للزمنى والعميان ، جمع فيها هؤلاء وقرر لهم ما يحتاجون إليه كل يوم ، وكان يدخل إلى كل واحد منهم في بيته ويتفقده بشىء من النفقة ، ويسأله عن حاله ، ثم ينتقل إلى الآخر وهكذا حتى ينتقل إليهم جميعا ، وهو يباسطهم ويمزح معهم ويجبر قلوبهم وبني دارا للنساء الأرامل ، ودارا للصغار الأبتام ، ودارا للملاقيط رتب فيها جماعة من العراضع ، وكل مولود يلتقذط يحمل إليهن فيرضعه ، وأحرى على كل دار ما يحتاجون إليه .

وبنى : بيمارستان : لاستقبال المرضى وعلاجهم خصص له الأطباء وكان يتفقد وكان يتفقد أحوالهم بنفسه .

<sup>(</sup>١) مظفر الدين كوبكوري ... عبد القادر أحمد طليمات ص ١٥٩ ، ص ١٦٠ ... أعلام العرب .

وبدى دارا للضيافة ، وبدى مدارس مختلفة ودارين للصوفية كان فيهما خلق كثير من المقيمين والواردين .

## نك الأسرى

وكان يُسير في كل سنة دفعتين جماعة من أبنائه إلى الساحل ومعهم جملة مستكثرة من المال يفتك به أسرى المسلمين من أيدى الكفار فإذا وصل الأسرى إليه أعطى كل واحد منهم عطية ، وإن لم يصلوا إليه وكل الأمناء بذلك .

وله آذار جميلة في مختلف بجوه البر ومن ذلك ما كان يقدمه في أثناء موسم الحج من تيسيرات ومساعداته ، وله يمكة آثار جميلة وبعضها باق إلى زمن المؤلف \_ ابن خلكان \_ وهو أول من أجرى الماء إلى جبل عرفات ليلة الوقوف ، وعمر بالجبل مصانع للماء فإن الحجاج كانوا يتضررون من قلة الماء .

### احتفاله بالمولد النبوى

وكان يحتفل بمولد الدبي تله احتفالا عظيما كل عام ، يبدأ توافد الناس من مختلف النواحي من المحرم ، حتى أوائل شهر ربيع الأول وكان ينفق في ذلك نفقة كبيرة ، ويعد لكل الوافدين أماكن لإقامتهم ، وكان يرتب القراء والوعاظ والمعلمين لإحياء هذه الليالي بما يليق بها من التبجيل والتكريم (١) .

كان الاحتفال بالمولد النبوى من أهم المناسبات عنده وأحبها إلى قلبه ، فقد كان حب النبي مجه يملأ عليه نفسه .

إنه أول من فكر في إحياء هذه المناسبة الجليلة التي توارثها الناس من بعده هذا هو مظفر الدين الذي كان بطلا في الحروب ،ورجلا اجتماعيا من الطراز الأول ، أحبه صلاح الدين واقتدى به في رحمته وعدله وحبه الفقراء والمساكين ،وظل كذلك حتى وافته منيته يوم الأربعاء ثامن عشر من شهر رمضنان المعظم سنة ثلاثين وستمائة ، ودفن في قلعة إريل ، ثم نقل جثمانه إلى مكة المكرمة ليدفن في ترية كان قد أنشأها

<sup>( 11</sup> وفيات الأعيان ج ٢ ص ١٩٦ .

لنفسه بها ، وكان قد أوصى بذلك ، ولكن الجثمان لم يصل إلى مكة فدفن في الكوفة، بالقرب من مشهد الإمام على كرم الله وجهه (١) .

## بين صلاح الدين وأسامة بن منقذ

أسامة بن منقذ شاعر فارسى مشهور ، واسمه كما ذكره صاحب وفيات الأعيان : أبو المظفر أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ الكنانى الملقب بمؤيد الدولة ومجد الدين .

كان أديبا عالما شاعرا ، له تصانيف متعددة في فنون الأدب.

سكن دمشق ، ثم نبت به كما تنبو الدار بالكريم ، فانتقل إلى مصر فبقى بها مؤمرا مشارا إليه بالتعظيم إلى أيام الصالح بن رزيك وزير الخليفة الفاطمى .

ثم عاد إلى دمشق ، ثم رماه الزمان إلى حصن كيفا فأقام به حتى ملك السلطان صلاح الدين دمشق . فاستدعاه وقد جاوز الثمانين .

### رسالة أسامة إلى السلطان

وكان أسامة بن منقذ كتب رسالة إلى صلاح الدين يقول له فيها:

... أعجزنى وهن السنين عن خدمة السلاطين ، فهجرت مغشى أبرابهم ، وقطعت أسبابى من أسبابهم ، واستقلت من خدمة هم ، ورددت عليهم ما خولونى من نعمهم ، العلمى أن ضعف الهرم لا يقوى على تكاليف الخدم ، وأن سوق الشيخ الكبير لا ينفق على الأمير ، ولزمت دارى وجعلت الخمول شعارى ، ورضيت نفسى بالانفراد فى الغربة ، ومفارقة الأوطان والتربة إلى أن تسكن نفارتها عن مرارتها ، وصبرت صبر الأسبر على قده والظمآن ذى الفلة عن ورده .

فناد انى إلى مكاتبه مولانا الملك الناصر صلاح الدنيا والدين ، سلطان الإسلام والمسلمين ، جامع كلمة الإيمان ، قامع عبدة الصلبان ، رافع علم العدل والإحسان ،

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ج ٢ ص ١٩٨ .

محيى دولة أمير المؤمدين ، أبو المظفر يوسف بن أبوب ، جمل الله الإسلام والمسلمين بطول بقائه ، وأيدهم بماضى سيوفه وآرائه ، وأصفى عليهم رارف ظله كما أصفى لهم من الأكدار موارد فضله ، وأنفذ فى البسيطة عالى أوامره ونواهيه ، وحكم صوارمه فى أعناق أعاديه ، برجمة نقبت عنى فى البلاد ودونى الحرِّن والسهل ، بمضيعة من الأرض لا مال لدى ولا أهل .

فاستنقذى من أنياب النوائب برأيه الجميل ، وحملتى إلى بابه العالى بإنعامه الغامر الجزيل ، وجبر ما هاصنه الزمان منى ، ونفق على كرمه ما كسد على من سواه من على سواه من على سدى ، فغمرنى بغرائب الرغائب ، وأهنأنى من إنعامه أهتى المواهب ، حتى رعى لى بفائض الكرم ، فأسلفت سواه من الخدم ، فهويعتدلى بذلك ويرعاه ، رعابة من كأنه شاهده ورآه ، فعطاياه تطرقنى وأنا راقد ، وتسرى إلى وأنا محتسب قاعد ، عناما من إنعامه كل يوم فى مزيد ، وإكرامه كتكرمة الأهل وأنا أقل العبيد .

أمننى جميل رأيه حادث الحادثات ، وأخلف لى إنعامه ما سلبه الزمان بالنكبات المجحفات ، وأفاض على من نوافل فصله بعد تأدية فرضه وسنته ، مايعجز الأعناق عن حمل أسر منته ، ولم يبق لى جوده أملا أرجو نيله ، أقضى زمانى بالدعاء به نهاره وليله (1).

لقد أحسن صلاح الدين إليه ووصله ، وقضى وطره ، وكان أسامة بن منقذ لا يجد هرجا في أن يثقل على صلاح الدين بمطالبه ، وكان صلاح الدين يجيب هاجته مقدرا له تاريخه الطويل في المعارك من ناحية ، ومنتفعا بآرائه في الوضع السياسي للبلاد من ناحية أخرى .

كان صلاح الدين يعترف بأن أسامة من أول الذين نبهره إلى أقصر طريق للقضاء على الإفرنج، وقد عرف قيمة أن يكون هوعلى رأس مصر، ثم يدعو إلى الاتحاد الذى تذوب فيه النعرات، ولا يبقى إلا الشعور بحب الأرض التى درج عليها العرب بالإسلام.

<sup>(</sup>١) أسامة بن منقذ د/ أحمد كمال زكى ص ١٧٤ ، ص ١٧٥ سـ أعلام العرب .

و دين بلغه أن السلطان انتصر على الصليبين في حطين كتب إليه بهنئه :

ياناصر الإسلام حين تخانلت بك قد أعمر الأحرب جنوده لما رأيت المناس قد أغواهم جردت سيفك في العدا لا رغبة وبنلت أموال الخزائن بعدما في جمع كل مجاهد ، ومجالد من كل من يرد الحروب بأبيض ويخوض نيران الوغي وكأنه

عنده الملبوك ، ومظهر الإيمان وأذل حزب الكفر والطغيبان الشيطان بالإلحاد والعصبان في الملك بل في طاعة الرحمن هنرمت وراء خواتم الخيزان ومستان الأقسران عضب ويصدر وهو أحمر قان ظمان خاض موارد الخدران (۱)

وتوفى أسامة بن منقذ بعد هذه الموقعة بقليل ، قبل أن يفرغ صلاح الدين من أمر القدس وفقحه.

وحين بلغه نبأ وفاته دمعت عيداه ، وأقبل على ابنه يعزيه ثم تقبل العزاء فيه من وجوه القرم وقال : مات اليوم شاعرالأمة وفارسها (٢) ودفن في جبل قاسيون .

#### خاتمة

فقد صحبنا البطل صلاح الدين في هذه الرحلة التي استغرقت سبعة وخمسين عاما من سنة ٥٣٧ هـ ـ ١١٣٧ م حتى سنة ٥٨٩هـ - ١١٩٣ م .

ورأيدا كيف كان بطل هذه الرحلة رجلا عظيما باسلا ، وضع نصب عيديه غاية كريمة ، وهدفا عظيما لم يقصر في طريق تحقيقه ، بل جعل حياته عملا متواصلا ، أسهر ليله وأتعب نهاره حتى وصل إليه .

لقد قدم للأمة الإسلامية أعظم أمل تمنته في حياتها ، وهو تخليص بلاد الإسلام

<sup>(</sup>١) صلاح الدين من شعراء عصره ص ١٢٥ ، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ج ١ ص ١١٠ .

من أولئك المغامرين الذين جاءوا باسم الدين يحتلون البلاد ، ويسلبون خيراتها ، ويطردون أهلها منها بدعوى هم أبعد الناس عنها.

لقد استحق صلاح الدين لقب سلطان المسلمين وقاهر الصليبيين ويطل حطين عن جدارة ، فسلطان المسلمين لابد أن يعمل من أجل المسلمين وقد عمل علي قهر الصليبيين وأذل ملوكهم ووضعهم في قيود الأسر حتى من عليهم ، وعفا عنهم بكرمه وسماحته ومروءته ، وكان بطل حطين لأنها هي الموقعة الحاسمة التي مهدت لعودة المسلمين إلى القدس أو عودة القدس إلى المسلمين ، وارتفعت فوقها راية الإسلام خفاقة مرفرفة تنادي مسلمي اليوم أن يقتفوا أفر صلاح الدين ،

إن سيرة صلاح الدين كلها مثل عليا ، في كل جانب مدها قيمة عظيمة تشهد بعظمة هذا الرجل ، وتذكر بجلال أعماله ، وجمال أخلاقه إن القدس اليوم وهي واقعة تحت سيطرة الاستعمار الصهيوني تنادي أبناء الإسلام أن عليهم واجبا مقدسا يجب أن يقوموا به نحو هذه المدينة المقدسة يستلهمونه من ذكرى بطلهم العربي الخالد صلاح الدين الأبوبي ، فيعيدونهاإلني قلعة الإسلام الحصينة ، لأنها بالنسبة لهم تمثل رمزا عزيزا لا ينبغي التفريط فيه ، إنها القبلة الأولى للمسلمين في صلاتهم ، وإنها مسرى نبيهم عُثه وإنها ثالث الحرمين المقدسين ، وإن صلاة في المسجد الأقصى تعدل خمسائة صلاة في غيره عدا الحرمين الآمين . .

إن ضراوة الاستعمار الصبهيوني الآن للقدس ، لا يقل عن ضراوة استعمار الصليبيين قديما لها ، بل إن الصراوة اليوم أشد لأن الصهيونية حشدت معها صليبية العصر الحاضر ، وتآزروا معافى سلب القدس من المسلمين ، لتكون عاصمة لهذه الدولة التي زرعت في أرض العروية ظلما وعدوانا .

وهذا واجب زعماننا العرب والمسلمين ليجاهدوا معا في رد الغريب إلى أهله والحق إلى نصابه ، ونرجوا الله أن يكلل مساعيهم بالظفر وجهودهم بالنصر إنه نعم المولى ونعم النصير .

لعلى أكون قد وفقت في عرض شخصية هذا البطل العظيم ، وإنى لأتوجه بخالص الشكر والتقدير لأصدقائي الذين أعانوني بآرائهم السديدة ، وإرشاداتهم الحميدة ، وفتحوا أمامي مغاليق البحث وأمدوني بالمراجع اللازمة التي يسرت أمامي الطريق وقريت للى البعيد ، ووفرت على كثيرا من الجهد والوقت .

وإنى لأرجو الله أن يجزيهم عن ذلك خير الجزاء .

وإنى لأتوجه إلى الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم بنفع المسلمين فى توجيههم إلى غاياتهم العليا نحو خدمة دينهم وأوطانهم والله وحده الموفق والمهادى إلى سواء السبيل .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .

١٢ من صفر ١٥١٥هـ

٢٦ يوليو ١٩٩٤ م

\* \* \*

# من المراجع

| -                                 |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| لأبي شامة .                       | ١ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين              |
| لابن الأثير.                      | ٢ _ الكامل في التاريخ                          |
| لابن كثير.                        | ٣ ــ البداية والنهاية في الناريخ               |
| لأبن خلكان.                       | ة _ وفيات الأعيان                              |
| للمقريزي .                        | ه_الخطط                                        |
| د/ سعيد عبد الفتاح عاشور.         | ٦ _ الحروب الصايبية                            |
| د/ قاسم عبده قاسم .               | ٧ ــ ماهية الحروب الصليبية                     |
| د/ سعيد عبد الفتاح عاشور .        | ٨ _ الناصر صلاح الدين                          |
| د/ عبد اللطيف حمزة .              | ٩ _ صلاح الدين بطل حطين                        |
| د/ جمال الدين الرمادي .           | ١٠ _ صلاح الدين الأيوبي                        |
| ن الصليبيين عبد الله ناصح علوان . | ١١_ صلاح الدين الأيوبي بطل حطين ومحرر القدس مز |
| ، وكتابه د/ أحمد أحمد بدوى .      | ١٢ ــ صلاح الدين الأيوبي بين شعراء عصره        |
|                                   | ۱۳ ـ رحلة ابن جبير                             |
| لابن شداد .                       | ١٤ ـ النوادر السلطاني                          |
| لابن واصل.                        | ١٥ ــ مفرج الكروب في أخبار بني أيوب            |
| عبد القادر أحمد طليمات.           | ١٦ ــ مظفر الدين كوكبوري                       |
| د/ أحمد كمال زكى .                | ۱۷ ــ أسامة بن منقذ                            |
| د/ عبد الحليم محمود .             | ١٨ ـــ أورويا والإسلام                         |
| د/ عبد اللطيف حمزة                | ۱۹ ــ حكم قراقوش                               |

|  | .1 1 2 /. |  | 16 | M |  | ٧. |
|--|-----------|--|----|---|--|----|

| د/ على إبراهيم حسن .                | ٢٠ ــ مصر في العصبور الوسطى        |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| محمد الحسين رضا .                   | ٢١ ــ الحروب الصليبية وما بعدها    |
| عمر الأسكندري ـ الميجر . ج . سفدج . | ٢٢ ــ تاريخ مصر إلى الفتح العثماني |
| محمد رفعت _ محمد أحمد حسونة .       | ٢٣ ــ معالم تاريخ العصور الوصطي    |
| لابن إياس .                         | ٢٤ ــ بدائع الزهور في وقائع الدهور |

# الفعرس

| ٥   | المقدمة                                         |
|-----|-------------------------------------------------|
| 1.  | الشرق العربي في القرنين الخامس والسائس الهجريين |
| 11  | قوة الدول الإسلامية                             |
| 17" | بداية التفكك                                    |
| 10  | ضعف الخلافة العباسية                            |
| 14  | الدولة الأموية في الأندلس                       |
| 14  | المضعف وأثثره                                   |
| Y1  | تحالف الصليبيين على الإسلام                     |
| 44  | صورة وصغية صادقة للحملة الصليبية                |
| 7 2 | مدى تأثر الصليبيين باغراءات آباءهم              |
| **  | . موجات العدوان الصليبي                         |
| **  | الحملة الصليبية الأولى                          |
| 44  | خوف ملك القسطنطينية من هذا العدد                |
| 44  | أول مواجهة وينتيجتها                            |
| 7". | التقدم إلى إنطاكية                              |
| ۳.  | أغتصاب بيت المةدس                               |
| 21  | الحملة الثانية                                  |
| ٣٢  | رد الفعل الأوروبي                               |
| ۲۲  | نتائج هذه الحملة                                |
| ٣٤  | الحملة الثالثة                                  |
| 4.8 | حملات أخرى                                      |
| ٣٥  | حملة الأطفال                                    |
| ۳۸  | مصر منذ الفتح الإسلامي حتى حكم الأيوبيين        |
| £ a | قصة للاعتبار                                    |

| £Y | في عصر الخلافة العباسية               |
|----|---------------------------------------|
| ٤٤ | الدولة الطولونية في مصر               |
| ٤٥ | مصر بعد الطولونين                     |
| ٤٦ | الدولة الإخشيدية                      |
| ٤A | قصة تدعو للنساؤل                      |
| ٤٩ | مصر في ظل الفاطميين                   |
| ٤٩ | القول في نسب الفاطميين                |
| ٥١ | حالة مصر في عهد الفاطميين             |
| ۲۵ | المذهب السنى والمذهب الشيعي           |
| ٥٣ | جهود في سبيل نشر المذهب الشيعي        |
| 00 | كيف قامت الدولة الأيوبية              |
| ٥٦ | مجىء صلاح الدين إلى القاهرة           |
| 10 | من نور الدين                          |
| ٥٨ | جهود نور الدين في توجيد الصف الإسلامي |
| 7. | أبن جبير يصف هذه المالة               |
| 11 | غيظ الشعب من حكام                     |
| 11 | معنى كلمة الاتابكي                    |
| 77 | عود إلى جهود نور الدين                |
| ٦٢ | نسب صلاح الدين                        |
| ۵۲ | ولاية تكريت                           |
| 77 | نجم الدين والى تكريت                  |
| ٦٧ | سبب آخر وراء ذلك                      |
| 79 | حسن سياسته في القلعة                  |
| ٧٠ | ولادة صلاح الدين                      |
| ٧٢ | نجم الدين وأخوه في الموصل             |
| ٧Y | نجم الدين حاكم بعليك                  |

| 2000000 |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| ٧٤      | توثيق الصلة بين نجم الدين والوزير جمال الدين  |
| YY      | وفاة جمال الدين                               |
| YY      | نقله إلى المدينة المدورة بعد وفاته            |
| ٨٠      | بعد عماد الدين                                |
| ٨١      | في الطريق إلى مصر الرحلة الأولى               |
| ٨١      | الوفادة الأولمي                               |
| ٨٢      | نشأة صلاح الدين                               |
| ٨٣      | معلموه في صغره                                |
| ٨٥      | تدریه علی الفروسیة                            |
| ٢٨      | نزوات في شبابه                                |
| ٨٧      | الهدف من لعب الكرة                            |
| ٨٨      | براعة صلاح الدين في هذه اللعبة                |
| ٨٩      | لكل جواد كبوة                                 |
| ٨٩      | شاعر یهنیء صلاح الدین بنجاته حین عثر به جواده |
| 9+      | صلاح الدين موضع الرضا                         |
| 41      | إلى مصر في رحلة ثانية                         |
| 95      | متى كانت الرحلة الثانية إلى مصر ؟             |
| 4٧      | أسد الدين يعقد مجلس استشارى                   |
| 47      | بسالة جندى                                    |
| 4.4     | خطة ناجحة                                     |
| 49      | فى الطريق إلى الإسكندرية                      |
| 99      | تعليق على أحداث هذه الحملة                    |
| 1+1     | الرحلة الثالثة الى مصر                        |
| 1.4     | اسباب هذه الرحلة                              |
| 1.0     | طريق الفرنج إلى مصو                           |
| 1.0     | العاصد يستنجد بنور الدين                      |

|   |                                               | 2000000 |
|---|-----------------------------------------------|---------|
|   | استجابة نور الدين                             | 1.7     |
|   | تأبى صلاح الدين                               | 1.7     |
|   | وفوق تدبيرنا لله تدبير                        | 1.4     |
|   | الحملة في مصر                                 | 1 = 9   |
|   | عواصم مصر عبر تاريخها                         | 11.     |
|   | العاضد يكرم أسد الدين                         | 117     |
|   | ومكروا ومكر الله والله خير العاكرين           | 117     |
|   | التخلص من شاور                                | 118     |
|   | استحقاق القتل لشاور                           | 110     |
|   | الملك المنصور أسد الدين                       | 117     |
|   | اختيار الكاتب ٧                               | 117     |
|   | من هو القاصني الفاصل                          | 117     |
|   | وفاة اسد الدين                                | 114     |
|   | عهد جديد في مصر _ الناصر صلاح الدين           | 14.     |
|   | لمن تكون الوزارة                              | 14.     |
|   | جهود عيسي الهكاري في تولية صلاح الدين الوزارة | 171     |
|   | ملاح الدين الوزير                             | 177     |
|   | صدى الأحداث في الشام                          | 175     |
|   | صلاح الدين والعاضد                            | 170     |
|   | الشعراء يمدحون نور الدين وصلاح الدين          | 177     |
|   | إصلاحات ومؤامرات                              | 114     |
|   | اعتداء صليبي على مصر                          | 177     |
| ì | مواجهة صلاح الدين للغزو                       | ١٣٣     |
|   | أثر الجملة في تدعيم موقف صلاح الدين           | 150     |
|   | ضرورة الارتباط بين مصر والشام                 | 127     |
|   | بين الناصر والعاضد                            | 150     |

| *************************************** |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 12.                                     | رؤيا عجيبة لنور الدين                             |
| 127                                     | وانتهت الخلافة الفاطمية                           |
| 150                                     | أثر ذلك عند العاضد                                |
| 157                                     | دلالة الأسماء                                     |
| 159                                     | صلاح الدين يرسل لنور الدين                        |
| 1 £ 9                                   | إرهاصات سبقت عودة الخلافة العباسية                |
| 101                                     | أثر ذلك في مصر                                    |
| 101                                     | الطائفة الإسماعيلية                               |
| 107                                     | نور الدين يرمل للخليفة العباسي رسميا              |
| 101                                     | الخليفة يكرم نور الدين وصلاح الدين                |
| 101                                     | مصادرة أموال الخلافة الغاطمية                     |
| 100                                     | الشعر يسجل الحدث                                  |
| 101                                     | مسئوتيات صلاح الدين                               |
| 107                                     | منغصات ومؤامرات                                   |
| 177                                     | نور الدين يفكر في السفر الى مصر                   |
| 170                                     | مؤامرات                                           |
| 177                                     | مؤامرةعمارة اليمني                                |
| 177                                     | مدحه للخليفة                                      |
| ١٩٨                                     | حزنه على فقد الخليقة العاضد وزوال الخلافة الفاطمي |
| 14.                                     | كيف علم صلاح الدين بالمؤامرة؟                     |
| 171                                     | مؤامرة أخرى                                       |
| 171                                     | فتنة عباس بنى شادى                                |
| 177                                     | وفاة نور الدين                                    |
| ١٧٣                                     | وفاة والد صلاح الدين                              |
| 1 1 2                                   | وفاة نور الدين                                    |
| 100                                     | طرف من سيرة نور الدين                             |

| 200000000 |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| 174       | إسماعيل بن نور الدين ينعي والده إلى صلاح الدين |
| 14.       | صلاح الدين يعزى                                |
| 14.       | صلاح الدين يرث التركة بأنقالها                 |
| 141       | دعوته إلى المحافظة على وحدة الدولة             |
| 144       | فتح اثيمن                                      |
| ١٨٣       | استيلاؤه على آيلة                              |
| 144       | رد فعل السيطرة على اينة                        |
| 140       | فتح شمال أفريقيا                               |
| 140       | التوجه إلى الشام                               |
| ١٨٧       | في الطريق إلى حمص                              |
| PAF       | أسباب أخرى وراء الاستعانة بالإسماعيلية         |
| 19.       | المؤامرة                                       |
| 191       | وماذا عن الصليبيين                             |
| 194       | الاستعانة بأمير الموصل                         |
| 198       | عودة سيف الدين الى الموصل هزيما                |
| 198       | في الطريق الى مصر                              |
| 198       | الشعر يسجل انتصارات صلاح الدين في الشام        |
| 190       | حصوله على لقب السلطان                          |
| 197       | صلاح الدين والمهمة الكبرى                      |
| 197       | انتصارات صلاح الدين على القوى المعارضة         |
| 197       | خطورة الإسماعيلية                              |
| 194       | صلاح الدين في مصر                              |
| 199       | العماد الأصفهاني                               |
| 4+4       | فترة استجمام                                   |
| 4+ £      | من هو السلفي؟                                  |
| 7.0       | حملة صليببية جديدة                             |

| 7.0          | غدرالصليبين                              |
|--------------|------------------------------------------|
| 4+4          | معركة الرملة                             |
| 4.4          | سبب آخر للهزيمة                          |
| Y•A          | درس من الهزيمة                           |
| ۲۰۸          | الفقيه عيسى الهكاري                      |
| 4.4          | الى الشام مرة أخرى                       |
| Y1+          | هجمات أخرى للصليبيين                     |
| 41.          | معركة قرب دمشق                           |
| 711          | موقعة مرج عيون                           |
| <b>۲</b> 17" | طفر آخر<br>ظفر آخر                       |
| 414          | بلدوين يطلب الصلح                        |
| 718          | بسوی <u>ں بسب</u><br>معارك أخر <i>ی</i>  |
| <b>7</b> 1£  | معارك المرى<br>كيف خرب بيت الأحزان       |
| 710          | عروض للصلح<br>عروض للصلح                 |
| Y1V          | عروس سنت<br>أحداث مهمة في الشام          |
| 414          | الصالح إسماعيل يقتل كمشتكين              |
| Y1A          | وفاة الصالح                              |
| YIA          | وقاہ الصابح<br>صلاح الدین یستولی علی حاب |
| 44.          | صدح الدين في حلب<br>صلاح الدين في حلب    |
| 771          | •                                        |
| 777          | مكانة حاب                                |
| 77£          | الصليبيون يخطبون ود صللاح الدين          |
| 771          | لاسلكي صلاح الدين                        |
| YYV          | خاصية الحمام                             |
| 777          | توحيد الدولة                             |
| 787          | مؤبمر الوحدة الإسلامية                   |
| 11 '         | المعركة الفاصلة                          |

| 277   | نظرة الى الصليبيين قبل المعركة        |
|-------|---------------------------------------|
| 744   | مناوشات                               |
| 777   | اغارة على عكا وطبرية                  |
| 777   | محاولة الاحتلال بيروت                 |
| 44.5  | مرض منك بيت المقدس                    |
| 740   | حصار الكرك                            |
| 747   | تفتيت جبهة الصليبيين                  |
| YYA   | صلاح الدين يهاجم عكا                  |
| 444   | الفرنجة يتصالحون                      |
| 45.   | هدفه من مهاجمة طبرية                  |
| 7 £ 1 | مكان الموقعة                          |
| 757   | بدء المعركة                           |
| 757   | صلاح الدين بعد النصر                  |
| 769   | جهود صلاح الدين في تحقيق النصر        |
| 40.   | المؤرخون يقيضون فى وصفه المعركة       |
| 701   | القاصني الفاصل يهتىء السلطان          |
| 707   | تساقط الحصنون والمماليك بعد ذلك       |
| 101   | فتح عكا والانجاه الى صور              |
| 404   | فتح بيت ال <i>مقدس</i>                |
| YOA   | الى بيت المقدس                        |
| 44.   | عفو السلطان                           |
| 775   | اول جمعة أقيمت في بيت المقدس بعد فتحه |
| 44.   | التعريف بابن الزنكي                   |
| YYY   | الشعروفتح بيت المقدس                  |
| TYY   | الحملة الصليبية الثالثة               |
| 777   | آثار حطين وفتح القدس                  |

| 777   | رد فعل في الشرق والغرب               |
|-------|--------------------------------------|
| XYX   | تحول صليبي للانتقام                  |
| 779   | الصليبيون يستردون عكا                |
| 44.   | من ذلك الغادر                        |
| 441   | صور من البطولة                       |
| 474   | السماء تحارب مع المسلمين             |
| ۲۸۳   | فدائيون مستيسلون                     |
| 3A7   | اليأس يراود النفوس                   |
| 440   | حزن السلطان على عكا                  |
| YAA   | مفاوضات الصلح                        |
| PAY   | صلاح الدين يعمل بنفسه في تحصين القدس |
| 79.   | خطبة صلاح الدين                      |
| 797   | إن مع العسر يسرا                     |
| 495   | استجابة السماء له                    |
| 397   | صلح الرملة                           |
| 797   | مرض ريتشارد                          |
| 797   | خلاف بين الصليبيين                   |
| APY   | عودة الى مفاومنات الصلح              |
| 4     | بطولة نهاية وحسن الخائمة             |
| ٣٠١   | اجراءات قام بها في القدس             |
| 7"• 4 | عزم على العج                         |
| r.r   | يقضى وقته في الاصلاحات               |
| T+V   | أخلاق في القمة                       |
| ٣•٩   | نقواه وصلاحه                         |
| 710   | مآخذ على صلاح الدين                  |
| 717   | مقتل السهرودي                        |
|       |                                      |

|                                               | ひひひひひひひひひひ |
|-----------------------------------------------|------------|
| الماك المصلح                                  | 719        |
| اصلاحات في القاهرة                            | 719        |
| قلعة الجبل                                    | 719        |
| حوار بين صلاح الدين وأخيه                     | ***        |
| من الذي أشرف على بنائها ؟                     | 271        |
| قراقوش<br>قراقوش                              | 777        |
| من الذي وصف قراقوش بالظلم ؟                   | ٣٢٣        |
| إنشاءت وإصلاحات أخرى                          | 272        |
| مصحف عثمان                                    | ۳۲۶        |
| المدرسة القمحية                               | 244        |
| المدرسة الصلاحية في دمشق                      | 444        |
| خانقاه سعيد السعداء                           | ٣٣٨        |
| إنشاءات في أماكن أخري                         | 444        |
| التجديد الذي أدخله صلاح الدين في مجال التعليم | m.         |
| اهتمامه بناحية العقيدة                        | ۲۳۱        |
| أسباب نجاح صلاح الدين في ذلك                  | 777        |
| قصناؤه على المؤامرات                          | ٣٣٢        |
| إصلاهات أجتماعية واقتصادية                    | ٣٣٣        |
| عدايته بالزراعة                               | ٣٣٨        |
| القضاء على الإقطاع                            | 779        |
| أولاد صلاح الدين                              | ۳٤٠        |
| من تولى الملك من أولاده                       | 717        |
| صلاح الدين في الأدب العربي والغربي            | ٣٤٦        |
| بالنسبة للغريبين                              | TEA        |
| رفقاء في الجهاد                               | 401        |
| الملك العادل                                  | 201        |

| *********** |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 700         | مظفر الدين كوكبورى                   |
| 201         | موقف مظفر الدين في معركة ، انطرطوس ، |
| <b>70</b>   | أخلاقه                               |
| 404         | فك الأسري                            |
| <b>TOA</b>  | احتفاله بالمولد النبوى               |
| 409         | بين صلاح الدين وأسامة بن منقذ        |
| 409         | رسالة أسامة إلي السلطان              |
| ۲۳۱         | خائمة                                |
| 778         | من المراجع                           |
| ٣٦٦         | فهرس الكتاب                          |

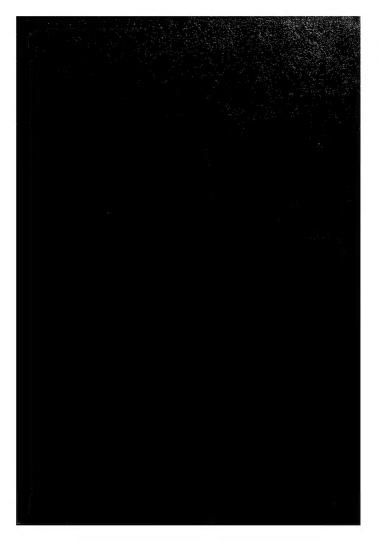